

## Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES





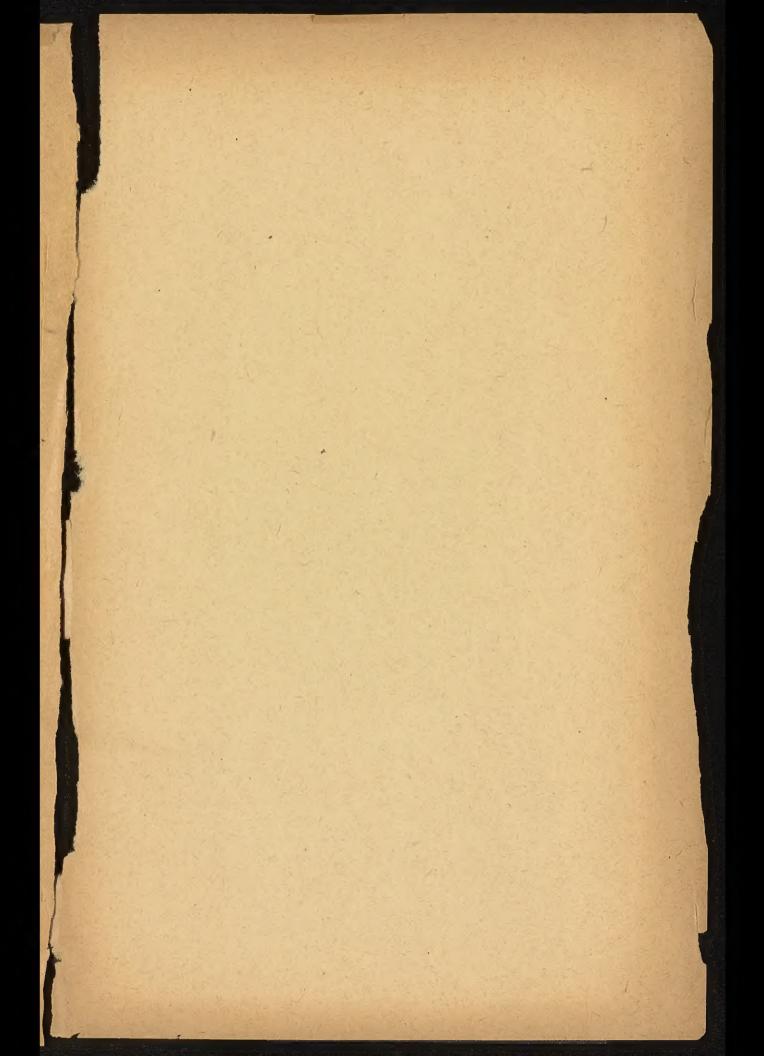

بشرح الامام ابن العربي المالكي

الم النام

طبع على نفقة

عبالوامرم على النازي

الطبعة الأولى

سنة ١٣٥٠ هجرية – سنة ١٩٣١ ميلادية

المطبعة المصت برسم بالازهر المطبعة المصت المارة محدم تقداللطبية

VALUE ...

893.795 T516 V.7-8 53169B

ابواب الندور والاعاان

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَاجَاءَ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَنْ لَانَذْرَ مَاجَاءَ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَنْ لَانَذْرَ فَى مَعْصِية . مِرْشِن أَتَدْيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شَهَابٌ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ

### كتاب النذور

#### باب ما جا. لا نذر في معصية

ذكر حديث أبي سلمة عن عائشة لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح والخماير ويه الزهرى عن سلمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وقال غيره سلمان بن أرقم ضعيفقال ابن العربي ان كان هذا خفاء فكيف تقلده الزهرى هذا بما لا وجه له عندى (الاسناد) كذلك روى عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم روى ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عمدالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ابلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الني نذرت أن أنحر ابلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وشلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي على الله عليه وسلم أن ينحر ابلا ببوانة عالم سلم النبي عن أعيادهم قال لا فيما وثن من أو ثان الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا فقال الذبي صلى الله عليه وسلم الله عليه و الله و اله و الله و ال

لَانَذْرَ فِي مَعْصِيةَ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ عَينِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ وَعُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَلَ الْمُوعَلِّيْنَى الْمَدَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَمْعَتُ مُحَلَّدًا يَقُولُ رَوَى غَيْرُ وَاحْد مَنْهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَأَبْنُ أَبِي عَتِيق عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ سَلَمْانَ بْنِ وَاحْد مَنْهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَأَبْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَالَيْهَ عَنِ النَّيْصَلَى النَّيْصَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ النَّيْصَلَى النَّيْصَلَى اللَّهُ عَنْ النَّيْصَلَى النَّيْصَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنْ عُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَنْ مُوسَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

أوف بنذرك فانه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم ذكره أبو عيسي مختصرا (العربية) بوانة موضع (الفقه) في مسائل الأولى النذر على ثلاثة أقسام طاعة فتلزم ومباح فلا شيء عليه ومعصية فعليه الاثم ولا كفارة عليه تعلقا بالحديث الضعيف عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانذر في معصية وكفارته كفارة يمينو كذلك حديث أبي هريرة فيه وعولوا على المعنى فقالوا ان اليمين انما وجبت فيه الكفارة لامتناعه بذكر الله عن فعل المحلوف عليه فاذا منعه الشرع ههنا و جبت عليه الكفارة مثله لاستوائهما في المنع وقد بينا في مسائل الخلاف أن هذا القول دعوى لا برهان عليه ثم أفسدناه بالأدلة وقد روى جماعة ومسلم بن الحجاج عن عمر ان بن عليه قال أسرت امرأة من الأنضار وأحبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق.

أَبْنُ أَنِي عَتَيْقِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَعْيَ بْنِ أَبِي كَثَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائَشَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانَذْرَ فَي مَعْصَية الله وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَة كَمِين ﴿ قَلَالَهُ عَنْ يُونُسُ وَأَبُو صَفْوَانَ هُو مَكِّيْ وَهُو أَصَعْ مَنْ حَدِيثَ غَرِيبٌ وَهُو أَصَعْ وَانَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْمُنَدُى وَانَّهُ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيد أَبْنِ عَبْد اللّه الله بْن مَرْوَانَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْمُنَدُى وَغَيْرُ وَاحِد مَنْ جَلَة أَهْلِ الْحَديث وَقَالَ قَوْمٌ مَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصُابِ وَغَيْرُ وَاحِد مَنْ جَلّة أَهْلِ الْحَديث وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصَابِ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرُهُمْ لِلاَنَذُرَ فِي مَعْصَية الله وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَة مَنْ عَيْنِ وَهُو قُولُ أَهْمَ وَاسْحَقَ وَاحْتَجًا بَعَديثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَيْنِ وَهُو قُولُ أَهْمَد واسْحَقَ وَاحْتَجًا بَعَديثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ الْمُ اللّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَا أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالَة عَنْ الْمَالِهُ عَنْ أَيْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ أَيْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ أَيْهِ اللّهُ عَنْ أَيْهِ عَالْمَ اللّهُ عَنْ أَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَيْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكان القوم يريحون أنفسم بين يدى بيوتهم فانطلقت ذات ليلة من الوثاق فأتت الابل فجعلت اذا أتت البقر لتركبه رغى حتى انتهت الى العضباء فلم ترغ وهى ناقة مدبورة فعقدت عجزها ثم زجرتها فانطلقت وندتها فطلبوها فاعجزتهم وقال ونذرت ان ناقة مدبورة نجاها الله عليها لتنحرها فلما قدمت المدينة رآها الناس قالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقال سبحان الله لبئس ماجزيتها نذرت للهان نجاها الله لتنحرنها لاوفاء لنذر في معصية ولم يذكر كفارة وكذلك الحديث الصحيح مالا بملك العبد وفي بعض وايات مسلم في معصية الله ولم يذكر كفارة وكذلك الحديث الصحيح مالا الله الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه الثانية

عَائَشَةَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصَّابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قُولُ مَالِكَ وَالشَّافِعِي لَا لَا نَذَرَ فَى مَعْصِية وَلا كَفَّارَة فَى ذَلَكَ وَهُو قُولُ مَالِكَ وَالشَّافِعِي لَا لَا نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطْعُهُ . وَرَرُثُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكُ أَبْنِ أَنِس عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ الْلَكِ الْأَيْلِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّد عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطُعُهُ عَنْ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْ يُعْمَد عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْ يَعْصِه . وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْمِي اللهَ فَلَا يَعْصِه . وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْ يَعْمِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ نَعْد اللّهُ فَعَلْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيْ عَنِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّيْ عَنِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَنْ اللّهُ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُولَةُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ الْمُعْتَلِقُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قسم الذي صلى الله عليه وسلم النذر قسمين طاعة ومعصية وسن فى كل واحدة حكمها وسكت عن المباح الذي ليس بطاعة وليس معصية وتفطن مالك لأن المباح اذا لم تكن طاعة فنذره فى قسم المعصية لايلزم منه شىء وقال أحمد وهو مخير بين فعله و تركه او كفارة يمين وهذا لا يصح وفى البخارى وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم امر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة فى أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقود بيده ولم يذكر له فعل طاعة فى مقابلة هذا الذي لا بجوز كما قال بعض أصحابنا وانبسط ذلك من قوله من قال فى حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق فقابل المعصية بطاعة لأن هذين حرام فعقد فى نفسه ذنبا فافتقر الى حسنة تكفره وقد لمح أحمد ما روى أبو عيسى وغيره عن عقبة

منيع حَدَّثَنَا اسْخُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى مَنْ الْمَدْ وَلَيْ عَنْ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى مَنيع حَدَّثَنَا اسْخُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى أَبْنُ أَبِي وَلَا بَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ مَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَلِيه وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلُكُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْفَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلُكُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْفَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلُكُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرْفُ الْمُعْلِي الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ابن عامر أن أخته نذرت أن تمشى الى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئافلتر كب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام (والجواب) عنه من وجهين أحدهما أنه لم يصح قال أبو عيسى هوحسن الثانى ان حجها غير مختمرة معصية وحجها ماشية طاعة فعجزت عنه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين على قوله كفارة النذر كفارة اليمين وبه قال الشافعي في نذر اللجاج لافي النذر المبتدأ فهي مسألة أخرى ليست من مسائل نذر المباح ولم يقل أحد أن من عين نذرا ابتداء من طاعة انه تجزى فيه كفارة يمين فأما اذا عجز عنه فهي مسألة أخرى من الخلاف بيانها في موضعها نكتة انه هل هو فعل من أفعال الحج ففيه الهدى اذا لم يمكن أو قربة مبتدأة ففيها الكفارة على حكم النذر أم لا شيء فيهاوهو الصحيح لانها قربة معينة عجزعنها الكفارة على حكم النذر أم لا شيء فيهاوهو الصحيح لانها قربة معينة عجزعنها

عَبْدُ اللهُ بْنِ عَمْرُو وَعِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا خَدِيثُ خَسَنَ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا خَدِيثُ خَسَنَ صَحِيح

المَّنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَفَّارَةُ النَّذُرِ اذَا لَمْ يُسَمَّ . مَرْشُ أَحْمَدُ بَنُ مُنْ عَلَيْهِ مَوْلَى الْمُغِيرَةُ بْنِ شُعْبَةً حَدَّتَنِي مُعَدَّدَ مَوْلَى الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَةً حَدَّتَنِي مَنْ عَلْمَ بَنْ عَلْقَمَةً عَنْ أَبِي الْخَدِيرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَفَّارَةُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَفَّارَةُ النَّذِرِ اذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

فلم يكن عنها عوض كصوم يوم معين اذا لم يقدر عليه وروى البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها هو يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو اسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليتم صومه فأمره بالوفاء بما كان طاعة وهو الصوم ونهاه عن الضحاء والصمت والوقوف لانه لا قربة فيها لله سبحانه فى دين الاسلام فتكلفها عصيان وهى الثالثة الرابعة قوله ولانذر فيالا يملك ابن آدم لاخلاف فيه وانما اختلفوا اذا أضافوا الى الملك فقال لله على عتق فلان ان ملكته فقال الشافعي لا يلزم هذا وقال مالك وأحمدوأبوحنيفة يلزم لانها قربة التزمها فى الذمة وقال الشافعي لا يلزم لانه تصرف فى عينغير علمه كة له فلم يجز كما لو أعتقها أو باعها في الحال قلنا ليس بتصرف وانما هو النزام تصرف معلق بشرط كقوله لعبده اذا دخلت الدار فأنت حر وقدمهدنا

ذلك في مسائل الخلاف وذكرنا منه فيا تقدم نكتة في الـكلام الخامسة فأن كان النذر مطلقا فاختلف الناس قيه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فيه كفارة اليمين وقال بعض الشافعية لاشيء فيه الا أن يعلق بشرط أو صفة ورُوى عن عائشة إنه لاتُقدير فيه وليكثر من فعل الخير ماقدر عليه والاصل فى ذلك الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليــه وسلم كفارة النذر كفارة الىمين زاد أبو عيسى فيه اذا لم يسم ولاجل هذه الزيادة قال فيه حسن غريب ومطلق اللفظ في بيان الحكم بمطلق اللفظ ومن شرط الصيغة يرد عليـ هقوله يوفون بالنذروقوله وليوفوا نذورهم وأما عائشة فروى عنها انها نذرت ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع له فكلمته فأعتقت أربعين رقبة ورأت أنها تغي بمكا يلزمها من ذلك وانكانت رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين احتياطا لدينها وانما نذرت ألاتكلمه لأنه لما رأى كثرة صدقتها وانحائها على تفريق مالها في سبيل الله حتى بقيت وليس عندها ماتفطر عليه قال لاحجرت عليها فنذرت ألا تكلمه لاعتقادها أنه تعاطى منها ما كان عقوقًا لو فعله السادسة وقد اختلف الناس في نذر اللجاج وهو اذا قال اذا نجاني الله من كذا فعملي صوم أو عتق ونحوه من الأقوال فأشهر قول الشافعي أن فيه كفارة يمين وقال علماؤنا وأبو حنيفة عليه أن يخرج عن. كفارة الىمين وقد بينا ان هذا انمــا هو في النذر المطلق فأما المقيد المعني فلابد من الوفاء به لقوله تعالى يوفون بالنذر ولقوله عليه الصلاة والسلاممن نذرأن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه وعمدة القول أن هذا النذرالذي وقع على اللجاج ليس بطاعة محضة لأنه لم يقصد فيه خالص النذر وانما قصد أن بمنع نفسه من فعل أو يجلب الى نفسه فعلا بمــا يلتزم بزعمه قالوا وقد قال. النبي صلى الله عليه وسلم ماروى أبو عيسى وغيره من كرَّاهته أنه لابرد من. 4

القدر شيئًا وانمـا يستخرج به من البخيل زاد مسلم مالم يكن البخيل يريد أن يخرج قلنا صدقتم هو مكروه ولكن الحديث نص فى لزوم ماالتزم لقوله صلى الله عليه وسلم وأنما يستخرج به من البخيل ولو لم يلزم ولم يخرج به شيء من يده وقولهم انه ليس بطاعة خالصة ليس كما زعموا بل هي طاعة خالصة لأنهًا صوم وصدقة وعتق علقت على شرط فكانت كقوله ان شنى الله مرضى وقد اتفقوا عليه فان قيل فقد روى مسلم ان النذر لايأتى بخير وهـذا دليل على كراهيته قلنا معنى ذلك لايأتى بخير لم يكتب له وكذلك فى الكتاب بعينه أن النذر لايقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ومثاله في موافقة الدعاء لابرد القدر ولا من القدر على الوجه المتقدم اذ الدعاء مندوب اليه لما فيه من التضرع والنذر مكروه لما فيه من ترك العمل الى حين الضرورة في سراج المريدين السابعة روى أبو عيسى وغيره وصح أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم انى نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوف بنذرك ونذر الكافر غير لازم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عزمه على أن يفعل مثله فى الاسلام قال أوف به اذ قد تعلق بالك بهوقيل انه لما قصد ذلك فى حالة الكفر فحالة الاسلام به أولى وقد روى أن حكم بن حزام أعتق في الجاهلية الثامنة اعتكاف ليـلة لابجزى عند مالك وأبى حنيفة حتى يضيف الها يوما يقدمه وقال الشافعي اعتكاف لحظة يجزيه وقد تقدم بيانها فى،وضعها التاسعة قال سحنون اذا نذر أن يعتكف ليلة لم يلزمه شي. لأن بعض العبادة لايقوم. مقامها في النذر وقد خني عليه وجه العرف التي علمهامالكو ابن القاسم في قولهما انه يصوم يوما يعتكف فيه مع الليلة لأن العرب تعبر عن اليوم والليلة حتى. تقول صمنا خمسا وقد روى مسلم مصرحا فيه جعل عليه يوما مكان ليلة وهذا تفسير ذلك فأما من نذر صوم بعض يوم أو بعض ركعة فانه يازمه جميعها كما

لو طلق نصف طلقة وهذا أوكد وقول سحنون ضعيف العاشرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك دل على ان الانسان اذا نذر ذبح كبش على وجه الصدقة بموضع أنه لايكون الافيه لانه قد تعلق حق مساكين ذلك الموضع به فلا ينقل عنهم وهي مسألة خلاف كبيرة بيانها بتفريعها في موضعها

باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرامنها

أدخل حديث عبد الرحمن بن سمرة ياعبد الرحمن لاتسأل الامارة فانك ان أنتك عن مسألة وكلت الهاوان أنتك عن غير مسألة أعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير آمنها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك حسن صحيح وذكر حديث أبي هريرة حسن صحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (العارضة) قال ابن العربي هذه مسألة قد أحكمناها في مسائل الخلاف أثرا و نظرا احكاما يروق مرآه وحظ الخبر الآن فيها أن الحديث الصحيح قد ثبت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أتم له عند الله من أن يخرج عنها كفارة واذا انعقدت اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه ماأكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه ماأكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه ماأكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه ما أكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه ما أكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه ما أكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه ما أكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم اليمين فقد اقتضت البر (١) القول و تنزيه من الأقوال بان جعل الكفارة

ا (١) بياض بالأصل

عَين قَرَأُيْتَ غَيْرَهَا خَيْرا مِنْهَا فَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْتُكَفِّر عَن يَمِينكَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَجَابِر وَعَدَى بَن حَاتِم وَأَبِي الدَّرْدَاء وَأَنْس وَعَائَشَة وَعَبَدُ اللّه بْنِ عَمْرو وَأَبِي هُرَيْرَة وَأَمْ سَلَمة وَأُبِي مُوسَى ﴿ وَعَدَيْثُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنِ سَمُرَة حَديث حَسَن صَحيح ﴿ وَالْبِي هُرَيْنَ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنِ سَمُرَة حَديث حَسَن صَحيح ﴿ وَالْمَا اللّهُ عَنْ النّهَ عَلْ اللّه عَنْ أَبِي مُوسَى مَا جَاء فِي الْكَفَّارَة قَبْلُ الْحُنْث . وَرَبْنَ أَدْيبَهُ عَنْ مَاكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النّبِي مَا لَكُمْ اللّهُ عَلْي وَسَلّم قَالَ مَنْ حَلَق عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْكُمْ لَلّه عَلْ يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْكُمْ لَلّه عَنْ عَلَي عَين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْكُمْ فَى عَلَى عَين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْكُمْ لَلْكُ عَلَى عَلَى عَين فَرَأَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْكُمْ فَى عَلَى عَين فَرَأَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْكُمْ فَى عَلَى عَيْنَ فَرَأَى عَيْرَهُا عَلْكُمْ فَى عَلَى عَيْ عَنْ عَيْرَهُا وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلّمَة ﴿ وَالْمَالَ عَلْى مُوعَلِيمَ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى الْعَلْمُ مِنْ عَمَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى ع

خرجا من ذلك الالتزام ورخص من الطريق الأخرى فى أن جوز تقديمها على الانشاء ابتداء وقد اختلف العلماء فى سبب وجوبها وفائدتها فقال بعضهم سبها اليمين بقولهذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ومنهم من قال سبها الحنث لأنه لما فوت البر لزمه بدل عنه فوضعها عدم المبدل وقد حققنا ذلك كا بينا فى موضعه وجاء فى الالفاظ الصحيحة ذكر الكفارة قبل الحنث وجاء بعدهما على الوجهين فى حديث الأشعريين وروى أبو عيسى فى حديث عبد الرحمن فليأت الذى هو خير وليكفر وروى حديث أبى هريرة فليكفر عن يمينه وليفعل فبين الوجهين فى الاحاديث والمتفق عليه بتقديم الحنث اولى من المختلف فيه

أَضْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحُنْثُ تُجْزِيءُ وَهُو قُولُ مَالكَ بْنِ أَنّس وَالشّافعي وَأَخْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ العُلْمِ لَا يُكَفّرُ الّا بَعْدَ الْحُنْثَ قَالَ سُفْيَانُ الثّورِيُّ انْ كَفَر بَعْدَ الْحُنْثِ أَحَبُ اللّهُ وَأَنْ كَفَر بَعْدَ الْحُنْثِ أَحَبُ اللّهُ وَأَنْ كَفَر قَبْلَ الْحُنثُ أَجْزَأَهُ اللّه وَأَنْ كَفّرَ قَبْلَ الْحُنثِ أَجْزَأَهُ

عَبْ السَّمْ عَبْدُ الْوَارِثَ حَدَّتَنِي أَنِي مَرْثُنَ مَعُودُ بِنُ غَيْلَانَ عَبْ الْمَانِ مَرَثُن مَحُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّتَنِي أَنِي مَرْثُن مَمْدُ بِنُ عَبْدُ الْوَارِثُ حَدَّتَنِي أَنِي وَحَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ حَدَّتَنِي أَنِي وَحَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَن أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَن

#### باب الاستثناء في المين

ذكر ابو عيسى حديث ابن عمر من حلف بيمين فقال انشاء الله لاحنث عليه ذكر حديث ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف يمين فقال ان شاء الله لم يحنث قال أبو عيسى قال محمد يعنى البخارى أخطا عبد الرزاق فى هذا الحديث اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم آلى سليمان بن داود لاطوفن. الليلة على سبعين امرأة تلدكل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلدالا امرأة منهن نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ارب شاء الله لكان كا قال الاسناد) قال الامام ابن العربى خرج مسلم حديث ابى هريرة وقال فيه لوقال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته والله ظان صحيحان وما ذكره عبدالرزاق ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته والله ظان صحيحان وما ذكره عبدالرزاق النبي صلى الله عليه وسلم فى التعبير عنها ليبين الاحكام بالفاظ ومن طرق واما بنقل.

حَلَفَ عَلَىٰ مِينَ فَقَالَ انْ شَاءَ اللهُ فَقَد اسْتَثَنَى فَلَا حَنْتُ عَلَيْهِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ وَكَانُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ حَديثُ حَسَنُ الْبَابِ عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهَكَذَا وَقَدْ رَوَاهُ عَبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهَكَذَا رَقَعَهُ رُوكَ عَنْ سَالِم عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَوْقُوفًا وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَقَعَهُ وَقَوْ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَقَعَهُ عَيْرَ أَيُوبِ السَّيْخَتَانِيِّ وَقَالَ اسْمَعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ وَكَانَ أَيُّوبُ أَخْدًا يَوْعَهُ وَأَخْدَا عَنْدَ أَكُمْ الْمُولِيمِ وَكَانَ أَيُوبُ أَخْدًا يَرْفَعُهُ وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهَوَ قَوْلُ سُفَيَانَ التَّوْ رِيِّ وَالْأَوْزَاعِي وَمَالِكُ بْنِ أَنْسَوَعَبْدُ وَالْأَوْزَاعِي وَمَالِكُ بْنِ أَنْسَوَعَبْدُ وَالْأَوْزَاعِي وَمَالِكُ بْنِ أَنْسَوْعَبْدُ

الحديث على المعنى على احد القولين للصحابة (الفقه) فى مسائل (الأولى) ان الله سبحانه اذن بعقد الهيين ثم أمر فيها بالبر كما قدمنا اذا انعقد ثم رخص فى حلما للكفارة أو بالكفارة اذا بدا لكم خير منها ثم اذن فى حلما بربطها بمشيئته سبحانه وثبت من ذلك مااستقر عليه الاجماع وقد بينا الحكمة العظمى فى قوله ولا تقولن لشىء افى فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله فى الاحكام فلينظر فى موضعه منها وجاءت هذه الادلة لبيان ذلك من القرآن والاجماع (الثانية) قوله فقل ان شاء الله يعنى يريد متصلا بالقول غير منفصل عنه وان كان بينهما سكوت يسير لا يقطع الاتصال عادة كان استثناء على بابه فان انقطع وانفصل لم بعد استثناء ولا لحق اليمين و بقيت منعقدة على حالها و نقل الناس عن ابن عباس أن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة و تقولوا و تعلقوا عنه بأن قوله والذين لا يدعون مع الله الها

الله بن الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ . وَرَشَىٰ يَحْيَى بنُ مُوسَى حَدَّانَا عَبُد الرَّزَّقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرْ عَن أَبِن طَاوُس عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ انْ شَاءَ الله مُ لَا يُحْبَثُ هِ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ انْ شَاءَ الله مُ لَا يُحْبَثُ هَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ الله عَنْ الله عَنْ هَنَا الْحَديث فَقَالَ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُويْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الله عَنْ أَبْ عَلْ الله عَنْ أَبْ الله عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُويْنَ اللّه عَلَى سَبْعِينَ أَمْرَأَةً عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ الله عَلَا الله عَلْمَ فَقَالَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلْم فَقَالَ رَسُولُ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَيْه عَلْم فَقَالَ رَسُولُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه الله الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلْم أَنَّ الله الله عَلَى الله عَلَى عَلَيْه عَلْم فَقَالَ وَسُولُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله الله عَلَى الله عَلَى عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَام فَقَالَ وَالله عَلَيْه عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَ

آخر ولا يقتلون الى تمام الآية وحبست خاتمتها فى السهاء سنة مم نزل الامن تاب قلنا العربية والطريقة ما قلنا وما ذكرتم ان صح فلا حجة فيه لان القرآن نزل مقطعا بعض آية وآية الثانى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلي كفرة والعجب من قول هو خير و لوكان الاستثناء جائز اكما قال لم يحتج الى كفارة والعجب من قول مجاهد أنه بجوز بعد سنتين ومن قول سعيد بن جبير انه بجوز بعد أربعة أشهر تحديد من شرع أو قرب منه قال أحمد بن حنبل انه يجوز له الاستثناء ما دام فى الأمر لم يفصل منه وان سكت فيه فهذا له وجه محقق فى الخلاف وقال الحسن وطاوس وقتادة له الاستثناء ما دام فى المجلس وهو نحو من الأول وقول علما ئنا هذا لا يكون اتصالا فى العرف والعادة فيكون ند بادا تما للشيء ما كان متصلا

الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ انْ شَاءَ اللهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ هَكَذَا رُوىَ عَنْ عَبْدَ الرَّزَّاقَ عَنْ مَعْمَر عَن أَبْنِ طَأْوُس عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدَيثُ بِطُولِهُ وَقَالَ عَنْ عَبْدَ الرَّزَّاقَ عَنْ مَعْمَر عَن أَبْنِ طَأْوُس عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدَيثُ بِطُولِهُ وَقَالَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ سَبْعِينَ أَمْرَأَةً وَقَدْ رُوكَ هَذَا الْخَدِيثُ مِنْ غَيْر وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ سَبْعِينَ أَمْرَأَةً وَقَدْ رُوكَ هَذَا الْخَدِيثُ مِنْ غَيْر وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ

به وقد بيناه (الثالثة)قال علماؤنا لا بد أن يكون الاستثناء متصلا باليمين الاأن السكوت الذي بينهما يسيرا لا يعد فصلا في العادة لمــا روى ابن عبــاس أن . النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قربشا ثم سكت في الثالثة ثم قال ان شاءالله (الرابعة)قال بعضعلمائنا ينبغي أن ينوى الاستثناء قبل تمــاماليمينوالا فيكمون ندبا قلنــا له لو رواه مع اليمين أو مع جزء منها لم يكن رخصة وكان استثناء وانماحقيقة الاستثناء وتمام الرخصة أن يكون بعد عقد اليمين عليها كالاستثناء المتصل أو بالكفارة المنفصلة بها ههنا وقعت الرخصة ووجبت المنة (الخامسة)اختلف الناس في حقيقة الاستثناء على قسمين أحــدهما أن يكون بمشيئة الله أو يكون بشرط من الشروط فان كان بمشيئة الله لم يدخــل الا في اليمين بالله على ما وردت به السنة وجادت فيه الرخصة واقتضاه الدليـل شرعا وعقلا وقال الشافعي وأبو حنيفة يدخل في كل يمين لعموم قوله ان شاء الله لم يحنث ونحن خصصنا هذا العموم بالدليل العقلي والشرعي أما الشرعي فان الاستثناء أخو الكفارة فحيث دخل دخلت وقد قال الله كفارة ايمانكم اذا حلفتم فلم يدخل في غير اليمين بالله وأما العقلي فلا نه اذا قال أنت طالق ان شاء الله فقدشاء الله ذلك اذا نطق لأن كل حركة أوكلة فانما هي بمشيئة الله ولو قال والله لادخلت الدار وعلى حجة وعمرة اذفعلت أنشاء اللهرجع الاستثناء عند قوم من أهل الرأى الى الكلرومن قال عبدى فلان حر وعبده الآخر حر وامرأته طالق أو امرأته الأخرىطالق ان شاءاللهلرجع الاستثناء في القضاء

النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا تَهُ أَمْرَأَة

﴿ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

الى الثانى ودين فى الأول فيما بينه وبين الله وهذا الحكم لا وجه له وتناقض بين وقد تكلمنا عليه فى مسائل الحلاف

#### باب كراهية الحلف

ذكر أبو عيسى فى هذا المعنى أربعة أحاديث الأول حديث عبد الله بن عبر أن النبى صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقول وأبى وأبى فقال ألاان الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت الثانى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يقول لا والسكعبة فقسال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وقد أشرك الثالث عن أبى هريرة من حلف منكم فقال فى حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق الرابع حديث ثابت بن الصحاك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو المن حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو المناد) قال خرجه البخارى وغيره (الاسناد) قال الاخير أبو نصر يزيد بن سمان

قَالَ الْوَعْلِمَنْ عَنَى قَوْلِهِ وَلَا آثِرًا أَى لَمْ آثُرهُ عَنْ غَيْرِى يَقُولُ لَمْ أَذْكُرهُ عَنْ غَيْرِى وَقُولُ لَمْ أَذْكُرهُ عَنْ غَيْرِى وَهُو فَى رَكْب وَهُو غَيْرِى وَهُو فَى رَكْب وَهُو لَا الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَذْرَكَ عُمَرَ وَهُو فَى رَكْب وَهُو لَا الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَذْرَكَ عُمَرَ وَهُو فَى رَكْب وَهُو لَا الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَذْرَكَ عُمَرَ وَهُو فَى رَكْب وَهُو لَا الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَذْرَكَ عُمَرَ وَهُو فَى رَكْب وَهُو لَا يَعْلَقُوا لَيْنَا عُلَيْهِ فَلَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنَّ الله يَهْ أَنْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنَّ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنَّ الله عَنْ أَنْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنَّ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمُ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلَا الله عَلْمُ الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك (١) ثم قال لا يحلف أحد كم بالكعبة فان ذلك اشراك وليقل ورب الكعبة وروى مسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بأبيكم وروى فى الحسان لا تحلفوا بأبيكم ولا بأمها تكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله الا وأنتم صادةون وخرج البخارى حديث ثابت ابن الضحاك وأو داود والنسائى وخرج أبو داود وغيره عن بريدة أنه قال من حلف بالأمانة فليس منا (الاصول) لماكانت اليمين عقدا بالقلب على فعل أو ترك وعزم عليه أخبر عنه الحالف ثم أكده بمعظم عنده حجرا لشرع التعظيم على غير الله لانه انما يجب له أو لمن جعل له حظا منه وغير ذلك منفى شرعا فلم يكن له حكم اذا وجد حسا بيد أنه اذاعظم غير الله أثم انماعظيماعلى قدر حال المعظم فقد يكون منه الذنب وقد يكون منه الذنب وقد يكون منه الدنب وقد يكون منه الدنب وقد يكون منه الدنب وقد يكون منه المناعل على معنى التعظيم فيه كافر حقيقة في يمينه واللات والعزى مؤكدا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه كافر حقيقة وان قالها ناسيا لعادة جرت كاكان في صدر الاسلام أو لسهو عرض فليقل لا

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

اله الا الله فان ذلك يكفره عنه وان كان غير مؤاخذ به ولكن شرع له هذا القول ليبين أن ذلك كان سهوا فيرد قلبه الى الذكر ولسانه الى الحق تطهيرا بما جرى عليه من لغو الباطل والكفر وأما ان قال هو يهودى ان فعل كذافلا يكون به كافرا لانه أراد نني ذلك الفعل كا نفي عن نفسه الكفر ولم يرد اعتقاده بفعله متى فعله (العربية) القهار مصدر قامره يقامره اذا طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل أوقول ليأخذ مالا جعله للغالب وهذا حرام باجماع من الخلق بالخالق وصفاته العلى لم تلزمه كفارة وقال أحمد اذا حلف بالنبي من الخلق بالخالق وصفاته العلى لم تلزمه كفارة وقال أحمد اذا حلف بالنبي وجبت عليه الكفارة لا نه حلف بالنبي أصله اذا حلف بالله قلن عنه جو ابان لفظى ومعنوى أما اللفظى فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وأما المعنوى فلان النبي عنه أو ليصمت وأما المعنوى فلان النبي عنه أبي عنه أبيه أبي الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وأما المعنوى فلان النبي عند أحمد لايتم الا بفعل الصلاة ومن تركها متعمدا كفر فلزمه اذا

بِآبَائِكُمْ وَحَدِيثُ أَبِي هُرِيرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْ قَالَ فَي حَلَفه وَ اللَّاتَ وَ الْعَرْبَى فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله فَي كَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ انَّ الرِّيَاءَ شُرْكَ وَقَدْ فَشَرَ بَعْضُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ انَّ الرِّيَاءَ شُرْكَ وَقَدْ فَشَرَ بَعْضُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ انَّ الرِّيَاءَ شُرْكَ وَقَدْ فَشَرَ بَعْضُ أَه لَا اللهِ عَمَلًا عَم الله عَمَلًا صَالِحًا اللهَ قَالَ اللهُ الْعَلْمُ هَذِهِ اللَّيْةَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

الْقُدُوسِ بْنُ مُحَدِّد الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ عَاصِمِ عَنْ عِمْرَ انَ الْقَدُّوسِ بْنُ مُحَدِّد الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ عَاصِمِ عَنْ عِمْرَ انَ

حلف بها أن تلزه الكفارة اذا حنث ولم يقل به فتناقض مذهبه فبطل الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الاسلام فهو كا قال ولم يذكر كفارة فزيادتها غير مقبولة وقال أبو حنيفة فيه الكفارة بناعلى أن اليمين معناها تحريم الفعل وقد تقدم بانه هو كافر كا شرط على نفسه وعلى ما يقتضيه ظاهر الحديث قلنا لا حجة فى ظاهر الحديث لأنه مبين كاتقدم فى رواية النسائى بقوله وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما والمعنى فيه أنه أدخل دينه فى المعاوضة باستهامه به حتى ينادى عليه فى هذه السوق و يعامل به فيما قال دليل على ضعفه فى نفسه فقد سقط حظه اذن من الكال وهذا نوع كثير من الاختلال وأما قوله من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر فيريد به شرك الإعمال وكفرها ليس بشرك الاعتقاد ولا كفره كقوله صلى الله عليه وسلم من أبق من مواليه فقد كفر ونسبة الكفر لحديث النسائى وقوله عن ربه انى لاأقبل عملا أشرك معى فيه غيرى أنا أغنى الاغنياء عن الشرك (الثالثة) قوله من حلف بالإمانة فليس منا

الْقَطَّانَ عَنْ حَمَيْدَ عَنْ أَنْسَ قَالَ نَذَرَتَ أَمْرَ أَنْ أَنْ مَشَى الَّى بَيْتِ الله فُسُيْلَ نَيْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ انْ الله لَغَنِي عَنْ مَشْيِها مُرُوها فَلْتُرْكُب قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعُقْبَة بْنَ عَامِر وَ ابْنِ عَبَاسِ فَلْتُرْكُب قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعُقْبَة بْنَ عَامِر وَ ابْنِ عَبَاسِ فَلْتُرْكُب قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعُقْبَة بْنَ عَامِر وَ ابْنِ عَبَاسِ فَلْتُرْكُب قَلْ الْوَجْهِ وَالْعَلْمِ وَقَالُوا اذَا نَذَرت امْرَأَة أَنْ تَمْشَى وَالْعَمْ وَقَالُوا اذَا نَذَرت امْرَأَة أَنْ تَمْشَى وَالْعَمْ وَقَالُوا اذَا نَذَرت امْرَأَة أَنْ تَمْشَى فَلْتُرْكَبُ وَلَتُهُ مُلِكَ مُلِكَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمُ وَقَالُوا اذَا نَذَرت امْرَأَة أَنْ تَمْشَى فَلْتُرْكَبُ وَلَتُهُ مُلِكَ مُلِكَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمُ وَقَالُوا اذَا نَذَرت امْرَأَة أَنْ تَمْشَى فَلْتُرْكَبُ وَلَتُهُ مُلِكُ مُلِكَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ وَاللّه الله عَلَى الله عَلْمُ وَمَا الله عَلْمَ وَاللّه الله عَلَيْه وَسَلّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَاللّه وَاللّمَ الله وَسَلّمَ المَلْقُولُ الله وَالمَالمُ المَالمَ وَالمَلّمَ المَلْقُولُ الله وَالمَالمُ المَالِمُ وَالمَلْمَ المَالِمُ وَاللّمَ المَلْمَ المَلْمُ المَالمُ وَالمُعَلّمُ وَالمُعَلّمُ المَالمُ وَالمُولِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَا المُعَلّمُ المَالمَ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَ

كقولهمن حمل علينا السلاح وكقوله من غشنا فليس منا أى ليس من جملة المتقين ولا في زمرة المسلمين محسوبا على عيار قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كا بينا في غير موضع وذلك لان الامانة على قسمين أحداهم الخلوقة والثانية من صفات البارى على تفسير المهيمن بالامين أو على رجوعها الى العهد فيعود الى الحكلم ولحنه يرجع الى الاول والمخلوقة هي التي عرضت على السموات و الارض والجبال فلم يحملنها وحملها الانسان فاذا قال الرجل و الامانة لم يكن أمينا كما قال وحق المخلوقة وعند ناأنه اذا أضافها الى الله فقد صرح بالصفة كما لو قال وقدرة الله كانت يمينا وفيها الكفارة (الرابعة) اذا قال أقسمت ليكونن كذا فان نوى بالله أو بصفة من صفاته كان يمينا وقال الشافعي لا تكون من صفاته كان يمينا وقال الهافعي لا تكون عينا على الشرع ليس لغيره من عينا بحال فأما الشافعي فبناه على ان الهمين بالله لفظ ورد في الشرع ليس لغيره عينا بحال فأما الشافعي فبناه على ان الهمين بالله لفظ ورد في الشرع ليس لغيره

بِشَيخِ كَبِيرِ يَهَادَى بَيْنِ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَابَالُ هٰذَا قَالُوا يَارَسُولَ الله نَذَرَ أَنْ يَمْشَى قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِي عَنْ تَعْذيب هٰذَا نَفْسَهُ قَالَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِي عَنْ عَنْ خَيْدِ عَنْ أَنْسِ أَنْ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فَذَكَرَ نَعُوهُ وَمُ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فَذَكَرَ نَعُوهُ وَمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّذُر وَ مَرَسُنَ الْقَدَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَّمَ لَا تَنْذُرُ وَا فَانَّ النَّذُر لَا يُغْنَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَّمَ لَا تَنْذُرُ وَا فَانَّ النَّذُر لَا يُغْنَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَّمَ لَا تَنْذُرُ وَا فَانَّ النَّذُر لَا يُغْنَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَّمَ لَا تَنْذُرُ وَا فَانَّ النَّذُر لَا يُغْنَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَّمَ لَا تَنْذُرُ وَا فَانَّ النَّذُر لَا يُغْنَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَّمَ لَا تَنْذُرُ وَا فَانَّ النَّذُر لَهُ سَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَنْذُرُ وَا فَانَّ النَّذُر لَا يُغْنَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَذُرُ وَا فَانَ النَّذُر لَا يُغْنَى مَنَ الْقَدَر شَيْئًا وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَنْ الْمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حرمة وابتنى مذهب مالك علىأن اليمين تنعقد بالنية على رواية أشهبأنه يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلب و و الفهما وكل حكم ينفرد به العبد تجزى فيه النية أو على ابن القاسم عنه فى انه لابدمن اللفظ أى لفظ كان كافى الطلاق وأما أبو حنيفة فبناه على أن توله أقسمت كناية عن اليمين والكناية تجرى بحرى الصريح كافى الطلاق وهذا انما يكون اذا اقترنت به النية وقد بيناه فى مسائل الحلاف (الحامسة) قوله ان الله ينها كم أن تحلفوا با آبائكم من كان حالفا وقد روى فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه ان صدق وذلك بين فى النيرين عند الاملاء ونكته أن بعضهم قال انما هو تصحيف وذلك بين فى النيرين عند الاملاء ونكته أن بعضهم قال انما هو تصحيف أفلح والله وهذا بعيد لنقل السكافة له كذلك وانما مخرجه صرف النفوس عن تعظيم غير الله وانزال شيء منزلته فى تأكيد الحبر حتى اذا صدقت على ذلك بيال العبد أن يكون نطق بهذا اللفظ وفى الموطأ أن أبا بكر الصديق قال فى حديث البخارى وأبيك ماليك بمال سارق وقد كان الشعراء يقرلون فلا

وأبى فاذا جرى ذلك على هذا خرج عن النهى فانه ماكان يخفى عنى الصدق بابكيفكان يمين النبى صلى الله عليه وسلم

ذكر عن عبد الله قال كثير اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا اليمين لا ومقلب القلوب حديث حسن صحيح (الاسناد) خرجه الصحيح بلفظ عن ابن عمر وغيره برويه أيضا الاصول القلب جزئي خلقه الله في تابوت الانسان وجعله محل العلم وغير ذلك من الصفات الماطنة وجعل ظاهر التابوت محلا لتصرف الأفعال والحركات والحروف والأصوات ومثالها من التفصيلات ووكل به ملكا وشيطانا فالملك يأمر بالخير والعقل بنوره بهديه والشيطان يأمر بالشر والموى بظلمته يقويه والقضاء والقدر مسيطر على الدكل فان كان السابق له فى علم الله الايمان والطاعة جرى ذلك فى قلبه وسرى الحرور حدوان كان السابق متقلب آناء الليل والنهاريين الخواطر الحسنة والسيئة واللهات من الملك ومن متقلب آناء الليل والنهاريين الخواطر الحسنة والسيئة واللهات من الملك ومن

عَنْ عُمْرَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله انَّى كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكُفَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ فِي الْجَاهِ لَيْ قَالَ أَوْف بِنَذْرِكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَمْرُ وَ وَالْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ الْوَعْ لِمَنْ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيحٌ وَقَدْ وَالْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ الْعَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَعْمَلَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيحٌ وَقَدْ ذَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الشيطان لمة تقلب أسرع من رفع الطرف فان كان مما لا يعزم عليه فهو مأخوذ به ويجرى فيه من الخواطر كما قالت الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ماء تجرى من السما فتخطفه الطير أحب الينا مما نجده في أنفسنا (۱) فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الايمان اى تكلف دفعه وكراهته بعد وجوده فه وصريح الايمان فلاجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب في هذه الاحوال (الفقه) في مسائل (الأولى) هذا يدل على جواز الحلف بأفعال الله اذا وصف بها ولم يذكر اسمه الأعظم وهو الله ولكن لا يحلف في الحقوق الابالله وان حلف بصفة من صفاته بفعل من أفعاله مطلقا لم تكن يمينا لما تقدم من قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وان حلف بصفة من صفاته كانت يمينا ووجبت عليه الكفارة بالحنث كذلك قال العلماء من المالكية والشافعية من لدن مالك والشافعي الى زماننا أو يرويه عن أبي حنيفة أنه قال والشافعية من صفات الله كالقدرة والعزة وغيرها منها حنث وان قال

<sup>(</sup>١) هكذا ابالأصل

نَذَرَ أَنْ يَعْتَكُفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمْرَهُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ أَوْلَ أَحْدَ وَ السَحْقَ

مَا جَاء كَيْفَ كَانَ يَمِنُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ مَرْثُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْلَبَارَكَ وَعَبْدُ اللّهُ بَنُ جَعْفَر عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ اللّهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَثيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَفُ بَهْذَه النّمَين لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَفُ بَهْذَه النّمَين لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَفُ بَهْذَه النّمَين لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَفُ بَهْذَه النّمَين لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَفُ بَهْذَه النّمَين لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَفُ بَهْذَه النّهِ عَسَنْ صَعِيحٌ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَدَيْثُ حَسَنْ صَعِيحٌ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلْفُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَا

وعلم الله لم يحنث لأن العلم يعبر به عن المعلوم قال الله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قلنا هذا مجاز والحقيقة غيره ألا ترى أن القدرة ليعبر بهاعن المقدور أيضا ولا يلزم ذلك فيه وقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا المراد به العلم نفسه ليس المعلوم وان كانا مرتبطين وليكن المرادبه العلم حقيقة الثانية متكرهة في الأصل لأنها تدل على صفة العزم وتطرق التهمة الى القول وليكن البارى سبحانه اذن فيها لنا كيد الخبر وأقسم سبحانه وأقسم رسوله على الحق الذي الله و رسوله أهله فكان ذلك اذنا في اليمين على كل حق ودين فاذا كان القسم على غير ذلك كره ذكر اليمين بغير الله كما تقدم وسيأتى شيء من هذا الباب في كتاب (١) ان شاء الله

باب ثواب من أعتق رقبة سعيدبن مرجانة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل

اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالبِ عَنْ سَعِيد بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ الله مَنْهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوامِنَ النَّارِ حَتَّى يَعْتَقَ فُرْجَهُ بَقَرْجِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَمْرُ و بْنِ عَبَسَةَ وَابْنَ عَبّاسِ وَوَاثَلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي أَمَامَةَ وَعُقْبَةً بْنِ عَامِر وَكَعب بْنِ وَابْنَ عَبْلِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً وَعُقْبَةً بْنِ عَامِر وَكَعب بْنِ وَابْنَ الْمَادِ السَّهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ السَّامَة بْنِ الْمَادِ السَّهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ السَّامَة بْنِ الْمَامَة وَابُنُ الْمَادِ السَّهُ يُزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمَامَة بْنِ الْمَامَة بْنِ الْمَامَة وَابْنُ الْمَالَة الْمَامِة وَابْنُ الْمَالَة الْمَامِة وَابْنُ الْمَامَة وَابْنُ الْمَامَة وَابْنُ الْمَامِة وَابْنُ الْمَامَة وَابْنُ الْمَامِة وَابْنُ الْمَامِة وَالْمَامِة وَابْنُ الْمَامِة وَالْمَامِة وَالْمَامِة وَالْمُ الْمُوالِدُ الْمُعْتَاقِ وَالْمَامِة وَالْمَامِة وَالْمُ الْمُعْتَلِيْ وَالْمَامِة وَالْمَامِة وَالْمَامِة وَالْمَامِة وَالْمَامِ وَالْمَامِة وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِة وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمُوامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَام

رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النارحتى يعتق فرجه بفرجه حسن صحيح غريب من هذا الوجه (الاسناد) هذا حديث صحيح وقد روى أبو داود عن واثلة بن الاسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو امنه عضو امن النار و روى الحارث بن أبى أسامة أيما رجل أعتق ذكرا كان له فكاكا من الناركل عضو بعضو حتى الفرج وأيما رجل أعتق امر أتين كانتا فكاكا من النارحتى فرجهما بفرجه (الأصول) أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ان الته يعتق فرج المعتق من النارولا يعتق بالفرج ذنب الا الزنى وهو على قسمين أحدهما مس فى الأعضاء وفيابين الفخذين و بمغيب بعض الحشفة وأن لا يصب ما مه فى الفرج الثانى أن يو بل ويصب الماء ويو لج خاصة والقسم الاول صغائر تكفرها الحسنات اجماعا والزنى كبيرة لا تقع مكفرة الابالتو بة فكيف بالقتل فيحتمل هذا الحديث أن يحمل على القسم الأول وهو الصغائر كا قدمنا و يحتمل أن يريد بذلك انه أن يحمل على القسم الأول وهو الصغائر كا قدمنا و يحتمل أن يريد بذلك انه المناركة و المناركة و

وهو مَدَنَّى ثَقَةً قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بِنُ أَنِّسَ وَغَيْرٌ وَاحِد مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ

يكون بعتق الفرج حظ في الموازنة يكفر بها الزني ليس مثله لغيرهامن الحسنات (الفقه) في مسائل (الأولى) قولهمؤمنة دليل على فضل عتق المؤ من على غير موفى عتق الكافر أجرولكن عتق المؤمن أفضل لأنالعتق يخلصه لعبادة القسبحانهو يسقط عنه حقوق السيد التي تشغله عن جملة من حقوق الله فيكون مشل ما في العبد من خير في صحيفة المعتق ( الثانيـة ) وقد قال أصبغ ان عتق الكافر الأعلى أفضل من عتق المؤمن الاخص لعموم قوله وقد سئل أى أمرنا أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلما ورأى أن تنقيص الملك بما يخرج عنهمن الثمن الزائد على ما يخرج في العبد المؤمن له أجر زائد فيكون به أنضـل وما أظن أحدا تابعه على ذلك في على الآن فان الصدقة على المسلم أنضل من الصدقة على الكفار اجماعا فكمذا العتق ويرجع هدذا العموم الى المفاضلة بين المسلمين أحدهما أغلى ثمنا من الآخر النالث هـذا يدل على أن الاعضا. يخص كل نوع منها من العذاب بمقدار معصيته ولا يتعدى الى سائر البدن وقد بينا ذلك في شرح الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ولديه فاغفر لي (١) ( الرابع ) قوله ههنا حتى يعتق فرجه بفرجه على أحد معنى الغاية وذلك انها تردد لي وجهين ترد غاية عليا لايبدل الادني منها وترد غاية للادني يقال أكلت الشاة حتى ظلفها اشارة إلى الاستيفاء ويقال أطاعني الناسحتي الأمير اشارة إلى الأعلى (الخامسة) قوله أعتق عنه قد تقدم التفصيل في انتفاع العبد بفعل غيره في جنب العبادات المتقدمة فلينظر هنالك ( السادسة ) لا خلاف أن عتق الكامل الخلقة أفضل فان أعتق خصياأوأجذم كان له ثواب ولكن لا بجزيه عن الواجب عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه لان الاسم يتناوله القطع كمايتناوله قطع الاصبع الصغيرة وعمدة المسألة ان أما حنيفة ظن أنه يتعلق بظاهر القرآن على المعيب

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

﴿ لَا الْحَدُنَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هَلَال بِنْ يَسَافَ عَنْ سُويَد ابْنَ مُقَرِّنَ الْمُزَنِّي قَالَ لَقَد رَأَيْتُنَا سَبْعَة الْحُوة مَالَنَا خَادِم اللَّوَاحِدَة فَلَطَمَهَا ابْنَ مُقَرِّنَ الْمُزَنِّي قَالَ لَقَد رَأَيْتُنَا سَبْعَة الْحُوة مَالَنَا خَادِم اللَّوَاحِدَة فَلَطَمَهَا ابْنَ مُقَرِّنَ الْمُزَنِّي قَالَ لَقَد رَأَيْتُنَا سَبْعَة الْحُوة مَالَنَا خَادِم اللَّوَاحِدَة فَلَطَمَهَا الْبَيْ مُقَرِّنَ الْمُرَنَا النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتَقَهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ ﴿ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتَقَهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ ﴿ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتَقَهَا قَالَ وَقِي الْبَابِ عَنِ ابْنَ عُمْرَ ﴿ فَالَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَّمُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَّمْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَى وَحِهِهَا اللَّهُ عَلَى وَجِهَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَجِهَهَا عَلَى وَجِهَهَا عَلَى وَجِهَهَا

وحقق كلامه أصحابه ان قالوا ان العيب اليسير متفق على الغائه والكثير متفق على منعه من الأجزاء واختلفوا فى الفرق بينهما فاما أبوحنيفة فرأى أن ذهاب الجنس كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أوأقطع اليد والرجل لأن نصف الاثنين واحدكامل و رأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير واليسير لا يتحدد بتقدير وانما هو موقوف على الاجتهاد فكل عيب نقصت به المنفعة عيب يلحق الناقص ضررها لحوقا بيدا أو يلحق سيده كانذلك مؤثرا فيه فى نفسه ومانعا فى اجزائه عن غيره ولاحقا بيان ضرر أقطع اليد الواحدة والرجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه فى المالية والقطع على نقصانه فى المكفارة لقوله يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فصار نظرنا أرجح والله أعلم

باب الرجل يلطم خادمه ذكر حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتنا سبعة أخوة مالنا خادم الا

﴿ الله عَنْ مَنْ عَ حَدَّنَنَا السَّحْقُ بَنُ يُوسُفُ الْأَزْرَقُ عَنْ هَشَامُ الدَّسْتَوَائَ عَنْ الْفَرْرَقُ عَنْ هَشَامُ الدَّسْتَوَائَ عَنْ يَعْ فَيْ الله عَنْ الضَّحَاكُ قَالَ وَالله عَنْ أَبِي قَلْ الله عَنْ الله عَنْ الضَّحَاكُ قَالَ وَالله وَلَالله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَف بَلَّةَ عَيْرَ الْاسْلَامِ كَاذَبًا فَهُو كَمَا قَالَ العَلْمِ فَالله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَف بَعْتَ عَيْرَ الْاسْلَامِ فَقَد اخْتَلَف أَهُلُ العَلْمِ فَهَدُا الله فَهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَيْهُ حَسَن صَحِيثُ وَقَد اخْتَلَف أَهُلُ العَلْمِ فَهَدُا الله فَعَلَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهُ وَقَد اخْتَلَف أَهُلُ العَلْمِ فَقَالَ الله عَنْهُمُ عَدْ أَتَى عَظِيمًا وَلا كَفَّارَةً عَلَيْهُ وَهُو قَوْلُ الله عَنْهُمُ عَدْ أَتَى عَظِيمًا وَلا كَفَّارَةً عَلَيْهُ وَهُو قَوْلُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَاكُ السَّكُفَارَةُ وَهُو قَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ ال

واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها حسن صحيح (العارضة) فيه أن حسن الملكة أصل فى الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوا نبكم خولكم ملككم الله رقابهم فاطعموهم بما تأكلون واكسوهم بما تلبسون ولاتكلفوهم من العمل مالا يطيقون فان كلفتموهم فأعينوهم فاذا كان بمنزلة الآخ فى الحركة ولك عنده حق الخدمة وجب استيفاؤه الله ماليس لك أن عليه برفق دون ضرر وعنف فاذا لطمته فقد ظلمته وأتيت اليه ماليس لك أن تفعله فتعين النظر فى مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه و يناسبه من العمل وقال

عَلَى الله الله الله الله عَنْ عُلَادَ حَدَّ الله عَنْ عَلَالَ الله الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ عَلَالَ الله الله الله الله عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ الله الله الله الله الله عَنْ عَنْ عَقْبَة مِنْ عَامِر قَالَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله الله الله عَنْ عَنْ عَقْبَة مِنْ عَامِر قَالَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَقْبَة مَنْ عَامِر قَالَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَقْبَة مَنْ عَامِر قَالَ قَلْتُ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَنْدَ أَهُلُ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى ال

الْأُورَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأُورَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأُورَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مَنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلفه وَاللَّاتِ

النبى صلى الله عليه وسلم لسويد واخوته ليحبو أخذ الملطم من النار باخراج الملطوم من الرق (۱) فان قبل أو باللطمة يستحق النار قلنا حقوق الآده بين لا يسقطها الارضاهم باسقاطها واللطمة بعرض أن يدخل صاحبها النار فان تصادفه وقد استوت حسناته وسيئاته فتأتى اللطمة فتوضع فى ميزان السيئات فترجح بها كفتها فتقتضى النار فيكون عتقها فاضلا من حسناته عاصمامنها وزائدا أضعافها من الحسنات أجرا فى مقابلته ومحلا يحل فان قيل فكيف أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بعتقها بلطم واحد قلنا أمره على الاستحباب اجماعا والمخصوص عليه وسلم بعتقها بلطم واحد قلنا أمره على الاستحباب اجماعا والمخصوص

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ تَعَالَ أَفَّامِ كَ فَلْيَتَصَدَّقْ

ا الله عَبْدَ الْقُدُوسِ أَنُ الْحَجَاجِ وَأَبُوالْلَغِيرَةِ هُوَ الْخَوْلَانِيُ الْمُصَى وَأَبُوالْلَغِيرَةِ هُوَ الْخَوْلَانِيُ الْمُصَى وَأَبُوالْلَغِيرَةِ هُوَ الْخَوْلَانِيُ الْمُصَى وَأَبُوالْلَغِيرَةِ هُوَ الْخَوْلَانِيُ الْمُصَى وَاسْمُهُ عَبْدُ الْقُدُوسِ أَنُ الْحَجَاجِ

اللَّيْثُ عَن أَبْن شَهَاب رَعْن عُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عُتْبة عَن أَبْن عَبّاس اللَّيْثُ عَن أَبْن عَبّاد الله بْن عُتْبة عَن أَبْن عَبّاس اللَّيْثُ عَن أَبْن عَبّاد الله بْن عُتْبة عَن أَبْن عَبّاس اللَّيْثُ عَن أَبْن عَبّاد الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَي نَذْر كَانَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَي نَذْر كَانَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ اقْض عَنها أُمّة تُوفِيّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضية فَقَالَ النّبي صَلّى الله عَليْه وسَلّمَ اقض عَنها أُمّة تُوفِيّتَ قَبْلَ أَنْ تَقْضية فَقَالَ النّبي صَلّى الله عَليْه وسَلّمَ اقض عَنها أُمّة تُوفِيّتَ قَبْلَ أَنْ تَقْضية فَقَالَ النّبي صَلّى الله عَليْه وسَلّمَ اقض عَنها هذا حَديث صَعيث

﴿ مَا مَاجَاءً فِي فَصْلِ مَنْ أَعْتَقَ . مِرْشُ مُحد بن عبد الأَعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَل

منهم والمؤكد عليه فى ذلك من تناول لطمها وندب سائرهم الى عتقها لئلا يقع فى مثل ماوقع فيه أخوهم أو ليكون عوناله فى تمام العتق لتتم المنفعة لا دون موته ولهم بالنية فى ذلك والمعونة وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فى هدذا الحديث عتق الذكر للانثى وجاء فى حديث أبى امامة ذكره أبو عيسى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من الناريجزى كل عضو منه عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من الناريجزى كل عضو منها عضو امنها وهو غريب فاقتضى هذا

ابن أبي الجُعْد عن أبي أُمامَةً وَعَرْه من أَصْحَابِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا امْرى، مُسْلَم أَعْتَقَ اهْرَا مُسْلَمًا عَضُوا مَنْهُ وَأَيْمَا امْرى، مُسْلَم أَعْتَقَ اهْرَا أَيْن مُسْلَمَتَيْن كَانَتَا فَكَا كُهُ مِنَ النّارِ يُحْزى كُلُّ عُضُو مَنْهُما عُضُوا مَنْهُ وَأَيْمَا الله وَعَنْ وَمَنْهَا عُضُوا مَنْهُ وَأَيْمَا الله وَ عَنْ وَلَيْ الله وَ النّارِ الله وَ النّارِ الله وَ عَنْ وَفَى الْخَديث مَا يَدُلُ عَلَى عَنْ وَفَى النّارِ الله عَلَى وَفَى الله وَ ا

آخر كتاب النذور والأيمان واول كتاب السير

الحديث كما ذكره أبو عيسى اذا عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى لخصوصه وان كان الأول قدورد عاما فهذا أشبه

# برسم الإراجم

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله عَوْمَ قَبْلُ الْقَتَالَ . مِرْشُ قَتْيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو مِنْ قَتْيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَطَاء بن السَّائِبِ عَنْ أَبِي البَّخْدَرَى أَنَّ جَيْشًا من جُيُوش ٱلْسُلِمِينَ كَانَ أَميرَهُمْ سَلْمَـَانُ الْفَارِشِّي حَاصَرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورٍ فَارَسَ فَقَالُوا يَأَابا عَبْد الله أَلا نَهْدُ اليهم قالَ دَعُوني أَدْعُهُم كَمَا سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُمْ الْمَا أَنَا رَجُلْ مَنكُمْ فَارِسَى تَرُوْنَ الْعَرَبَ يُطيعُونَنِي فَانْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مثلُ النَّى لَنَا وَعَلَيْكُمْ مثلُ الَّذِي عَلَيْنَا وَانْ أَبِيْتُمْ الْآدِينِـكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطُونَا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدَوَأَنْتُمْ صَاغرُونَ قَالَ وَرَطَنَ الَيْهُمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنْثُمْ غَيْرٌ كَمْمُودِينَ وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاء قَالُوا مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطَى الْجُزْيَةَ وَلَـكُنَّا نُقَاتِلُكُمْ فَقَـالُوا يَاأَبَا عَبْدِ ٱللهِ أَلَّا نَهْدُ ۚ اَلَيْهِمْ قَالَ لَا فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الَى مثل هٰذَا ثُمَّ قَالَ أَنْهَدُوا الَيْهِمْ قَالَ فَنَهَدْنَا الَّيْهُمْ فَفَتَحْنَا ذَلَكَ الْقَصْرَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةً

وَالنَّهُ اَن بِن مُقْرِن وَ أَبِن عُمَرَ وَ أَبِن عَبْس وَحَديثُ سَلْمَانَ حَديثُ حَسَنَ اللَّابِ وَسَمَعْتُ عَمَّدًا يَقُولُ أَبُو لَا نَعْرَفُهُ اللَّا مَنْ حَديثُ عَطَاء بِن السَّابِ وَسَمَعْتُ عَمَّدًا يَقُولُ أَبُو الْمَخْتَرَى لَمْ يُدُرِكُ عَلَيّا وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلَي وَقَدْ الْبَخْتَرَى لَمْ يُدُرِكُ سَلْمَانَ لِأَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ عَلَيّا وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلَي وَقَدْ الْبَخْتَرَى لَمْ يُدُرِكُ سَلْمَانَ لِأَنّهُ لَمْ يُدُرِكُ عَلَيّا وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلَي وَقَدْ الْبَخْتُم اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَلْ الْعَلْمَ مَن الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَقَالَ الْعَلْمَ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَقَالَ السَّافَعِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ السَّافَعِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ السَّافَعِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ماجاء في الدعوة قبل القتال ذكر عن ابى البخترى أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا وذكر الحديث وقال ان أبا البخترى لم يلق سلمان وكان سلمان أميرا لعلى بن أبى طالب (الاسمناد) أحاديث الدعوة كثيرة بيانها في الكتاب الكبير امهاتها حديث أبى سفيان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عن ابن عباس وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عن ابن عباس وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى وهو الثاني (الثالث) حديث بريدة بن عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى وهو الثاني (الثالث) حديث بريدة بن الحصيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصاه في

الله الرَّجُلُ الصَّاحُ هُوَ آَنُ أَبِي عُمَّرَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بِنْ عَيْنَةَ عَنْ عَبْدَالْلَكُ بْنِ الله الرَّجُلُ الصَّاحُ عَن ابْنِ عَصَامِ الْمُزَنِّي عَن أَبِيهِ وَكَانَتُ لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ وَفَل بْنِ مُسَاحِق عَن ابْنِ عَصَامِ الْمُزَنِّي عَن أَبِيهِ وَكَانَتُ لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْية وَسَلَّمَ اذَا بَعَث جَيْشًا أَوْ سَرِيَّة يَقُولُ لَهُمُ اذَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْية وَسَلَّمَ اذَا بَعَث جَيْشًا أَوْ سَرِيَّة يَقُولُ لَهُمُ اذَا رَأْيَتُم مَسْجِدًا وَسَمَعْتُم مُؤَذِّنَا فَلَا تَقْتَلُوا الْحَدًا هَذَا حَديثُ غَرِيبُ وهُو حَديثُ ابْنِ عَيْنَة

خاصته بتقوى الله و بمن معـه من المسلمين خيرا وذكر الدعوة الى ثلاث خصال (الرابع) حديث معاذ قال له انك تأتى أهـل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى شهادة ألا إله إلا الله وذكر الحديث (الغريب) القصر كل بناء يقصر طالبه عنه بمحسوس من الحواس الخس وأقله دخولا فى ذلك البصر قال الجاهلي:

لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل ينهد يبرزومنه النهد لأنه يبرزعن الصدر وكل خارج نهد كان بنفسه أو باخراج غيره له السواءالعدلوهوالعمل بما أمرهالله به الغلول الخيانة وهوها هنا أخذ الشيء سترة من غيره وهو سرقة حقيقة ولكنهم خصوه باسم الغلول وأخرجوه عن حكمها الذمة تنطاق على معان وهي هاهنا العهد (الاصول) في مسألتين الأولى الدعوة وهي النداء بما يريد المنادي أن يبغله الى المنادي بالقول وان الله سبحانه لو شاء لعذب الخلق دون اعلام له بنفسه ولا دعاء الى توحيده ولا

عَدْ تَنِي مَاللُّ بُنُ أَنْسَ عَنْ حَمْد عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ حَيْنَ خَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ اذَا جَاء قَوْماً بِلَيْلِ لَمْ يُعْرُ عَلَيْهُمْ وَسَلْمَ حَيْنَ خَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُ وَكَانَ اذَا جَاء قَوْماً بِلَيْلِ لَمْ يُعْرُ عَلَيْهُمْ وَسَلْمَ حَيْنَ خَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اذَا عَنْ سَعِيدُ بْنَ بَشَار قَالًا حَدَّ ثَنَا بُسَاحَة قَوْمِ فَسَاء صَبَاحُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اذَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اذَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اذَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اذَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اذَا

خالفة وجدت منهم على اختلاف طبقاتهم من نبى مرسل أو ملك مقرب أو ولى مخلص أو كافر معانداً و مذنب فى غير اعتقاد بالاهيته وجبروته واذابعث الرسل وأوضح السبل فتلك منه منة وفضل وهو غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذو الطول وفايدة بعث الرسل المقصودة دعاء الخلق الى الاعمال المنجية من أهوال الآخرة وارشادهم الى طريق المعرفة بالله المفروضة عليهم المخلصة من العذاب لهم واخبارهم بما توجه من الأمر والنهى عليهم (الثانية) بعث الله محدا من بينهم آخر اسابقا فدعا الخلق الى الله عشرة أعوام وكتب الى الكفار فى أقطار الاسلام من كل جانب . قيصر وكسرى والنجاشي والعباهلة والاقيال ملوك اليمن تحقيقا لقول الله تعالى « لانذركم به ومن بلغ

ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصِتَهُمْ ثَلَاثًا هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ وَعَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ مَعَيدَ عَنْ أَنْسِ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي

والذين لم تبلغهم الدعوة وهي (الثالثة) على ثلاثة أقسام قاصي الدار وذاهب العقل أو ناقصه فاما القاصي فقد انقطع ذلك بعموم الدعوى وأما ذهاب العقل ونقصانه فالشريعة قد رفعت عنه الخطاب على العموم فى حالةوعلى الخصوص في حالة دون حالة وهو نقصان العقل بالصغر وأمرهم في الآخرة مختلف أما الصغار منأولاد المؤمنين فني الجنة وأمامن أولاد الكفار والقاصي والمجنون فلم يعلم أحد ما لهم في القيامة ولا ما واهم ومن ادعى في ذلك معرفة فهو جاهل بالعقليات والأصول متحامل على الاحكام من غير دليل (الثالثة) ليسفى قوله ادعهم الى شهادة ألا إله إلا الله فاذا هم أجابوك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات دليل على أن الصلاة لا يخاطب بها إلا بعد الاعمان كما لم يكن في قولة فاذا أجابوك اليها فاعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة ولا يقف خطاب الزكاة على قبول الصلاة وإنما المقصود من الحديث ترتيب منازل قواعد الدين للمسلمين ( الأحكام ) في مسائل الأولى في حكم الدعاء للمشركين وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال الاول أنه واجب الثانى أنه مستحب الثالث أن ذلك يختلف باختلاف العسكر الناهد اليهم وهـذا كله كان والذي استقرت عليه الحال اليوم أنه يستحب أن يدعوهم الامراء الى الاسلام فى كل وقت قال ابن العربي رحمه الله أن مالكا قال الدعاء أصوب بلغتهم الدعوة أولم تبلغهم الاأن يعجلوا ولا يسبوا حتى يدعوناو بنحوه قال الشافعي. قال فان لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة فان قتل أحد منهم قبل ذلك فعليه الدية وقال المزنى

الْغَـارَة بِاللَّيْلِ وَأَنْ يَبِيتُوا وَكَرَهُهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ أَحَمُدُ وَاسْحَقَ لَا بَأْسَأَنْ يُبِيتُوا وَكَرَهُهُ وَافَقَ مُحَـَّدُ الْخِيسَ يَعْنَى بِهِ الْجَيْشِ يُبِيتُ الْجَيْشِ يَعْنَى بِهِ الْجَيْشِ

عنه يغار عليهم بغير دعوة وبه قال أبو حنيفة وقيل كلما ولى امامأحدثدعوة وجملة الأمر وهي (الثانية ) ان الدعوة قد استقرت وما توفي الله رسوله حتى عمت الدعوة واتصلت وأخذت ىلادا عريضة وآفاقا متسعة واتسعت بعمد ذلك بما أخذه الجارمنهم عنجاره فهى واجبة فى من جهلها مستحبة فى من علمها وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم وهي (الثالثة) دون دعوة متصلة بالغارة والقتال وقد قال لرسله ما تقدم من الدعاء وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى أبو عيسى انه كان اذا سمع اذانا أمسك والاأغار وقد أتى خيبر ليـلا وكان اذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوه قالوا محمد وافى والله محمد والخيس فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر أنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وقد رآى كثير من العلماء اذا كان الجيش ظاهرا ان تتقدم الدعوة اذالم تخش الخديعة من العدو في فلتة واذا لم يوثق به فيما تقدم من الدعاء يكني وتقتحم غرتهم لذلك (الرابعة) المكتل عندهم كالقفة عندنا قوله محمـد وافق قال بعضهم هو تصحیف و إنما هو محمد وافی وهو أةوی والخیس الجیش قالوا سمی به لأنه يأخذ الخنس وقوله غارون من الغرو هو الغرر وهو كل امر خفي باطنه او جميعه ونسب الفعل اليهم لكون الخفاء عندهم (الخامسة) قول سلمان في دعايته ان اسلمتم فلكم مثل الذي لنا صحيح لأن المسلم اخو المسلم كان اسلامهما

واحدا متأخرا او متقدما (السادسة) وان ابيتم فعليكم الجزيةهذا احد الوجوه التي يجوز للامام ان يفعلها مع الكفار وهي خمسة يأتى بيانها ان شاء الله (السابعة ) قوله نابذناكم اى طرحنا ما بيننا و بينكموقتهذا الدعاء وحين هذه المخاطبة من كفعنكم وترك لكم (الثامنة) قوله بعدذلك لا تنبذ اليهم وامهلهم ثلاثا تأكيدا فى الدعوة وابلاغا فى الحجة واجماعا العسكر وارهابا على العدو بذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهر على قوم اقام بعرصتهم ثلاثا كما رواه أبو عيسى غيظا للعدو ورهبة عليـه و تثبيتا للـؤمنين وقال هو صحيح حسن غريب (التاسعة ) قد يقتل العدو بالخديعة في المداخلة كما قتل محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف وكما قتل ابن ابى الحقيق فان قيل هـذا منكر وقد روى السدى عن ابيه عن ابى هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمــان قيد الفتك لا يفتكمؤمن فالمراد به على حال سنده قيد الفتك بالمؤمن وروى الفك يعني الاحتراس في تحريك الرجل شدقه بغير ما ينبغي (العاشرة) إذا قتل من من لم تبلغه الدعوة فلا دية ولا كفارة في المشهور وقال الشافعي فيــه الدية والكفارة وهذا بناءعلىأن منلم يحارب منغير أهل الملةفيه الكفارة والديةوقد بينا ذلك فى الأحكام بماييانه أن الكفارة انما وجبت لأنه أتلف نفسا كانت تعبدالله فيخلص أخرى لعبادته وأما الدية فانما هي جبر لمحترم بالدين أو بالعهد وقدعدما هاههنا (الحادية عشرة)في حديث بريدة ثم ادعهم الى أن يتحولوا الى دار المهاجرين طالبهم بالهجرة ثم نسخ ذلك بحديث معاذ حين أرسله الى اليمن فطالبهم بمجرد الاسلام و يحتمل أن يكون المطلوب بالهجرة الأعراب الذي لاقرار لهم دون غيرهم (الثانية عشرة) الذي للمهاجرين وهم الذين تركوا أوطانهم وسكنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الانفاق عليهم بما أفاء الله عليه والذى للاعراب هو

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَعْلَ بَنِي عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَعْلَ بَنِي النَّسْ وَقَطَعَ وَهِى الْبُويْرَةُ فَأَنْزَلَ الله مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولَ فَا فَانْن الله وَلَيْخْرَى الْفَاسِقِينَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْن قَائمة عَلَى أُصُولَ الله عَلَيْهِ وَلَيْخْرَى الْفَاسِقِينَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْن عَبْلُس وَهِذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقد ذَهبَ قوم من أَهْلُ العلمِ الله هَذَا وَلَمْ يَرُوا بَأْسًا بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَتَخْرِيبِ الْحُصُونِ وَكَرَه بَعْضَهُمْ ذَاكَ وَهُو وَلَمْ يَرُوا بَأْسًا بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَتَخْرِيبِ الْحُصُونِ وَكَرَه بَعْضَهُمْ ذَاكَ وَهُو

ان قاتلوا أخذوا سهمهم والا فلاشى علم من الغنيمة ولا من الفى و (الثالثة عشرة) قوله أيضا فى حديث بريدة فادعهم الى الجزية فهدذا يدل على قبول الجزية من كل مشرك ولعلما ثنا فى ذلك قولان وقال الشافعى لا تقبل الا من أهل الكتاب كما ذكر الله فى سورة براءة وفى المجوس حديث عبد الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة تقبل من كل مشرك الا من العربى والمعنى فيه أنه من وجد منهم مشركا فهو مرتد إذ قد عمهم الاسلام قبل موت الرسول (الرابعة عشرة) قوله فى حديث جبير محمد وافق تصحيف وإنما هو محمد وافى فاشكلت الياء على الكاتب فحلها قافا فعز بت موتكاف تفسيرها و لا يتعلق به حكم

#### باب التحريق والتخريب

ذكر حديث ابن عمر الحسن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهو البويرة فأنزل الله ما قطعتم من لينة الى الفاسقين قُولَ الْأُوْرِزَاعِي قَالَ الْأُورَاعِي وَنَهِي أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ يَزِيدَأَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمَرًا أَوْ يُخَرِّبُ عَامِرًا وَعَمَلَ بِذَلِكَ الْمُسْلُونَ بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَبَاشَ مُثْمَرًا أَوْ يُخَرِّبُ عَامِرًا وَعَمَلَ بِذَلِكَ الْمُسْلُونَ بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَبَاشَ بِلَالَ الشَّامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَبَاشَ بِالتَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَقَطْعَ الْأَشْحَارِ وَالتِّمَارِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ تَكُونُ بِالتَّارِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُونَ مَنْ لهُ بُدًّا فَأَمَّا بِالْعَبِيثِ فَلَا تُحَرَّقُ وَقَالَ إِسْحَقُ فِي مُواضِعَ لَا يَجِدُونَ مِنْ لُو يُعَلِّ إِللَّهُ الْعَبِيثِ فَلَا تُحَرَّقُ وَقَالَ إِسْحَقُ فِي مُواضِعَ لَا يَجِدُونَ مِنْ لُو أَنْ اللَّهُ الْعَبِيثِ فَلَا تُحَرَّقُ وَقَالَ إِسْحَقُ

(الاحكام) اختلف العلما. في تحريق بلاد العدو وهدمها على أقوال الاول أنه. جائز وبهقال أبو حنيفة والاوزاعي وقالمالك في المدنية الثاني أن ذلك بحسب رجاء المسلمين في كونها لهم قاله مالك في الواضحة وبه قال الشافعي الثالثأنها لاتحرق ولا تهدم قاله الليث والأوزاعي في قول وحكم بالكراهية فيه قال ابن العربي (العارضة)في إحداهما الامو الونقول أن نحرق فقد حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نتوقف فقد توقف أبو بكر وإنمــا حرقها النبي صلى الله عليه وسلم أضعافًا لقلوبهم وتحسيرا وإنكان علم أنها له فاذا رأى الغازي ذلك في مثله فعله وقد قيل انما حرقها النبي لأنه كانت تضره و تضيق عليــه النزول ومحاولة القتال وهو الرابع آنها لاتحرق الالحاجة قاله أحمدوهو الحق الاتحرق الالحاجة إذا رجي الأخذ أو قطع عليه وقد قال الشافعي إنما نهي أبو بكر يزيد عن ذلك في بعثه الى الشام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبر بأنها تفتح وهذا يبطله حرق البويرة ومهما حرقت الديار فان ذوات الأرواح لا تحرق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة الاسلمي على سرية وقال ان وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار فوليتفناداني فرجعت فقال ازوجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار الاالله وفيهذا نسخ الحكم قبل العمل

# التَّحْرِيقُ سُنَّةُ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِيهُمْ

﴿ مَا حَاء فِي الْغَنيمَة . مَرْمَن مُحَمَّدُ بَنُ عَبَيْدِ الْخُارِ فِي الْغَنيمَة . مَرْمَن مُحَمَّدُ بَنُ عَبَيْدِ الْخُارِ فِي حَدِّينَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَدَّدَ عَنْ سُلَيْهَا وَاللَّهِ وَسَلَمْ قَالَ انَّ اللّهَ فَضَلَّنِي عَن الْأَنْبِيَاء أوقالَ أَمَّى عَلَى اللّه عَنْ عَلَى وَلَيْ فَرَوَعَ بُدَاللّه بْنِ عَمْرُ وَوَ أَبِي اللّه مُوسَى وَابْنِ عَبّاس ﴿ قَالَ النَّالِي عَنْ عَلَى وَلَي الله عَنْ عَلَى وَلَي الله عَنْ عَلَى وَلَي الله عَنْ عَلَى وَلَي الله بَنْ عَمْرُ وَوَ أَبِي اللّه مُوسَى وَابْنِ عَبّاس ﴿ قَالَ النَّابِعَ عَنْ عَلَى وَلَي الله عَنْ عَلَى وَلَي عَنْ الله عَنْ عَلَى وَلَا اللّه عَنْ عَلَى وَلَا الله عَنْ عَلَى وَلَوْ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ عَلَى وَلَي عَنْ اللّه عَنْ عَلَى وَلَوْ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلَى وَلَوْ عَنْ عَلَى وَاللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلَى وَلَوْ عَنْ اللّه عَنْ عَلَى وَاللّه عَنْ اللّه عَلَى وَاللّه عَنْ اللّه اللّه اللّه عَنْ اللّه وَاللّه وَاللّه

به وقد بينا جوازه ووقوعه فى كتب الأصول خلافا للمبتدعة والقدرية باب ما جاء فى الغنيمة

روى عن أبى أمامة قال ان الله فضلنى على الانبياء أو قال أمتى على الام وأحل لى الغنائم وعن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون هذا حديث حسن صحيح (الاسناد) قال ابن العربى قد بينا فى مختصر النيرين هذا الباب بغاية البيان وأوضحنا خصائص محمد ومكارمه والاحاديث فى هذا الباب كثيرة أمهاتها الأول هو الذى ذكر أبو عيسى عن أبى أمامة الثانى حديث جابر أعطيت خسا الثالث حديث أبى هريرة الرابع حديث حديثة وكلها فى.

أَنْ تَحِيرِ وَغَيْرُ وَاحِد حَدَّ ثَنَا عَلَى بْنُ حُجْرِ حَدَّ ثَنَا السَّعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْفَالَاء بْنِ عَبْدَ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَنُصِرْتُ وَسَلَّمَ قَالَ فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاء بِسِتَ أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَنُصِرْتُ وَسَلَّمَ قَالَ فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاء بِسِتَ أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَنُصِرْتُ وَسَلَّمَ قَالَ فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِياء بِسِتَ أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِوَأُحلَّتُ لَى الْفَيَامُ وَجُعلَتْ لَى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيونَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ

الصحيح الاحديث أبى امامة وهو صحيح وجملةالفضائل المذكورة فيه عشر أوتيت جوامع الكلم نصرت بالرعب بعثت الى الكافة ختم بى النبيون جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وفى مسلم عن حذيفة وجعلت تربتها طهورا أعطيت الشفاعة فضلت على الانبياء أو فضلت أمتى على الامم قال ابن العربى كلا الفضلين قد حصلا فهى احدى عشرة فضيلة والحمد لله (الاحكام) فيه مسائل: الغنيمة كل ما أخذ قهرا بايجاف الخيل أو الركاب عليه عربية وشرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبلنا إذا غنموا جمعت فنزل عليها نارمن السماء فاحرقتها رأى الله ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ولم تحل لاحد سود الرأس قبلنا (الثانية) واختلف فى تسميتها بذلك من جهة عبارات الفقهاء فقالوا ان الغنيمة من الأموال المنقول والنيء الارضون قاله مجاهد وقيل الغنيمة ماأخذ عنوة والنيء ما أخذ صلحا قاله الشافعي وقيل هما بمعني واحد وصار الى ذلك عاهد لما رأى الله ذكر النيء فى القرآن وذكر الغنيمة مطلقا وهذا لا يصح عنوة والذي الله به مالم يوجف عليه واحتج الشافعي بأن تفرقته عرفاولاعرف فيه بل الكل فيء وغنيمة تختلف أحكامه بحسب اختلاف أسبابه (الثالثية)

﴿ مَا مَعْدَةُ قَالَا حَدَّثَنَا سُلِمُ الْخَيْلِ . وَرَشَىٰ أَحْمَدُ بَنْ عَبْدَةَ الضَّبِي وَحَيْدُ الله بِنْ عَمْرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْلِ للْفَرس عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْلِ للْفَرس عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْلِ للْفَرس بِسَهُمْينَ وَللرَّجُلِ بِسَهُم . وَرَشَىٰ مُحَدَّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بَنُ عَمْرَةً عَنْ أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرَ حَدِيثُ حَسَن عَلَيْهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَن عَلَيْهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَن عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَن عَن سُلَيْمِ بِنِ الْحَدِيثُ اللهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَن عَن الله عَرَةً عَن أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَن عَن الله عَرَةً عَن أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَنَ عَن الله عَمْرَةً عَن أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَن عَن الله عَمْرَةً عَن أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَدَيثُ حَسَن اللهُ عَمْرَةً عَن أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَدِيثُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُ الْمَالِ عَنْ الْمَالِ عَنْ اللهُ عَمْرَةً عَن أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمْرَ حَدِيثُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْنَ عَمْرَةً عَنْ أَبِيهِ وَهٰذَا حَدِيثُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حكم الله في الغنيمة بحكمه فاعطى خمسها لذير من أخذها وأبقي سائرها لمن غنمها وقد بينا ذلك في كتاب الاحكام بياناشا فيافيه فلينظر فيه إذلانطول في هذه العارضة بينا فيه أحكام الخبس فاما الاربعة الاخماس فهى لمن غنمها تقسم بينهم على السواء المحدود شرعا للفرس سهمان وللرجل سهم فتعدخيل العسكر ورجاله ويعطى للفرس سهمين وللرجل سهما فيجمع للفارس ثلاثة أسهم وقد روى أحمد بن حنبل حدثنا أبومعاوية أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وجه الحجة الرد على أبي حنيفة ومن اغتر من علمائنا فقال لا تفضل البهيمة على الآدى قلنا يظهر فضل الآدى وعناؤه بالبهيمة فنسب الفعل اليها تحريضا عليها وإنما فضله لما يحتاج اليه من المؤنة فعناؤه أكثر ومؤنته اعظم والرجل وان اعتر فان القليل يكفيه وقد روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن نافع فقال للفارس سهمان وللراجل سهم وعبيد الله أحفظ من

صحيح والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهُلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكُ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكُ بْنِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَابْنِ الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا لِلْفَارِسِ ثَلَاثُهُ أَسْهُم أَنُهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهْم مَنْ اللَّهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهْم مَنْ اللَّهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهْم مَنْ اللهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهْم مَنْ اللهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهْم مَنْ اللهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهُمْ اللهِ وَالسَّوْقُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهُ وَالسَّالَةِ وَلَوْ اللّهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهُمْ لَهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهُمْ أَنْ فَرَسِهُ وَلِلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهُمْ لَهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهُمْ لَهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَللرَّاجِلِ سَهُمْ لَهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهُ وَللرَّاجِلُ سَهُمْ أَنْ فَالْولُولِ اللّهُ وَلَوْلَاقِ اللّهُ اللّهُ فَالِي اللّهُ وَسَهُمَانِ لَفَولُ اللّهُ اللّهُ الْولَاقُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْوالِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

 اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلْحَالَةُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عبد الله وروى أبو داود وغيره عن بحمع أنه جعل للفارس سهمين وهو وهم عظيم فانه قال فيه مائة فارس وكانوا مائتي فارس وقد ذهب الأوزاعي في أحد قوليه والليثي الى أن يجعل للبرذون سهم النجيب و يتعلقان في ذلك بامور اقواها أن عمر أجازها للمنذر بن خميصة حين بلغه والآثار في ذلك ضعيفة والنبي عليه السلام لم يفرق بينها (الرابعة) وسواء كان جيشا أو سرية وحد السرية واحد الى أربعائة وما وراء ذلك جيش وروى أبو عيسي خير الصحابة أربعة وخير السرايا اربعائة وخير الجيوش أربعة آلاف وان تغلب اثنا عشر الفا من قلة وهو حديث مرسله عن الزهري أصح من مسنده والمعني فيه أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب لأنهما اذا كانا اثنين وافترقا في حاجة بقي رحلهما وحده واذا كانا ثلاثة بقي الثالث عالم الأربعة وأما فضل الأربعة في ماتها أول الزايد على حد الكثرة باتفاق وهي الثلاث مائة وكذلك في الجيوش وأما تفضيل الاثني عشر الفا فلان افضل الجيوش أربعة آلاف واقل التضعيف مرتان فاذا كانت ثلاثاكان في حد الكثرة فضمنت له النصرة بصحة النية وهو

الْبُصْرِى وَأَبُو عَمَّارِ وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ أَيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَرْيَدُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدَةً عَنَ الْنِ عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةً أَلَاف وَلَا يُغْلَبُ اثْنَا وَخَيْرُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُهَا قَ وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَهُ آلَاف وَلَا يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قَلَّة هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ لاَ يُسْنَدُهُ كَبِيرُ أَحَد عَيْرُ عَسَلَ أَلَا مَنْ قَلْةً هٰذَا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ لاَ يُسْنَدُهُ كَبِيرُ أَحَد غَيْرُ عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قَلَّة هٰذَا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ لاَ يُسْنَدُهُ كَبِيرُ أَحَد غَيْرُ عَسَلَ الله عَنِ النِّي صَلَّى الله عَنِ النِّي صَلَّى الله عَن النَّي صَلَى الله وَسَلَم وَرَواهُ اللَّيْثُ صَلَى الله وَسَلَّم وَرَواهُ اللَّيْثُ مَن الله وَسَلَم مُوسَلًا

كان مدد النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه (الخامسة) لا سهم للمرأة للحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسهم لهن و به قال عامة الفقهاء الا أن الأو زاعى روى أن النبي عليه السلام اسهم لمن حضر خيبر منهن وأخذ به وقد روى أبو داود الحديث وقد روى فيه اسهم لهن تمرا والتمر طعام يحتمل التفريق ولم يصح (السادسة) هل يرضخ لهن اختلف العلماء في ذلك ولمالك قو لان احدهما لايرضخ والصحيح الارضاخ للحديث الثابت عن خال عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذى لهن منها وقال ابن حبيب يسهم

عَنْ جَعْفَرِ بْنَ مُحَدَّدَ عَنْ أَيه عَنْ يَرِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ بَحَدَةَ الْحُرُورِي كُتَبَ الله ابْن عَبَّاس يَسْأَلُهُ هَلْ حَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاء وَهَلَّ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بَسَهُم فَكَتَبَ الله ابْن عَبَّاس كَتَبْتَ إِلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاء وَكَانَ يَشْر بُ لَهُنَّ بَسَهُم فَكَتَبَ الله ابْن عَبَّاس كَتَبْتَ إِلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاء وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَ فَيُدُاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَبْنَ مَن الْغَنيمة وَاللَّم يَغْزُو بَالنِسَاء وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَ فَيُدُاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَبْنَ مَن الْغَنيمة وَاللَّم يَغْزُو بَهِنَ فَيُدُاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَبْنَ مَن الْغَنيمة وَاللَّم يَغْزُو بَهِنَ فَيُدُاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَبْنَ مَن الْغَنيمة وَاللَّا يَعْزُو بَهِنَ فَيُدُو بَالنِسَاء وَكَانَ وَلُو الله وَهُو قَوْلُ الله وَلَا الله وَلَمْ وَهُو قَوْلُ الله وَيُولُولُ الله وَلَا الله وَلَمْ وَهُو قَوْلُ الله وَيُعْرَبُونَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَيُعْرَبُونَ الله وَلَا الله وَلَهُ وَسُلَم الله وَلَهُ وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَيَعْمَلُ وَلَهُ وَلَا الله وَلَوْ وَلَا الله ولَا الله ولَا الله وللله ولله ولَا الله ولَا الله ولله ولله وللله

للمرأة اذا قاتلت ولم يساعده عليه أحد وليس له معنى لان النادر فى الجيش لا يعول عليه و إنما يرخص لهن لان سفرهن للعدو جايز كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يحملهن يسقين الماء و يداوين الجرحى ورده الائمة كلهم (السابعة) وكذلك لا يسهم لعبد كما قال أبو عيسى عن فقهاء الامصار وقال سحنون يسهم للعبد اذا لم يقدر الاحرار على الغنيمة الابهم وهذا ضعيف فانه يلزم أن يسهم لأهل الذمة وان قاله فكيف يكون الذمى شريكا لله ولرسوله فى استحقاق ما أخذ

لَكُلِّ مَوْلُود وَلَد في أَرْضِ الْحَرْبِ قَالَ الْأُوزَاعِي وَأَسْهِمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنِّسَاء بَخْيَبَر وَأَخَذ بِذَلِكَ الْمُسْلُونَ بَعْدَهُ • مِرْثُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ للنِّسَاء بَخْيَبَر وَأَخَذ بِذَلِكَ الْمُسْلُونَ بَعْدَهُ • مِرْثُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَاعِي بهٰ ذَلِا للهُ عَلَيْ بَهُ مَنْ الْعَنيمة وَمَعْنَى قُولُه وَيُحَذَّنَ مِنَ الْعَنيمة يَقُولُ يُرضَعُ لَفُنَ بِشَيء مِنَ الْعَنيمة يُقُولُ يُرضَعُ لَفُنَ بِشَيء مِنَ الْعَنيمة يُعْطَيْنَ شَيْبًا

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلَى أَبِي اللَّحِمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي. عَنْ مُحَمَّد بْنِ زَيْد عَنْ عُمَيْر مَوْلَى أَبِي اللَّحِمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي. فَلَكُمُوا فَي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمُ وَكُلُوهُ أَنِّى ثَمُلُوكُ قَالَ فَأَمْرَنِي فَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُلُوهُ أَنِّى ثَمُلُوكُ قَالَ فَأَمْرَنِي فَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُلُوهُ أَنِّى ثَمُلُوكُ قَالَ فَأَمْرَنِي فَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُلُوهُ أَنِّى ثَمُلُوكُ قَالَ فَأَمْرَنِي فَقَلَّدُتُ السَّيْفَ فَاذَا أَنَا أَجُرْهُ فَأَمْرَ لَى بشيء مِنْ خُرْتِي الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رَقِيةً كُنْتَ ارَّقَى بِهَا الجُحَانِينِ فَأَمْرَنِي بَطَرْحِ بَعْضَهَا وَحَبْسِ بَعْضَهَا وَحَبْسِ بَعْضَهَا وَعَرَضْتُ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا خَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

لاعلاء كلمة الله تعالى وما روى أبو عيسى عن عمير مولى أبى اللحم أن النبى صلى الله عليه وسلم كلمه مواليه فقلد السيف بأمره فاذا بهقد جره فأمر له بشىء من خرتى المتاع يعنى رديئه وعرضت عليه رقية كنت ارقى بها المجانين فامره باسقاط بعضها فانماكان ذلك ارضاخا لحضوره ومنزلة مواليه وكذلك ماروى ان النبى صلى الله عليه وسلم اسهم لقوم من اليهود قاتلوا معهوقال حسن غريب وهذا

عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يُسْمَمُ لَلْمُلُوكَ وَلَكُنْ يُرْضَخُ لَهُ بِشَيْءٍ وَهُوَ قُولُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

وَ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ الْمَ اللّهُ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَشَهَ الْمُ اللّهُ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَشَهَ الْفَصَيْلِ بَنِ اللّهُ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّ وَسُولَ اللّه عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالَشَةَ الْوَبَر وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ الى بَدْر حَتَى اذَا كَانَ بِحَرَّةَ الوبَر لَحُقَهُ رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَبَعْدَةً فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْمَنُ بِاللّهُ وَرَسُولِه قَالَ لَا قَالَ الرّجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُومَنُ بِاللّهُ وَرَسُولِه قَالَ لَا قَالَ ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك وَفَى الْحَدِيثَ كَلَامٌ أَكُونُ مَنْ هَذَا هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيْبُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَوْمِن أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا لَا يُسْهَمُ لِأَهْلِ الذَّمّةِ وَانْ قَاتَلُوا مَعَ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا لَا يُسْهَمُ لِأَهْلِ الذَّمّةِ وَانْ قَاتَلُوا مَعَ عَلَى هَذَا عَنْدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى هَذَا عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى هَذَا عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى هَذَا عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

انما هو محمول على الارضاخلو صح فقد قدم قبله حديث الرجل الذي يذكر فيه نجدة وجرأة فقال له اذهب فلن استعين بمشرك وذلك عندخروجه الى بدر وفى ذلك كلام طويل بيانه فى النيرين والمختصر (الثامنة) فيه جواز رقية العبد الصغير فضلا عن الحر (التاسعة) جواز اعطاء الصبيان ولا يسهم لهم الا أن ما لكا قال اذا اطاق القتال اسهم له قال محمد ان قاتل وقال ابن حبيب ان اثبت وهو قوللان الاثبات بلوغ عنده وكذلك عندى وخمسة عشر عاما بلوغ أيضا موما زاد على ذلك لاجد له ولا دليل عليه (العاشرة) ذكر أبو عيسى حديث

الْسُلْمِينَ الْعَدُوّ . وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يُسْهَمَ كُمْمُ اذَا شَهِدُوا الْقَتَالَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . وَيُرُوَى عَنِ الْرُهْرِى أَنَّ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْقَوْمِ مِنَ الْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ بُنُ سَعِيد عَنْ عُرُوة بْنِ ثَابِت عَنِ الزَّهْرِى . هَذَا حَدِيثُ عَبْدُ الْوَارِثُ بُنُ سَعِيد عَنْ عُرُوة بْنِ ثَابِت عَنِ الزَّهْرِى . هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ صَرَّنَ أَبُو سَعِيد الله شَعْ حَدِّيثُ حَدِّنَا بُوسَعِيد الله بْنِ أَبِي بُرْدَة عَنْ جَدِّه أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى حَدَّنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدَالله بْنِ أَبِي بُرْدَة عَنْ جَدِّه أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَلْمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى نَفْرِ مِنَ الْا شَعْرِيبِينَ حَدِيثَ خَرِيبُ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى نَفْرِ مِنَ الْا شَعْرِيبِينَ خَرِيبُ فَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا . هذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاعِي مَنْ لَحَقَ بِالْمُسْلِينَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ الْأُوزَاعِيْ مَنْ لَحَقَ بِالْمُسْلِينَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ الْأُوزَاعِيُّ مَنْ لَحَقَ بِالْمُسْلِينَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمُ قَالَ الْأُوزَاعِيُّ مَنْ لَحَقَ بِالْمُسْلِينَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمُ قَالَ الْأُورُ وَاعِيْ مَنْ لَحَقَ بِالْمُسْلِينَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلُ الْعَلْمُ قَالَ الْأُولُ وَاعِيْ مَنْ لَحَقَ بِالْمُسْلِينَ وَاعْمَ مَنْ لَكُونَ عِلْمُ الْعَالَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ قَالَ الْأُولُونَ اعْ مُنْ الْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْدُ الْعَلَا الْعَلْمُ

ابى موسى قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من الاشعريين خيبر فاسهم لنا مع الذين افتتحوها حديث حسن صحيح غريب وقداختلف الناس فيمن لم يشهد الوقعة هل يأخذ من الغنيمة فقال الاوزاعى ان جاءقبل أن يسهم للخيل اسهم له وقال ابو حنيفة ان جاء قبل ان تحمل الغنيمة الى دار الاسلام لم يسهم له وقال علماؤنا إن جاء بعد تقضى الحرب لم يسهم له وهو الصحيح فان من لم يحضر الوقعة ليس بغانم حقيقة فلا يسهم له حقيقة وانما اسهم النبى عليه السلام للاشعريين فى خيبر لاحدوجهين إمالان خيبر لم تقسم أوانما ضرب لهم فى الخس لحاجتهم وقد بينا ذلك فى شرح الحديث

( ۽ ترمذي - سابع)

قَبْلَ أَنْ يُسْهَمَ لَلْخَيْلِ أُسْهِمَ لَهُ وَبَرِيْدُ يُكُنَّى أَبَابُرْدَةَ. وَهُوَ ثِقَـةٌ وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِ يَى وَابْنَ عَيِينَةً وَغَيْرُهُمَا

﴿ إِسْ مَا جَا فَى الْانْتَفَاعِ بَآنِيَة الْمُشْرِكِينَ مَرْشُنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ مُسْلِمُ بِنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَنْ أَيْ عَنْ أَبِي الطَّائِيُّ عَنْ أَبِي مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ الْجَوْسِ فَقَالَ أَنْقُوهَا غَسْلًا وَاطْبُخُوا فِيهَا وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعِ عَنْ قُدُورِ الْجَوْسِ فَقَالَ أَنْقُوهَا غَسْلًا وَاطْبُخُوا فِيهَا وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعِ وَذِى نَابٍ . وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً وَدِي نَابٍ . وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً

## باب الانتفاع بآنية المشركين

ذكر فيه حديث ابى ثعلبة من طريقين (الاولى) انه سمثل عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها وعن كل سبع ذى ناب وذكر في الطريق (الثانية) اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انابأرض قوم أهل الكتاب افناكل فى آنيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تا كلو افيها فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلو افيها وذكر أن الاول مقطوع وان الثانى حسن صحيح غيرها فاغسلوها وكلو افيها وذكر أن الاول مقطوع وان الثانى حسن صحيح (العارضة) أما آنية المجوس فو اجب غسلها لانهم يأ كلون الميتة فلا يقرب لهم طعام وأماغسل آنية أهل الكتاب ونحن ناكل طعامهم فمفتقر الى تفصيل اما آنية لا يوضع فيها فى العرف شراب فلا يلزم غسلها وكذلك آنية شربنا

رَوَاهُ أَبُو ادْرِيسَ ٱلْخُولَانِيْ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةً وَأَبُو قِلاَبَةً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةً وَلَا اللّهَ الْمَا عَنْ أَبِي أَسْمَا عَنْ أَبِي اللّهَ اللّهَ عَلَيْهَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُن اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَنْ كَيْرِيدَ الدّمَشْقَى يَقُولُ اللّهَ عَنْ حَيْوة أَنْ شَرَيْحِ قَالَ سَمَعْتُ رَبِيعَة بْنَ يَزِيدَ الدّمَشْقَى يَقُولُ الْمُنْ عَلَيْهُ الله قَالَ سَمَعْتُ أَبَاتُعْلَبَة الله قَالَ سَمَعْتُ أَبَاتُعْلَبَة الله قَالَ سَمَعْتُ أَبَاتُعْلَبَة الله قَالَ سَمَعْتُ أَبَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله فَلَا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ ٱللله فَا يَعْمَلُوهَا وَيُهَا فَا الله وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتَهُمْ فَلَا الله وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتَهُمْ فَلَا الله عَنْ اللّهُ عَلَى الله عَنْ الله الله الله وَاللّمَ الله الله وَاللّمَا الله وَكُولُوا فِيهَا فَإِنْ لَمُ تَعِدُوا فَاعْسِلُوهَا وَيُهَا وَيُهَا .

﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ مَحِيحُ

الله عَلَى الله الله عَرِيْنَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عن ال

فيها شرابهم لانفسلها بعد ذلك وأما آنية يحتمل ان يضعوا فيها طعاما أو شراباً أو يكون مخصوصا بشرابهم فلا نقربها حتى نفسلها فقد قدمنا فى صدر الكتاب وقد أكل النبي عليه السلام طعام اليهودية وأن عمر توضأ من جرة نصرانية ولعل هذا الفسل ها هنا محمول على الندب لانه لم يأمن ان يكونوا غير بصراء بهذا التقسيم والله أعلم

#### باب النف\_ل

ذكر حديث عبادة الذي يرويه سليمان بن موسى ان النبي عليه السلام

مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنُ بِنِ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْاَنَ بِنِ مُوسِي عَنْ مُدَّتِي حَدْ أَبْلَى الْمَالَمَةُ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ عَنْ مَرْ أَمْلَمَةً عَنْ عَبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ عَنْ مَرْ أَمْلَمَةً عَنْ عَبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ عَنْ مَرْ مَرَ فَى الصَّامِتِ أَنَّ أَمْلَمَةً عَنْ عَبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ أَنْ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَيْنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الْقُفُولِ الثَّلُثَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَيْنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الْقُفُولِ الثَّلُثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَيْنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرَّبُعَ وَفِي الْقُفُولِ الثَّلُثَ

كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث (الاسناد) حديث عبادة هذا قد روى في المغازي باكمل من هذا اللفظءن سايمان بن موسى عن مكحول عن ابى امامة ومن اوله قال ابو امامة الباهلي سالت عبادة مز الصامت عن الانفال فقال فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من ايدينا وجعله لرسوله فقسمه رسول الله صلى الله. عليه وسلم بين المسلمين عن بواء (يقول على السواء) فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين وقال ابو عيسي في حديثه المختصر حسن غريب وخرجه أبو داود . وخرج أبو داو دعن ابي هريرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل النفل الثلث بعد الخس وقالمرة أخرى الربع بعدالخس والثلث بعد الخس اذا قفل وأر الصحيح ال النبي عليه السلام قال لابني عفرا. في يوم بدر كلايًا قتله يعني أبا جهل وقضي بسلبه لاحدهماحين نظر الى سيفيهما وهومعاذ بنعمر بن الجموح وكان الاخر معاذ بن عفراء وذكر أبو عيسي ايضا الحديث الصحيح في قصه ابي قتادةمن الموطأ وغيره وأن النبيءليه السلام قال يوم خيبرمن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وفي الحديث قصة وهي مشهورة

(العربية ) النفل الزيادة وهو موضع دلالة نفل فيها وقد زاد الله تعالى

وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱلْآكُوعِ . وَحَدِيثُ عُبَادَةً حَدِيثُ حَسَنْ ، وَقَدْ رُوىَ هَذَا وَسَلَمَةَ بِنَ ٱلْأَكُوعِ . وَحَدِيثُ عُبَادَةً حَدِيثُ حَسَنْ ، وَقَدْ رُوىَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ

من فضله رسوله فقام الليل نافلة وزاد هذه الامة الكريمة من فضله الغنائم ولم تكن حلت لاحد قبلنا وسمى عطاء رسولالله منهاأيضا وقسمه لهاوحكمه فيها نفلا

(الاحكام) في مسائل: (الاولى)أما تسمية الغنائم كلها نفلا فقوله تعالى (يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) وروى مسلم وابو عيسى وأبو داود وغيرهم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا (قال مسلم) من الخس فأتى به النبي عليه السلام فقال نفلنيه فقال رده من حيث اخذته مرارافوضعه ثم نزلت يسألونك عن الانفال فبعث اليه فقال له انك سألتني وليست لي وانها الآن لي فخذه وذلك يوم بدر

( الثانية ) اختلف الناس هل هذه الآية محكمة او منسوخة فمن الناسمن قال انه نسخها قوله ( واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) وهذا فاسد الانفال لله ولرسوله وذلك يحتمل ان يكون ملكا ويحتمل ان يكون فاسد الانفال لله وللرسول فبين ذلك مطلقا في اول السورة ثم بين بعد ذلك تفصيل الحكم فيها لله والمتسول فبين ذلك مطلقا في اول السورة ثم بين بعد ذلك تفصيل الحكم بالتخميس والتقسيم ثم قال النبي عليه السلام مالي مما افاء الله عليكم الا الحنس والحنس مردود عليكم

حَدَّثَنَا هَنَادُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ٱلِّزِنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ ٱلله بِنِ عَنْ الله بِنِ عُثَلَةَ عَنِ أَبْنِ عَنْ الله بِنَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عُبَيْدِ الله بِنَ عُثَلَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ عُبَدَرِ وَهُوَ النَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٍ. بَدُر وَهُوَ الذِي رَأَى فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُد هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٍ. أَبَى الزِّنَادِ . وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ اللهُ عَدِيثُ أَبِي الزِّنَادِ . وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ اللهُ عَدِيثُ أَبِي الزِّنَادِ . وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ

(القسم الاول) في معناه وهو مايزاد المرء على سهمه في الصحيح عنابن على النبي عليه السلام ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش وقال نافع [عنابن عمر] بعث النبي عليه السلام سرية قبل نجد وكنت فيهم فبلغت سهما ننا اثني عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا ومنه مايرضخ لمن لايستحق سهما ولا يكون الااقل من سهم واحد لئلايزيد الرضخ على الشهم (القسم الثاني) محله وفيه اربعة اقوال (الاول) قال مالك هو الحنس وابو عبيد مثله (الثاني) قال ابو ثورالنفل قبل المند من العدو قاله عطاء وجه الاول ان الله جعل الغايمين شركاء في الغنيمة فلا يخرج عن صاحبه الا باذنه ووجه الثاني ان الامام اذا اعطاه لما رأى من عنايته (۱) ومنفعته التي عادت على جميع الغنيمة خمسها وباقيها وجب ان يقدم على الكل ووجه الثالث انه اذا زال الخس وصاروا شركاء جعل للامام يقدم على الكل ووجه الثالث انه اذا زال الخس وصاروا شركاء جعل للامام يقدم على الكل ووجه الثالث انه اذا زال الخس وصاروا شركاء جعل للامام ان يفضل من رأى عناء (۲) تحريضا لغيره ووجه الرابع ان ماشذ من العدو

١ في الاصول غنايه ٢ وفيها غناه

الْعَلْمُ فِي ٱلنَّفَلِ مِنَ ٱلْخُسْ. فَقَالَ مَاللُك بْنُ أَنَسٍ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا

وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا وَانَّمَا ذَلكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْأَمَامِ فَي أُوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي أُوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي أُوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

لم يكن لهم فيه عمل فكان للامام ان يخص به من أراد. والنظر فيه ممان (المعنى الاول) سلب الفتيل قال مالك من النفل قول الامام من قتل قتيلا فله سلبه وذلك بعد الفتال لانه ان قاله قبله كان قتالا على الدنيا وقال الثورى هو جائز وهو قوى فليس الفتال الا على الدنيا والآخرة فالدنياهي الفنيمة والآخرة هي الشهادة وينبغي للمرء أن يجمعهما قال النبي عليه السلام جعل رزقي تحت ظل رمحي فان نوى المغنم وحده لم يكن شهيداً وان نوى اعلاء كلمة الله فهو أعلاهم لآن الغنيمة تبع وإن نواهما جازلان الجهاد لذلك بني ويجوز للامام أن يقوله قبل الفتال وبعده وقد قال ابن مسعود والأوزاعي ولا يكون لذ التقي الصفان وانما ذلك قبل وبعد وليس بصحيح فان ابني عفراء قتلا أبا جهل في معمعة القتال والصفان متوازيان وأعطاه النبي عليه السلام سلبه يوم بدر

( المعنى الثانى) حقيقة السلب فيه أقوال (الأول) الفرس والدرع قاله مالك (الثانى) قال أحمد كل ماعليه الاالفرس واشك فى السيف وذلك لأنه الفرس ليس منه وأما السيف فهو منه لأنه مرتبط بالمقاتل كارتباط الدرع (الثالث)

وَسَلَمْ نَفَلَ اذَا فَصَلَ بِالرَّبِعِ بَعْدَ الْخُسُ وَاذَا قَفَلَ بِالثَّلْثِ بَعْدَ الْخُسُ فَقَالَ يَعْدَ الْخُسُ فَقَالَ يَعْدَ أَلْخُسُ فَعَالَ الْكُلْثِ بَعْدَ الْخُسُ فَقَالَ يَعْدِيْجُ الْخُسَ ثُمَّ يَنْفُلُ مِنَّا بَقِيَ وَلاَ يُجَاوِزُ هَذَا

قال الشافعي كل ما عليه حتى الاسورة والذهب والفضة وهو الصحيح (المعنى الرابع) قدرالنفل قال الشافعي نصف السدس لحديث ابن عمر أنهم نفلو ابعيراً وسههانهم أثنا عشربعيراً وبعير من أثني عشر بعيراً نصف السدس وقال جماعة بالحديث المتقدم في الربع والثلث وهو أكثره لايزاد عليه فان قيل لم يصح الحديث قد طعن البخاري في أحاديث سليان بن موسى و قال في هذا الحديث لا يصح أنما رواه داود بن عمر عنسلمان بن موسى أبى سلام عن النبي عليه السلام وسلمان منكر الحديث روى حديث نافع عن ابن عمر أن الني عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب وروى حديث نافع إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر فأوترواقبلالفجروروى حديثافشو السلام الى آخرهوكونوا عباد الله اخوانا ورى حديث أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحهاباطل (قال أبو عيسى) سلمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث مانعلم أحداً ذكره بسوء وقد روينا الحديث من طرق كثيرة وهذه الا حاديث التي أنكرها عليه البخاري إما ان يكون انفرد بها أو أخطأفيها وذلك لايسقط منزلته ولابحط رتبته وتنفيل الربع في البدأة أصل وتنفيل ١٠ الثلث فضل حسن لا أن المدويلقي أولاعلى غرة فالحذر منه أقل وفىالثانية على الحذر فان رضخ لهم ليحرضوا وهذا الربع أو الثلث لا يخلو أن يكون من الخمس أو بعد الخس ومحال أن يكون من الخس لائن الشيء لايكون محلا لا كثر منه وانما هو من رأس

١ فىالا صول وتنقيص

قَالَ الْمُعَيِّنَتِي وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ الْمُسْيَّبُ النَّفَلُ مِنَ الْخُسُّ قَالَ إِسْحَقُ كَمَا قَالَ السَّعَقُ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

الغنيمة أو بعد الخمس وذلك محتمل وفى كتاب أبى داود أنه نفلهم الثلث بعدالخس عن حبيب بن مسلمة الفهرى والله أعلم والانفوى عندى أنه من رأس الغنيمة

(المسألة الرابعة) لايخمس الساب المعطى للقاتل وقد روى أنه ان كان كثيرا يخمس والنبي عليه السلام لم يخمسه فصار اصلا فما كان من كثير أو قليل وقد جرى فيه حكم الشرع فلا يتجاوز الى غيره

(الخامسة) قال الشافعي هو حق له وقال مالك ليس محق وقد بيناه في مسائل الحلاف ولوكان حقاله ماأخذه النبي منه بعد أن أعطاه له في حديث عوف بن مالك كتاب مسلم على ما أوردناه في المسائل فالينظر فيه

باب كراهية بيع المغانم حتى تقسم

ذكر فيه حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الحدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم وقال هو غريب

(العارضة) الغنيمة لا تباع ولاتوهب وانما تقسم بين أربابها إلا أنه ينتفع بها بان يؤكل طعامها ويعلف على قدر الحاجة ولا يخبأ ولايدخر ولا يحمل الى بلاد الاسلام الا أن يكون يسيراً جداً قاله مالك وهو الصحيح

ولا يخمس الا أن يكون كثيراً فيكون غنيمة وأكثر مايحتاج اليه الجيش مخصوص باجماع من الفقهاء كما خص منها الصفى للنبي عليه السلام اجماعا وسلب القتيل باختلاف ومن أكل زائدا على الحاجة عد من ثمنه وصارفى الغنيمة وقال الشافعي في أحد قوليه ما أخذمن الطعام في دار الحرب فله ملكة وحمله الى بلاده وبه قال الا وزاعي وهذه أثرة إن جوزت ذهب من الغنيمة جزء وانما أرخص في الطعام للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة ويعفى عن اليسير وقد روى أبو داود أن الصحابة كانوا يرجعون من الطعام بالشيء اليسير كالمخلاة من الجوز وقدروى أبو داود عن معاذ بن جبل أن النبي عليه السيلام قسم فيهم غنما يعني للحاجة وجعل بقيتها في المغنم والا صل في غير السيلام قسم فيهم غنما يعني للحاجة وجعل بقيتها في المغنم والا صل في غير

فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ فِيهِنَ بِأَنْ أُمْنَ بَأْنَ الْعَدَةَ كُلُّ هَذَا حَدَّتِنِي عَلَى بَنُ يُونُسَ عَنِ الْأُوزَاعِي خَشْرَمِ فَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بَنُ يُونُسَ عَنِ الْأُوزَاعِي حَمْودُ بْنُ غَيْلاَنَ مَرَشَا عَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ مَرَشَا المُعُودُ بْنُ غَيْلاَنَ مَرَشَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ شُعْبَةً أَخْبَرَنِي سَمَاكُ بْنُ حَرْبِ قَالَ سَمْعَتُ مَرَشَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله

الطعام حديث حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الانصارى أن النبي عليه السلام قال من كان يؤهن بافله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من في المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه حتى نفد قال الا وزاعى لا يلبس الثوب للبرد و إلا أن يخاف الموت وأماني فنقول اذا احتاج الى ذلك أخذه على قدر الحاجة من غير اضرار

### باب في طغام المشركين

ذكر أبو عيسى حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال حديث حسن لا يتخلجن فى صدرك طعام ضارعت فيه النصر انية وهو بين فى قول الله تعالى (وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم) فذكره عاما وقد علم أنهم يزعمون عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثْلُهُ قَالَ مَحْمُودٌ وَقَالَ وَهُبُ بِنَ جَرِيرٍ مِنْ شَعْبَةً عَنْ سَمَاكُ عَنْ مُرِّيِّ بْن قَطَرِيِّ عَنْ عَديِّ بْن حَاتم عن النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مثلَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ ٱلْعَلْمُ مِنَ ٱلرَّخْصَة فِي طَعَامٍ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ • السَّبُ فَي كُرَاهِيَة التَّفْريق بِينَ السِّي مَرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْص اْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهَ بِنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حُيٌّ عَنْ أَبِي عَبْد ٱلرَّحْنِ الْخُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُوبَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بِيْنَ وَالْدَةُووَلَدَهَا فَرَّقَ اللهُ بِينَهُ وَبِينَ أَحْبَتِه يَوْمَ الْقَيَامَة و كَالَ الرُعِيْنِينِ وَفِي البَابِ عَنْ عَلَى وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَٱلْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَأَهُلُ العَلْمِمِن أَضْعَابِ الَّنِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُم كَرهُوا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّى بَيْنَ الْوَالدَّةِ وَوَلَدَهَا وَبَيْنَ الْوَلَد وَالْوَالدُ وَبَيْنَ الْأَخْوَة و احدثناً أَبُو عُبَيدَةً نَ أَلْأُسَارَى وَالْفَدَاء حدثناً أَبُو عُبَيدَةً نَ

ان الله له الولد والصاحبة تعالى عن قولهم علوا كبرا وأنهم يذبحون لغيره اذ من ذبح الرب الذى له الواد والزوجة فلم يدنبح لله فكل طعامهم على الاطلاق فان الله قد سمح فيه لـكم اشبهة الـكتاب الذى معهم وقد بيناها في الاحكام وغيرها

باب المن والفـــداء على الاسارى هذا الباب أصل فى السير وقد اختلفالعلماء فيها ختلافا كـثيرا والاسارى

على قسمين محاربون وحشوة والحشوة على أقسام يجمعها أحدعشر اسا: شيخ ، مفند ، راهب كنيسة ، راهب صومعة ، زمن ، مجنون ، عسيف ، أجير ، مريض ، صبى المرأة . فاما المحارب فقد بينافي غير موضع ان الالمام مخير فيهم بين خمسة أمور: القتل ، الفداء ، ضرب الرق ، ضرب الجزية ، المن . وقال ابو حنيفة ليس له إلا القتل ، الوق ومعول القوم على أن الحق قد ثبت في رقابهم فلا يجوز للامام اسقاطه بالمن و لا بالفداء الا برضاهم وقد ثبت أن النبي عليه السلام فدى رجلهن من المسلمين برجل من المشركين صححه ابو عيسى وقد

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُرْسَلًا وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِي أَسْمُهُ عُمْرُ بنُ سَعْد صِرْ اللهِ أَن عُمَرُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبِي قَلاَبَةَ عَن عَمِّه عَنْ عَمْرَ انَ بِن حُصَينِ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَين مِنَ المُسْلِينَ برَجُل منَ المُشركينَ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَذَا حَديثَ حَسَنَ صَحيح وَعَمْ أَبِي قَلَابَةَ هُوَ أَبُو الْمُهَلِّبِ واسْمُهُ عَبْـدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ عَمْرُو وَيُقَـالُ مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمِرِهِ وَأَبُو قَلَابَةَ اسْمُهُ عَبِدُ اللهُ بِنُزَيِدِ الْجَرَمَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَأً كُثَرَ أَهِلِ العَلْمِ مِن أَصِحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيرِهم أَنْ لَلامَامُ أَن يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأَسَارَ فِي وَيُقْتُلُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمُ وَيَفْدى مَنْ شَاَّ وَاخْتَارَبَعْضُ أَهْلِ العلمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفدَاءُوقَالَ الأُوزَاعَيُّ بَلَغْنَى أَنْ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ قُولُهُ تَعَالَى فَامَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَا أَنْسَخَتُهَا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُهُوهُمْ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابِنُ الْمُبَارِكُ عَنِ الأَوزَاعِيِّ

ذكر حديث على أن إلنبي عليه السلام خير الصحابة بين أن يكون الاسرى ببدر يقتلون أو يفدون و يقتل منهم في العام المقبل مثلهم واختاروا الفدا والشهاده وقد اطلق النبي عليه السلام تمامة بن أثال وقال النبي عليه السلام في اسارى بدر لوكان المطعم ابن عدى حيا وكلني في هؤلاء النتني لتركتهم له وقد من على الذين نزل فيهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكه من بعد أن أظفركم عليهم وأما الشيخ والراهب في الصومعة فقال الشافعي يقتلان

قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قُلْتُ لَأَحْدَ اذَا أُسَرَ اللَّسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ اللَّهُ وَانَ قُتَلَ فَمَا أَعْلَمُ أَحَبُّ اللَّكَ قَالَ إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلْيْسَ بِهِ بَاْسٌ وَإِن قُتَلَ فَمَا أَعْلَمُ الْحَبُّ اللَّهُ فَا أَعْلَمُ بِهِ بَاْسًا قَالَ إِسْحَقُ الْإَنْحَانُ أَحَبُ إِلَى آلِلا أَنْ يَكُونَ مَعَرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ بَاْسًا قَالَ إِسْحَقُ الْإِنْحَانُ أَحَبُ إِلَى آلِلاً أَنْ يَكُونَ مَعَرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ بَاسًا قَالَ إِسْحَقُ الْإِنْحَانُ أَحَبُ إِلَى آلِلا أَنْ يَكُونَ مَعَرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ السَكَثِيرَ

وقد قال الصديق وستجد قوما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا انفصهمه والشيخ والزمن والمريض والمفند والمجنون دونه وأما العسيف والاجير الصانع بيده فقد فر مالك من قتل العسيف والشيخ والصانع مثله وقال سحنون النهى عن قتل العسيف لم يثبت وصدق وقال النسائي عن النبى عليه السلام لاتقتلن ذرية ولا عسيفا وحديث خالد في المرأة التي قتلت في جيشه فقال النبى عليه السلام مابالها قتات وهي لاتقاتل فبين العلة وهو حديث حسن وخرج أبو داود الحديث الصحيح عن ابن عمر ان النبى عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان فان قاتلوا قتلوا في معمعة القتال بلا خلاف وقال ابن القاسم وبعد ذلك وقال اصبيان فان قتلا في قتالهما وليس بشيء

ابن جَثَامَةً . ﴿ وَ لَ الْمُعْلِمَةُ مَنْ أَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ مَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العلْمِ مِنْ أَصْحَابَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهُمْ كَرْهُوا قَتْلَ النّسَاء فَيهِمْ وَ الوَّلْدَان وَهُوَ قَوْلَ سَفْيَانَ التَّوْرِي وَ الشَّافَعِي لَوَرَخَصَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ فَى البَيَاتِ وَقَتْلِ النّسَاء فَيهِمْ وَ الْوِلْدَان وَهُو قَوْلُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَرَخَصَا فِي البَيَاتِ وَقَتْلِ النّسَاء فَيهِمْ وَ الْوِلْدَان وَهُو تَوْلُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَرَخَصَا فِي البَيَاتِ وَقَتْلِ النّسَاء فَيهِمْ وَ الْوِلْدَانِ وَهُو تَوْلُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَرَخَصَا فِي البَيَاتِ وَرَثَنَ النّسَاء فَيهِمْ وَ الْوِلْدَانِ وَهُو تَوْلُ الْمَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَلَيْ الْجَهْضَمِي خَوْلُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَرَخَصَا فِي البَيَاتِ وَرَثَنَا اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عَبْدَ الله إِنَّ خَلْلَا عَيْنَةَ عَنْ اللّهُ مَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ إِنَّ خَلْلَا عَمْ مَنْ آبَائِهِمْ عَلَى اللّهُ عَنْ بَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والصحيح قول ابن القاسم لان العلة الموجبة للقتل قد وجدت فوجبحكمها وان نقصت كما في الرجل منهم والراهب في الكنيسة حكمه حكم الناس والمرأة إن ترهبت رأى مالك ان لاتهاج والصحيح سبيها (حديث) قال ابو عيسى عن أبي هريرة بعثنا النبي عليه السلام في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله ويليني حين أردنا الخروج إن النار لا يعذب بها إلا الله فان وجدتموهما فال ابو عيسى الحروج إن النار لا يعذب بها إلا الله فان وجدتموهما فال ابو عيسى

سُلْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْثَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوسَكُم في بَعْثُ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً وَفُلَاناً لرَجْلَيْن مَنْ قُرَيْس فَأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْناً الخُرُوجَ اللَّى عَنْ أَمْ تَكُمُ أَنْ تَحْرُقُوا فُلَاناً وَفُلاناً بالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَايْعَذَّبُ بَهَا إِلاَّ الله فَان وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبِّلِس وَحْمَرَةً بَنِ عَمْرُوالاً سُلِمِي ﴿ قَالَ العَلْمُ وَقَدْ ذَكَرَ مُحَدُّ بْنُ اسْحَقَ بَيْنَ سَلَيَانَ بْنِ عَمْرُوالاً سُلَمِي ﴾ قَالَ العلْم وَقَدْ ذَكَر مُحَدُّ بْنُ اسْحَقَ بَيْنَ سَلَيَانَ بْنِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ العَلْم وَقَدْ ذَكَر مُحَدُّ بْنُ اسْحَقَ بَيْنَ سَلَيَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبْيَنَ أَبِي هُرَيْرَةً رَجُلاً فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوى غَيْرُ وَاحِد مثلَ رَوَايَةً اللَيْثُ وَحَديثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدَ أَشْبَهُ وَأَصَحْ

حديث حسن صحيح وفى زمام المياومة أن سايان بن يسار روى هذا الحديث عن ابى هريرة وقد صح ساعه منه فالحديث مسند وان كان محمد بن اسحاق لما رواه أدخل بين سليان بن يسار وبين ابى هريرة رجلا واسم الرجل هبار ابن الاسود بن المطلب بن عبد العزى خرج خلف زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابى سفيان وأهل مكة فروعها هبار بالرمح حى أجهضت ذات بطنها ونافع بن عبد القيس والنار لا يعذب بها إلا الله سبحانه الا أن يحرق رجل رجلا بالذار فيحرق بها قصاصا والحديث مر انه لا يعذب بالنار الاالله ثابت من رواية ابن عباس

﴿ الله عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ تُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ تُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ مَاتَ وَهُو بَرَى مَنْ مَنْ ثَلَاثَ الْكَبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ مَاتَ وَهُو بَرَى مَنْ مَنْ ثَلَاثَ الْكَبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ مَاتَ وَهُو بَرَى مَنْ مَنْ ثَلَاثَ الْكَبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ الله عَنْ عَلَيْ مَنْ مَاتَ وَهُو بَرَى مَنْ مَا يَعْ مَنْ عَالِم الله عَنْ عَالْمَ الله وَالدَّالِمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلِم بْنِ أَبِي هُرَيْ وَوَزَيْدِ بْنِ خَالِدَ الْجُهُنِيِّ مَرْ مَنْ الله بْنِ أَبِي عَرْقَ وَيَا لَالله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِم بْنِ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي عَرْقَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي عَرْقَ عَنْ عَلَيْ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الله عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي عَنْ عَالَة وَاللّه الله عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي عَرْقَ عَنْ عَالَة وَاللّه الله الله عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُولُولُ وَالْعَلْمُ وَلَا الله الله وَاللّه الله وَلْمُ اللّه وَاللّه الله وَاللّه اللّه وَاللّه الله وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَالْعُلْمُ وَاللّه و

#### باب الغلول

ذكر فيه حديث ثوبان ممات وهو برى، من ثلاث من الكبر والغلول والدين دخل الجنة وتارة رواه سالم بن ابى الجمد عن ثوبان وتارة رواه عن معدان بن طلحة عن ثوبان وهو أصح (الاسناد) الاحاديث الصحاح فيه حديث عبد الله بن عمر وروى البخارى عن سالم بن ابى الجعد عنه قال كان على ثقل النبى صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ثمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فى النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد علما وحديث مدعم اذ قتله سهم عابر فقال الناس هنيئا له الجنة فقال النبى كلا والذى نفس محمد بيده إن الشملة الني أخذها لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا فيريبه) الكررؤيه فضل المنزلة للنفس على الغير . الغلول الخيانة باخذ الشيء فله على الاختفاء والفرق بينه وبين السرقة فى الشريعة أنه مستعمل فيا له فيه حق شركة . الدين هو مخصوص بحقوق الآدميين هنا وهو فى الاصل عبارة عن كل معنى يثبت فى ذمة الغير للغير (أصوله) الاولى الكبر آفة عظمى عبارة عن كل معنى يثبت فى ذمة الغير للغير (أصوله) الاولى الكبر آفة عظمى

الْجَعْد عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ قَالَ الْحَدُو وَالْفَلُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ قَالَ الْجَدَّةُ وَالْفَلُولِ وَالْفَلُولِ وَالْفَلُولِ وَالْفَلُولِ الْجَنْدَ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةً فَى حَديثه وَالَّذَيْنَ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةً فَى حَديثه الْكَبْرَوَلُمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ مَعْدَانَ وَرَوايَةُ سَعِيدٍ أَصَحُ صَرَّمْنَ الْخَسَنَ بْنَ الْكَبْرَوَلُمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ مَعْدَانَ وَرَوايَةُ سَعِيدٍ أَصَحُ صَرَّمْنَ الْخَسَنَ بْنَ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل فى النسختين

عَلِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَد بنُ عَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ بنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ بنُ عَمَّارِ بنُ عَمَّا رَخَدُ ثَنَا عَكْرِمَةُ بنُ عَمَّارِ بنُ عَمَّا رَخَدُ ثَنَا عَكْرَمَةُ بنُ عَمَّا رَخَدُ ثَنَى عَمَرُ بنُ سَعَاكُ أَبُو زُمَيْلِ الْخَنَفِي قَالَ سَعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ حَدَّدَ ثَنِي عَمَرُ بنُ الْخَطَّابِ قَالَ قَلْ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

شيئا قد ابلغتك وعجبا لمن يرى هذا الحديث ويدخل سواه وهو نص فى عقاب من غل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما غلولغيره فلا يكون مثله ولكنها معصية كبيرة يتعلق بها حق الله والامام وأهل الخس والغيان ولكنها معصية كبيرة يتعلق بها حق الله والامام وأهل الخس والغيان (الخامسة)أنه قال عن كركرة ومدعم إنها في النار وعن هؤلاء انى لااملك لكمن الله شيئا فيعني في حال دون حال وذلك كله بما ثبت أن المعاصي لا توجب خلوداً وان الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه ومن زعم أن العاصي مخلد في النار فهو كافر وقد بينا ذلك في كتاب النكرفير بالتأويل (السادسة)قال بعضهم ان معني قوله ما كان لنبي أن يغل ان يخون ورووا في ذلك حديثا أنها نزلت في شملة فقد قال قائل أخذها النبي عليه السلام وهذا باطل أو ضعيف وقد بيناه في الاحكام وما بعده يدل على أنه لغيره (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) ولو كان كما رووا لكان ومن يغلل رسول الله يكون منه كذا وكذا

أحكامه . من غل عوقب بالادب على قدر اجتهاد الامير من غير تحديد ولا خلاف فيه وانما عقوبته فى ماله فقد روى من طريق عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوامتاعـه واضربوه رواه أبو داود وغيره . وخرج أبو عيسى

النَّارِ بِعَبَاءَةِ قَدْ غَلَمُ قَالَ قُمْ يَاعَلِيُّ فَنَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّا الْمُؤْمِنُونَ. ثَلَاثًا ﴿ قَالَ الْمُوْعَلِمُنِنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَا عَنْ الْجَرْبِ مَرْشَا بِشْرُ بِنُ السَّاعِ فَى الْجَرْبِ مَرْشَا بِشْرُ بِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سَلَيْمٍ وَنَسْوَةً مَعَهَا قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سَلَيْمٍ وَنَسْوَةً مَعَهَا مَنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْجَى ﴿ قَالَابُوعَلِّمَنَى وَفِي الْبَابِ مَنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْجَى ﴿ قَالَابُوعَلِّمَنَى وَفِي الْبَابِ مَنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْجَى ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِأُمّ سَلَيْمٍ وَنَسْوَةً وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْزُو بَأُمْ سُلَيْمٍ وَنَسْوَةً وَقُو الْبَابِ مَنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْجَى ﴿ وَهَا لَا عَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحَ عَنْ الرُّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيثَ

فى كتاب الحدود عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه قد غل فاحرقوا رحله متاعه . قال صالح بن محمد بن [أبى] زائدة فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فاحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بشمنه قال أبو عيسى حديث غريب وأبو واقد الليثي صالح بن محمد بن ابى زائدة منكر الحديث قاله البخارى وبوب عليه وقال الاوزاعي وأحمد واسحاق يحرق متاعه ومثله عن الحسن إلا أن يكون مصحفا أو حيوانا وقد روى عن الاوزاعي أنه يحرق متاعه الذي غزابه يعني سرجه وإكافه دون ثيابه و نفقته وسلاحه والحديث لم يصح فلا يعول عليه

الكُنْدَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنَ سُلْمَانَ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ ثُويْرِ عَنْ الْكُنْدَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنَ سُلْمَانَ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ ثُويْرِ عَنْ الْكُنْدَى حَدَّثَنَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَسْرَى أَهْدَى لَهُ فَقَبلَ وَأَنَّ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَسْرَى أَهْدَى لَهُ فَقَبلَ وَأَنَّ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَسُرَى أَهْدَى لَهُ فَقَبلَ وَأَنَّ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَسْرَى أَهْدَى لَهُ فَقَبلَ وَأَنَّ اللهُ وَهُ اللهُ عَنْ عَلاقة وَثُويْر مُنْ يَكُنى أَبا جَهْمِ عَرْيَب وَثُو يُر بُن أَبِى فَاحْتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بِنْ عَلاقة وَثُو يُر يُكُنى أَبا جَهْمِ عَرَيْب وَثُو يُر بُن أَبِى فَاحْتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بِنْ عَلاقة وَثُو يَر يُكُنى أَبا جَهْمِ عَرَيْب وَثُو يُر بُن أَبِى فَاحْتَة اسْمُهُ سَعِيدُ بِنْ عَلاقة وَثُو يَر يُكُنى أَبا جَهْمِ عَرَيْب وَثُو يَر يُكُنى أَبا جَهْمِ فَكُوله هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ مَرَثِنا مُحَدِّ بُنُ بَشَارٍ وَهُ اللهُ عَنْ عَرْيَدَ بَنْ عَبْدُ الله عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بَنْ عَبْدُ الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بَنْ عَبْدُ الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بَنْ عَبْدُ الله

### باب قبول هدايا المشركين

(العارضة) قبول الهدايا سنة مستحبة تصل المودة و توجب الالفة ولم يصح (تهادوا تحابوا) ولكنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويأكلها وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . وأهدت له أم جعيل خالة ابن عباس وقال في شاة بريرة ابتداء حين سأل عنها هو عليها صدقة ولنا هدية وكان لايرد الطيب وقال أبو حيدأهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له بتجرهم واهدت اليهود للنبي عليه السلام شاة مسمومة فاكلها وجاء في غزاته رجل مشعاذ بغنم يسوقها فقال أبيع أم عطية فقال المشرك بل بيع قال أبو عيسى أهدى له كسرى والمسلوك فقبل وقال حسن صحيح وكان لايرد الهدية إلا لعلة كما رد على الصعب بن فقبل وقال حسن صحيح وكان لايرد الهدية إلا لعلة كما رد على الصعب بن

(هُوَابِنُ الشِّخِيرِ)عَنْ عِياض بن حَمَارِ أَنَّهُ أَهْدَى للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ قَالَ لَا وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَانِّى نَهْيِتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ

﴿ فَالَابُوعِيْنِينَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَمَعَنَى قُولُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ يَعْنِي هَدَايَاهُمْ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَدَايَاهُمْ وَذُكّرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ هَدَايَاهُمْ وَذُكّرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اللَّكُرَاهِيَةٌ وَاحْتُمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا بِعَدْ مَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ ثُمَّ نَهَى اللَّكُرَاهِيَةٌ وَاحْتُمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا بِعَدْ مَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ ثُمَّ نَهَى عَنْ هَدَايَاهُمْ

جثامة الحمار وقال انالم نرده عليك الا أنا حرم وقال لعامله ابن اللتبية هلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له وروى أبو عيسى وغيره أن عياض بن حمار أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال الى نهيت عن زبد المشركين يعنى عطيتهم حسن ويحتمل أن يكون ذلك قيل ثم نهى عنه ويحتمل أنه فعل ذلك لما رجا من اسلامه اذا ردها وقيل لانه كان مشركا ورخص فى هدايا أهل الكناب كما رخص فى طعامهم وقد كما رخص فى طعامهم وقد روى عنه أنه قال لقد هممت ألا أقبل الهدية الامن قرشى أو أنصارى دوسى أو ثقفى فقيل ذلك لانهم أهل بادية وليس بشىء والمعول على ضعف دوسى أو ثقفى فقيل ذلك لانهم أهل بادية وليس بشىء والمعول على ضعف

﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّاهُ أَمْرُ فَسُرَّ بِهِ فَقُرَّ لِلَّهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِي بَكُرة وَ اللَّهِ عَنْ أَلِي بَكُرة عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِي بَكُرة وَ اللّهِ عَنْ أَلِي بَكُرة وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّاهُ أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ فَقُرَّ لِلّهُ سَاجِدًا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّاهُ أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ فَقُرّ لِلهُ سَاجِدًا ﴿ وَالْعَمْلُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّاهُ أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ فَقُرّ لِلهُ مَنْ هَذَا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكُثُوا الْعَلْمِ مَنْ حَدِيث بَكَار بَنِ عَبْد الْعَزِيزِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكُثُوا أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ حَدِيث بَكَار بَنِ عَبْد الْعَزِيزِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكُثُوا الْعَلْمِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكُثُوا الْعَلْمِ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكُثُوا الْعَلْمِ وَاللّهُ الْعَلْمِ وَالّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

الحديث والامر فى الهدية يدور على حال المعطى والآخــذ والوجــه الذى يعطى عليه فما خلص لله تعالى والصلة قبل ومالم يكن كذلك رد

### باب سجود الشكر

قد بینا فی کتاب الصلاة أنواع السجود ومنه سجود الآیات کما روی أن أنس جاءه موت میمونة زوج النبی صلی الله علیه وسلم فخر ساجدا فقیل له فقال آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا رأیتم آیة فاسجدوا وأی آیة أعظم من موت أزواج النبی صلی الله علیه وسلم وروی أبو بکرة أن النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا جاءه أمر سرور خر ساجدا شکرا لله خرجه أبو داود وأبر عیسی وقال العمل علیه عند أكثر أهل العلم ولم یره مالك ولم لا یری والسجود لله دائما هو الواجب فاذا وجهد أدنی سبب فی السجود له فلیغتنم

﴿ الله المَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ أَبِي حَارَمٍ عَنْ كَثِيرِ بَنْ زَيْدِ عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ رَبَاحٍ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الْمَرْأَةَ لَتَاخُذُ لِلْقُوْمِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الْمَرْأَةَ لَتَاخُذُ لِلْقُوْمِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الْمَرْأَةَ لَتَاخُذُ لِلْقُومِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً وَهُو الْبَابِ عَنْ أُمِّ هَانِي، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ عَنِي تَجِيرُ عَلَى الْمُسلَمِينَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ هَانِي، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ عَرَيْبُ وَسَالُمُ عَلَى الْمُسلَمِينَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ هَانِي، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ عَرَيْبُ وَسَالُمُ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَمِعَ مِنْ أَي هُرَيْرَ أُنْ رُبَاحٍ وَالْوَلِيدُ الدِّمَشُقُ حَدَّيْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ اللهَ لِيدُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

## باب أمان المرأة والعبد

ذكر حديث أم هانى المشهور وذكر حديث كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبى هريرة أن النبي عليه السلام قال ان المرأة لتأخذ للقوم يعنى تجير على المسلمين وقال هو حسن غريب وسألت محمداً عنه فقال هو صحيح . الوليد بن رباح مقارب الحديث سمع من أبى هريرة وكثير بن زيد سمع الوليد بن رباح وذكر حديث على وعبد الله منقطعا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ( وعارضة هذا الباب في مسألتين ) الاولى أمان المرأة وأكثر أهل العلم عليه وقال عبد الملك من أصحابنا ان أجازه الامام جاز وعليه يدل قوله قد أمنا من أمنت فذكره على الامضاء والتجويز له عنص بها ولم يبين أنه شرع متقرر ولا حكم ثابت وقد اتفقوا في جواز

أَمْ هَانَى عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقْيل بِن أَبِي طَالِب عَنْ أُمَّ هَانَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنَا مَنْ أَمَّنت ﴿ عَلَيْهِ مَنْ أَحَاثِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنا مَنْ أَمَّنت ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنا مَنْ أَمَّنت ﴿ عَلَيْهِ وَالْعَدْ إِلَى اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَانَ الْمَرْأَة وَالْعَبْد وَقَدْ رُوى مَنْ غَيْر وَجْه وَأَبُو مُرَّة وَالْعَبْد وَقَدْ رُوى مَنْ غَيْر وَجْه وَأَبُو مُرَّة مَوْلَى عَقِيل بِن أَبِي طَالِب وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا مَوْلَى أَمَّ هَانِي أَيْفًا وَاسْمُهُ مَوْلَى عَقِيل بِن أَبِي طَالِب وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا مَوْلَى أَمَّ هَانِي أَيْفًا وَاسْمُهُ مَوْلَى عَقِيل بِن أَبِي طَالِب وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا مَوْلَى أَمُ هَانِي الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ مَوْلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْ فَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلْمُ فَالله وَعَبْد الله عَمْر وعَنِ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلْمُ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلْمُ وَاللّه وَعَلْمُ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلْمُ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمُ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمْ عَلْمَ عَلَيْه وَسَلَمُ قَالَ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله وَعَبْد الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلْه وَاللّه وَعَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وسَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ عَلَيْه وَسَلَمُ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمُ عَلَى الله وَعَلْمُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله الله عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَالْمَا عَلْمُ الله المُ

أمان الرجل والمرأة مثله ولو كانت حجرت عن هذا الامر لانكر النبي على أم هانى وخولها في هذا (الثانية) أمان العبد وهي مسألة أصولية قال أبو حنيفة لا أمان للعبد لانه وحجور لا يقاتل قلنا اذا كانت معمعة القتال أو أذن له السيد قاتل وأمن وله الامان ابتداء بذمام المسلمين ولانه من أدناهم قال علماؤهم لولا أنه يملك الامان بدينه لما ملكه في الاذن بالقتال لان الشيء لا يستفاد من ضده واستيفاء الكلام في مسائل الخلاف (تكملة) قال علماؤنا حديث أم هانىء دليل على صحة مذهب مالك في أن مكة فتحت عنوة اذ لو كان الدخول صلحا لكان الامان عاما وشرح ذلك من الحديث كلم مستوفى في الكتاب الكبير

ذُمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحدَةُ يَسْعَى بَهَا أَدْنَاهُمْ ﴿ قَالَ بُوعَيْسَتَى وَمَعْنَى هَذَا عَندَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الْأَمَّانَ مَنَ الْمُسْلِينَ فَهُوَ جَائزٌ عَلَى كُلِّهِمْ ﴿ لِمُ الْمَادُ مِنْ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مِنْ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرُنَى أَبُو الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَمَ بْنَ عَامر يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسيرُ في بَلادهمْ حَتَّى أَذَا أَنْقَضَى الْعَهَدُ أَغَارَ عَلَيْهُمْ فَأَذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةَ أَوْعَلَى فَرَسَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكُنُّ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو مِنْ عَبْسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَّةُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بينه وبين قوم عهد فكر يَحلنَ عهداً ولا يشدنّه حتى يمضى أمده أو ينبذ ٱلْيَهِمْ عَلَىٰ شَوَاء قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةٌ بِالنَّاسِ ﴿ قَالَابُوعَلِينَتَى هَٰذَا حَديث حَسَن صَحِيح

### باب الغدر

(العارضة) فيه أن الغدر حرام فى كل ملة لم تختلف فيه شريعة وقد أكده النبى عليه السلام بالحديث الذى أدخل أبو عيسى وتمامه قال النبى عليه السلام ينصب لـكل غادر لواء عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة

﴿ الْمَا مَنْ عَرَدُ مَا السَّمْعِيلُ بِنُ الرَّاهِ عَالَلَهُ عَادُو لُوا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرْدُ يَافَعِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْ وَعَبْدَاتَهُ بِنَ الْفَادَرُ يَنْصَبُ لَهُ لُوا لهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِعَنْ عَلَيْ وَعَبْدَاتَهُ بِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْ وَعَبْدَاتُهُ بِنَ عَمْدُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَادِرٍ عَمْرَةَ بْنِ عَمْيْرَ عَنْ عَلَيْ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُلِّ عَادِرٍ عَمَارَةَ بْنِ عَمَيْرَ عَنْ عَلَيْ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُلِّ عَادِرٍ عَمَارَةَ بْنِ عَمَيْرَ عَنْ عَلَى عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْكُلِّ عَادِرٍ عَمَارَة بْنِ عَمَيْرَ عَنْ عَلَى عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْكُلِّ عَادِرٍ عَمْرَةَ بْنِ عَمَيْرَ عَنْ عَلَى عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ هُذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا اللهُ الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا اللهُ الْمُؤْمِقُوعَا اللهُ الْمُؤْمِقُوعَا اللهُ الْمُؤْمِقَالَ لَا أَعْرِفُ هُذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا اللهُ الْمُؤْمِقُومَا الْقَيْمَةُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِقُومَا الْمُؤْمِقُومَا الْمُؤْمِقُومَا الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِقُومَا الْمُؤْمِقُ اللهُ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ ا

فلان وذكر حديث عمرو بن عبسة أيضا مع معاوية اما بالامر أو بان ينبذ اليهم على سواء يعنى اعتدال وهو واجب وقد روى عنه أنه قال ما خفر قوم بالعهد الاسلط عليهم العدو ومعنى قوله عنداسته يريد من ورا مظهره و جا. ذكر العورة تحقيرا له و يعطى اللواء بقدر غدرته حتى يكون اشتهارا له فى الموقف وقد تكلمنا على نبذ العهد فى سورة الانفال من كستاب الاحكام بما فيه كفاية وأبو الفيص روى حديث عمرو بن عنبسة عنسليم بن عامر عنه اسمه موسى وأبو الفيص روى حديث عمرو بن عنبسة عنسليم بن عامر عنه الصلح مع ابن أيوب (١) وقوله أو تنبذ اليهم على سواء دليل على أن عهد الصلح مع

٩ لم يذكر أسمه فى الأصول

اللَّيْثُ عَن أَى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ رُمَى يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ اللَّيْثُ عَن أَى الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ رُمَى يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذَ فَقَطَعُوا أَ كُحَلَّهُ أَوْ أَجُلَهُ فَسَمَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ فَقَطَعُوا أَ كُحَلَّهُ أَوْ أَجُلَهُ فَسَمَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَسَمَهُ أَخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَلّاً

العدو ليس بلازم بل يحله الإمام متى شاء اما إنهم اذا أحدثوا جاز له غدرهم وان لم يملمهم كما فعل النبي عليه السلام بقريش حين نقضوا العهد فغزاهم يوم الفتح حين غدروا ولم ينبذ اليهم ولا أعلمهم

باب النزول على الحكم

قد تقدم فى أول الكتاب نهى النبي عليه السلام ابريدة أن ينزل أحدا من المشر كين على حكم الله ولينزلهم على حكمه وأوضحنا المعنى فيه وذكرها هنا حديث سعد بن معاذ ونزول قريظة على حكمه وهو حديث صحيح مشهور لفظه فى الصحيح أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة فى الأكحل قال الترمذى فقطعوا أكحله أو أبجله الشك منه فقرب له النبي عليه السلام خيمته فى المسجد يعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح فاغتسل أتاه جبريل وهى ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وصلى المته عليه السلام فأين فأشار إلى بنى قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فردا لحكم الى سعد وفى رواية الحدرى لما مسلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فردا لحكم الى سعد وفى رواية الحدرى لما

رَأَى ذَلِكَ قَالَ ٱللَّهِمَ لاَ تُخْرِجُ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَ قَالَ اللَّهِمَ لاَ تُخْرِجُ نَفْسِي حَتَّى نَوْلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْد بْنِ مُعَاذ فَأَرْسَلَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَقُطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْد بْنِ مُعَاذ فَأَرْسَلَ اللَّهِ فَحَكَم أَنْ يُقْتَلَ رِجَالَهُمُ وَيُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينَ مِنَ الْمُسْدُونَ فَقَالَ اللَّهِ فَحَكَم أَنْ يُقْتَلَ رِجَالَهُمُ ويُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينَ مِنَ الْمُسْدُونَ فَقَالَ

نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبًا منسه فجاءه على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم قوموا الى سيدكم فجاءه فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هُوْلاء نزلُوا على حكمك قال فأنى أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبي النساءو الذرية وأن تقسم أموالهم قال غندر فيه عن الخـــدرى لقد قضيت بحكم الله وبحكم الملك مرة قالت عائشة ان سعدا قال اللهم انك تعمل انه ليس احمد أحب الى أن أجاهدهم فيك من قوم كذُّوا على رسولك وأخرجوه اللهم فاني أظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فان كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهـدهم فيك وان كنت وضعت الحرب فافجرها واجدل موتى فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهـم وفي المسجد خيمة من بني غفار الا الدم يسيل اليهم فقالوا ياأهل الخيمة ماهذا الذي يأتينا من قبله كم فاذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها( العربية ) الاكحل والأبجل عرقان في البدن مشهوران زاد الترمذي فحسمه يريد كواه ليقف الدم. قوله فنزفه يعني أخلاه يقال نزفت البئر ونزحتها اذا اخرجت مامها حتى خلت والنزيف السكران لأنه خرج عقله عنه . واللبة هي موضع القلادة وهي اللبب والمنحر ( الفوائد ) الأولى يروى أن سعدا كانت درعه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ حُكُمُ الله فيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَا تَهَ فَلَا فَيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَا تَهَ فَلَا فَيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَا تَهَ فَلَا اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَطِيّةً فَرَخَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَإَتَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَطِيّةً

مقاصة فرأنه (۱) فقالت عائشة والله ياأم سعد لوددت أن درع سعد اسبغ على بنامه فالت أم سعد يقضى الله ماهو قاض وكانت درعه مشمرة عن ذراعيه فتناوش المسلون والمشر كون وجاء قبة رسولالله صلى الله عليه وسلم فرمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ فاصاب اكحله فقال خذها وأنا ابن العرقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الله وجهه فى النار ويقال رماه أبو أسامة الجشمى وهو يرفل فى درعه ويتمثل:

### لبث قليلا يلحق الهيجاحمل

وهو حمل بن مالك به يضرب المثل وقال سعد بعد ذلك اللهم إن كان بقى من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتى فيها. ثم قال فانفجرت من لبته والذي يقتضيه هذا اللفظ والذي قبله أنه حكم فيهم وبلغ الأمل وأجيبت الدعوة (الثانية) قوله ضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد دليل على اختصاص الرجل بموضع فيه اذا أوطنه لحاجة وأعظم الحاجة القرب من رسول الله عليه السلام (الثالثة) أن فيه دليلا على أن الرجل يجوزله أن يترك منزله و يسكن المسجد ليلا و نهارا لحاجة ان عرضت أولاغتنام قربة فيه ان حضرت (الرابعة) أن المريض يجوزله أن يازم المسجد ليلا و نهارا قربة فيه ان حضرت (الرابعة) أن المريض يجوزله أن يازم المسجد ليلا و نهارا

<sup>(</sup>١) يباض في الأصول

الْقُرَطَى ﴿ قَالَ وَعَلِمْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ صِرْتُ [ أَحْمَدُ بِنُ عَبِد بْنَ الْقَرَطَى ﴿ قَالَ الْوَلِيدُ اللّهِ مَنْ الْمَعْيد بْنَ اللّهَ عَنْ سَعِيد بْنَ اللّهَ عَنْ سَعِيد بْنَ اللّهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَنِ عَنْ سَمْرَةً بْنَ جُنْدَب أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ اقْتَلُوا شَيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ اقْتَلُوا شَيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ اقْتَلُوا شَيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ اقْتَلُوا شَيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اقْتَلُوا شَيْوَ خَالْمُوعَلِيْنَى هَا خَدِيثُ حَسَنْ إَصْحِيحُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْقَتْلُوا شَيْوَا ﴿ وَالْمَانُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اقْتَلُوا شَيْوا ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْقَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْقَيْدُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ الْمُسْرَقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ الْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالسّمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولَ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللّهُ ع

وان كان له منزل سواه مع أنه ربما يطرأ مايغلبه على حفظ المسجد عند المرض ولكنه شرع له ذلك ولم يراع مايجوز من طريان ذلك علمه (الخامسة) ترك جميع غبار الجهاد واذهابه عنه بالمهاء بخلاف الدم وقد كان بعض الملوك يجمعه ويجتهد بان يكون ذريرة فى كفنه ولم اسمعه لغيره . وقد روى أبو عيسى وغيره عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللهن فى الضرع ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم وقال هذا حديث حسن صحيح والمعنى اذا كان ذلك آخر فعله ولم يعقبه ما يضاده والله أعلم (السادسة) جملة من الملائكة ركبا حتى قال فى الحديث الصحيح فرأيت الغبار فى بنى غنم موكب جبريل وقد عصب بثنيته الغبار يريد لصق لأنه جاءه فى صورة آدمى فى موكب جبريل وأرادالله أن يملهم له فى الحديث الصحيح فرأيت الغبار فى بنى غنم موكب جبريل وأرادالله أن يملهم له فى صورتهم ليكون ذلك أبين لهم (السابعة) وله ينزلوا على حكم سعد بن معاذ يعنى سيد الأوس المعنى أن يكون هو الذى يقضى فه قوله ينزلوا على حكم سعد بن معاذ يعنى سيد الأوس المعنى أن يكون هو الذى يقضى فيهم فرضى الله ورسوله ذلك لعلمه بأنه لا يقضى الا بالحق فقضى به فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية وقد تقدم بيان ذلك (الدامنة) قوله وأن

غَريبٌ وَرَوَاهُ اَخْجَاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ قَتَادَةً نَعُوهُ صَرَّتُ هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيعٌ عَنْ عَطية الْفُرَظِيِّ قَالَ وَكَيعٌ عَنْ عَطية الْفُرَظِيِّ قَالَ عُرَفْنَا عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةً فَكَانَ مَنْ أَنَبْتَ قُتل عُرضنا عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةً فَكَانَ مَنْ أَنَبْتَ قُتل وَمَن لَمْ يُنبِتْ فَخُلِّى سَبيلي وَمَن لَمْ يُنبِتْ فَخُلِّى سَبيلي هَ قَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا عَند هَ قَلَ اللهُ عَلَى اللهُ ع

تقسم أموالهم وهي مسألة أصولية قد بيناها في الاحكام واختلف فيها علماء الاسلام وذلك أن النبي عليه السلام قسم كلما افتتحه وعمر لم يقسم وقال لولا أز أترك الناس ببابا يعني لا شيء لهم ما افتتحت منها قرية إلا قسمتها بين أهاها ونازعه في ذلك من الصحابة قوم منهم بلال فقال اللهم اكفنيهم فاتوا قبل تمام الحول وقد ذكر الله أنما أفاءهم يكون للمهاجرين والأنصار ولمن جاء من بعدهم ولو قسمت ماكان لهم (التاسعة) قول القد حكمت فيهم بحكم الملك دليل على أن لله في كل نازلة حكما هو المطلوب بالنص أو بالنظر وقد بينا ذلك في مسائل الاجتهاد وشرحنا تعيينه وأن كل مجتهد مصيب فيه وفي قول سعد إن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيهاترغيب في الجهاد والانتصار للدين والرسول (وهي العاشرة). (الحادية عشرة) أن موته دليل من إجابة دعو تهان مكة فتحت صلحا لأمهالو فتحت عنوة لكانت قد بقيت

إِلَى اللّهِ عَدَّانَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرُو بِن شُعَيْبِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّه أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ جَدَّانَا خَسَيْنَ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرُو بِن شُعَيْبِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّه أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَى خُطْبَته أَوْفُوا بِحِلْف الْجَاهليَّة قَالَة وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَى خُطْبَته أَوْفُوا بِحِلْف الْجَاهليَّة قَالَة وَلَا يَحْدِثُوا حِلْفًا فَى الله اللهَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ عَلْهُ وَلَا يَعْدِثُوا حِلْفًا فَى الله اللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن عَرْف وَأُمِّ سَلَمَة وَجُبَيْر بْنِ مُطْعَم وَأَلِي فَوَا اللهِ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن عَرْف وَأُمِّ سَلَمَة وَجُبَيْر بْنِ مُطْعَم وَأَلِي هُوَا اللهِ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن عَاصِم وَاللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل

من الحرب (۱) بقية على قول الثدافيي وقال عاماؤنا فتحت عنوة وهذه الدعوة مستجابة فانها دخلت عليه من غير منازعة ولا قنال. وقوله يغذو يعني يسيل (الثانية عشرة) ذكر أبو عيمي حديث عطيم الفرظي الحسن الصحيح أن قريظة عرضت فكل من أنبت قبل وكن من لم ينبت خلى سديله ركان من لم ينبت حداً بين الكبير والصغير لا كلام فيه وقد اختلف فيه قول مالك وصمم عليه الشافعي

#### باب الحلف

ذكر فيـه حديث عمرو بن شويب أوفوا بحلف الجاهايـة فانه لا يزيده الاسلام الاشدة ولا تحـدثوا حلفا في الاسلام (العارضة) كان الناس في الجاهلية سدى لا إمام ولا أحكام ولا وازع من سلطان فجوـل الله لهم في جملة أسباب العصمة المعاضدة بالحان يتعاقد الوجلان أو الرجال على الحاية

<sup>(</sup>١) في التو نسية من الصلح

﴿ لِمِ الْمُوسِ مَا جَاءَ فِي أَخْدَ الْجُزْيَةَ مِنَ الْجُوسِ مَرْثُ أَحْدَ بِنُ مَنْ عَرْو بِنْ دِينَا وَعَنْ عَمْرو بِنْ دِينَا وَعَنْ عَمْرو بِنْ دِينَا وَعَنْ عَمْرو بِنْ دِينَا وَعَنْ عَمْر وَ بِنْ دِينَا وَعَنْ عَمْر وَ بِنْ دِينَا وَعَنْ عَمْر وَ بِنْ دِينَا وَعَنْ عَمَا لَهُ مِنْ عَبَدَ اللَّهُ مَنَا ذَرَ فَجَاءَ نَا كَتَابُ عَمْرَ انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجُرْيَةَ فَانَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنْ عَوْفِ عَمْرَ انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجُرْيَةَ فَانَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنْ عَوْفِ عَمْرَ انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجُرْيَةَ فَانَ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنْ عَوْفِ

ويكون ذلك عندهم كالنسب والولادة وحضر النبي عليه الصلاة والسلام منه في الجاهليـة حلفا فلما جاء الاسلام نسخه الله تعالى في الاحكام وأخره في الانساب فلا ميراثبه ولكن ينسب اليه وقد بينا ذلك في الاحكام

# باب أخذ الجزية من المجوس

ذكر حديث بحالة أنه كانكاتبا لجزء بن معاوية على مناذر ـ موضع ـ فاء كتاب عمر أن خذ الجزية من مجوس من قبلك وأن عبد الرحن بن عوف أخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وكان عمر لا يأخذ الجزية منهم قبل ذلك (الاسناد) رواه أبو عيسى عن الحجاج بن أرطاة عن عمروعن بجالة كاسقناه فقال حديث حسنوروى آخره عن سفيان عن عمرو دينارعن بجالة فقال حسن صحيح وهو كما سقناه فى البخارى عن سفيان فسمعت عمرا يعنى ابن دينارقال كنت جالساً معجابر أن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير باهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف ابن قيس فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل مو ته بسنة فرقوا بين كر ذي محرم

أَخْبَرَ فِي أَنَّ رَسُولَ الله إصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنْ مُجُوسِ هَجَرَ ﴿ قَالَ المُعْلِمَنِي هَذَا حَدِيثَ حَسَن . حَرَثُ ابْنُ أَنِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَمْرُ و بْنِ دِينَارِ عَنْ بَجَالَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجُزْيَةَ مِنَ الْجُوسِ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ بَجَالَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجُزْيَةَ مِنَ الْجُوسِ حَتَى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰ بْنِ عُوفِ أَنَّ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخَذَ الْجُزِيَةَ مِن بَعُوسِ هَجَرَ وَفِي الْخُدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْجُزِيَةَ مِن بَعُوسِ هَجَرَ وَفِي الْخُديثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا

من المجوس ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهه عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عمان من البربر. قل أبوعيسى أخبرناه الحسن بن أبى كبشة البصرى أحبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن السائب بن يزيد قال أخذ فذكره قال وسألت محمداً عن هذا فقال هو منكر عن الزهرى عن النبي عليه الصلاة والسلام (الاحكام) أمر الله بأخذ الجزية من أهل الكتاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها من المجوس وعمل من أهل الكتاب وأمر النبي عليه القه عليه وسلم بأخذها من المجوس وعمل بالجزية قبلت منهم. وقال ابن الماجنسون لا تقبل والأول أصحوقا ل ابن وهب بالجزية قبلت منهم. وقال ابن الماجنسون لا تقبل والأول أصحوقا ل ابن وهب بالجزية قبلت منهم. وقال ابن الماه معدومة لانه ليس في العرب مجوس وما بقى من العرب أحد إلا من أسلم. وحديث بريدة المتقدم الذي قال له المجزية وهذا عام

# باب مايحل من أموال أهل الذمة

ذكر حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر قال قلت يارسول الله إنا نمر بقوم ذلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ماعليهم من الحق ولا نأخذ ونهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا الا أن تأخذوا كرها فخذوا وحديث حسن وقد روى هذا الحديث الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وحمله على العموم في السلمين والذمرين وأوجب الضيافة وقد بيناها في بابها وأما أبو عيدي وخيره من الفقها، نحد لوها على أهل الذمة لما كان الزيهم عمر بن الحمال في عهده وفي وقت فتحه البلاد من الجزية و توابع من النفقة والضيافة و تد كتابت عمدة المستقر

<sup>(</sup>١) في نسخة البربر

قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنا َّنَمَ أُنْهُ مَ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُوناً وَلَاهُمْ يُؤَدُّونَ مَالناً عَلَيْهِ عَلَيْهِم مِنَ الْحَقِّ وَلاَ إِنَّ أَنْ خُذُوا كَرْهاً فَخُذُوا ﴿ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ أَبُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ وَسَلَمَ إِنْ أَبُوعَيْنَتَى هَذَا خُدِيثُ خَسَنْ وَقَدْ رَوَاهُ اللّهُ عَنْ بُنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِي حَبِيبِ أَيْضًا وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَديثُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِي الْغَزْوِ فَيَمُرُّونَ بَقُومٍ وَلاَ يَخُدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالنَّمْنَ وَقَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ يَجُدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالنَّمْنَ وَقَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ يَعْفِى وَسَلَمَ إِنْ يَعْفِى وَعَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانُ النَّيْ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ الْحَديثُ مُفَسَّرًا وَقَدْ رُوكَ عَنْ عَمْر بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ الْحَديثُ مُفَسَّرًا وَقَدْ رُوكَى عَنْ عَمْر بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ الْحَديثُ مُفَسَّرًا وَقَدْ رُوكَى عَنْ عَمْر بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ الْحَديثُ مُفَسَّرًا وَقَدْ رُوكَى عَنْ عَمْر بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُنُ بَنَعُوهُ هَذَا

بيت المقدس وقرأته أيام كونى بهـا و نصه (۱) فهذا هو الاصل فى هـذا الباب فأما حـديث عقبة فانما معناه ماذكره أبو عيسى آخر البـاب من أن المسافر اذا نزل بقوم لم يكن بدله من أخذ ماعندهم بقرى أو شراء فان أبوا أخذ منهم كرها والقرى عليهم مستحب والمبيع مستحق وكذلك اذا نزلت حاجة بالحاضر فلابد من المساهمة معه أو البيع منه وكذلك اذا نزات بالناس مخمصة وعند بعضهم طعام لزمهم البيع منهم فان أبوا أجبروا عليه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وقد كتب في هامش الندخة الكتانية كلمة (نقص)

النَّهُ عَبْدَ الله حَدَّثَنَا مَنْصُورُ مِنْ الْمُعْتَمِرَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ طَاوِس عَنِ اللهُ عَبْدَةَ الضَّيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ مِنْ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوِس عَنِ أَنْ عَبْدَ الله حَدَّثَنَا مَنْصُورُ مِنْ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوِس عَنِ أَنْ عَبْدَ الله حَدَّقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكُنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا السَّنْفُرُ تُمْ فَانْفُرُوا قَالَو فِي الْبَابِعَنْ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكُنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا السَّنْفُرْ تُمْ فَانْفُرُوا قَالَو فِي الْبَابِعَنْ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكُنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا السَّنْفُرْ تُمْ فَانْفُرُوا قَالَو فِي الْبَابِعَنْ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكُنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا السَّنْفُرْ تُمْ فَانْفُرُوا قَالَو فِي الْبَابِعَنْ

### باب الهجرة

ذكر أبو عيسى قال رسول الله صلى الله عليه وسدلم يوم فتح مكة لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفر تم فانفر وا (العارضة) قد بينا الهجرة وأقسامها في شرح الصحيح والتفسير وذكر نا أن روس أقسامهاستة (الأول) الهجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فريضة لا يجزى ايمان دونها (اثنانية) الهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم في داره الذي استقر فيها فقد بايع من قصده على الهجرة وبايع آخرين على الاسلام الى تمام الاقسام وهانان الهجر تان الأثان انقطعتا بفتح مكة. فأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة الى يوم القيامة وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أوفتنة قل النبي عليه الصلاة والسلام خير مال المسلم غنم يتبع بهاشعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الهتن أخرجه البخاري و [ مالك في ] الموطأ و ابو داود والنسائي وقد روى أشهب عن مالك لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق فان قيل فاذا لم يوجد بلد الا كذلك قلنا يختار المرء أقلها اثما مثل أن يكون بلد به كفر فبلد فيه في جور خير منه قلنا يختار المرء أقلها اثما مثل أن يكون بلد به كفر فبلد فيه في جور خير منه أو بلد فيه عدل وحرام فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام أو بلد فيه

مَاجَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَثَنَا عَسَى بْنُ يُونُسَ عَن سَعِيد إِ الْأُمُويُّ حَدَّثَنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ عَن الْأُوزَاعِي عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ وَزَاعِي عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله

معاصى في حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاصى في مظالم العباد وهدا الانموذج دليل على ماوراءه وقد قال عمر بن عبد العزيز فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان بالمين وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلات الارض جورا وظلما .

#### باب البيعة

ذكر عن جابر بن عبد الله فى قوله لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لانفر ولم نبايعه على الموت وذكر أنه انقطع تارة من طريق يحيى بن أبى كثير ووصل أخرى بأبى سلمة عن جابر (غريبه) البيعة مصدر باعه يبيعه عبدارة عن فعل واحد كالضربة والقتلة المعنى فيه أنه باع نفسه من الله بأن بذلها له فى طاعة ليأخذ الثواب عوضا عنها أو عما بذل منها أو من متعلقاتها (الفوائد)

فى قُوله تَعَالَى لَقَدْ رَضَى الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة قَالَ جَابِرْ بَايَعْنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَنْ لَانَفِرْ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمُؤْتِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَلَمَةً بِنُ الْأَكُوعِ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةً عَلَى الْمُؤْتِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَلَمَةً بِنُ الْأَكُوعِ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةً وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدَالله ﴿ قَالَ الْبَابِ عَنْ سَلَمَةً بِنُ الْأَكُوعِ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةً وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدَالله ﴿ قَالَ اللّهِ عَنْ عَلَيْنِي وَقَدْ رُوعَى هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ عَيْسَى وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدَالله ﴿ قَالَ اللّهِ عَنْ يَعْنَى بَنِ أَبِي كُثِيرِ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَلَهُ يَذُكُو فِيهِ أَبُوسَلَمَةً . حَرَثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ اللّهِ وَلَمْ يَذْكُو فِيهِ أَبُوسَلَمَة . حَرَثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ اللّهِ وَلَمْ يَذْكُو فِيهِ أَبُوسَلَمَةً . حَرَثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ اللّهِ وَلَمْ يَذْكُو فِيهِ أَبُوسَلَمَةَ . حَرَثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَمْ يَذْكُو فِيهِ أَبُوسَلَمَةً . حَرَثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّيْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ اللّهُ وَلَمْ يَذْكُو فِيهِ أَبُوسَلَمَةً . حَرَثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّيْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

(الاولى) فى أقسام البيعة وهى ثلاثة البيعة على الاسكلام الثانى البيعة على الجهاد الثالث البيعة على الامامة فأما بيعة الاسلام فقد انقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد احكمناها فى كتاب الاحكام وأما بيعة الجهاد فهى مخصوصة به أيضا صلى الله عليه وسلم وقد بايع يوم الحديبية واختلف فى صفة البيعة فيها فقيل على الموت وقيل على الصبر وقيل على أن لايفروا وكل ذلك ثابت صحيح وهو يرجع الى معنى واحد لان من شرط عليه أن لايفر فعاقد عليه فقد التزم الصبر وقد رضى بالموت فمنهم من نقل اللفظ وهو أن لايفروا ومنهم من روى على المعنى وهو الموت والصبر وقد روى وهو أن لايفروا ومنهم من روى على المعنى وهو الموت والصبر وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لاهلها قلت علام تبايعنا قال على الاسلام والجهاد وقد صرحت بذلك

يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ قُلْتُ لَسَلَمَةُ بْنِ الْأَكُوعِ عَلَى أَيَّ شَيْء بَا يَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَ

الانصار في رجزها يوم الحندق حيث كانت تقول

نعن الذين بايعوا محمداً على الجمهاد مابقينا أبداً وقد روى البخارى عن عبد الله بن زيد صاحب الإذان أن آتيا أتاهيوم الحرة فقال له إن ابن حنظلة يبابع الناس على الموت فقال ماكنت لأبايع على الموت فقال المام فقد قال جرير الك أحداً بعد النبي عليه السلام وأما بيعة الامام فقد قال جرير ابن عبد الله البجلي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وحديث حبادة الصحيح المشهور بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وكان من الاثنى عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا

ا في الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّوْتِ إِنَّمَا بَا يَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفْرَ هَ قَالَ الوَّعَلِيْنَيُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَنِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُهُ لَا يَكُلَّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلا ثَلَاثُة لا يَكُلَّمُهُم الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم رَجُلُ بَايعَ إِمَامًا فَانْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْطَهُ لَمْ يَفِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْطَهُ لَمْ يَفِى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَاكُ وَقَى لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلِكُ فَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

والا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيث ماكما لانخاف في الله لومة لائم وقال ابن عمر كنا نبايع النبي عليه السلام على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعتم (الثانية) قد بين ابن عمر بقوله له فيه فيما استطعتم مطاق قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وان ذلك بحسب الاستطاعة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقتضي أن المكره لا يلزه ه حكم لخروجه عن الاستطاعة وقد بينا في مسائل الخلاف والاصول أن المكره مستطيع من وجه وأن الذي سلب من الاستطاعة تسلب عنه المؤاخذة بحكم الشرع ولا يأخذه بما بقى له منه فضلا الاستطاعة ونعمة (الثالثة) قوله في العسر واليسر والمنشط والمكر، يعنى به فيما

الله عَن أَبِي الزَّيْرِ عَن جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدُ فَبَايَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَبْدُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَبْدُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ الله وَلَا الله وَلِه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

خف علم تكن فيه مشقة وفيما ثقل فكانت فيه مشقة وكرهته النفس المتمنية (الرابعة) وهذا كله فيما يجوز ويحل لا فيما يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف وفي حديث ابن عمر السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (الحامسة) قوله والانتازع الأمر أهله يعني الانتازع أولى الأمر فيما جعل الله اليهم وهم الولاة والعلماء الذين اختزن الله عندهم علمه والاهراء الذين تقلدوا سياسة العالم وكل واحد منهم لله خليفة والمفتى خليفة المفتى الأعلى والأمير خليفة الملك الأعلى فن كان بيده علم فلا ينازع فيه وليسلم اليه ويؤخذ عنه ومن كان بيده أمر فلا يعترض عليه ولا يخالف في حده ومن كان أهلا بذلك فلا يعدل عنه الى من ليس أهل فان كان رجلان أملا

للامارة واحدهما أفضل فقدم المفضول فقد اختلف الباس فى ذلك وهى مسألة محدثة مبدعة انشأها اعتقاد ردى، وسؤال فاسد وجهته المبتدعة فى خلافة ابى بكر الصديق رضى الله عنه اذ غال أهل السنة خلافته حقى فقالت المبتدعة على أحق منه فانه كان أفضل اوقرر هذا السؤال فى عمر اوعثمان فرأى بعض الناس أن يقول اختصر الجدال وأقول على أفضل. ولمكن الامامة صحيحة اذ تقديم من هوله أهل جائز وان كان هنالك من هو أفضل وقد بينا حقيقته فى الاصول (السادسة) فان لم يكن أهلا الأثمر فهل ينازع ويخرج عليه اختلف الناس فى ذلك فمنهم من قال يخرج عليه لان الذى لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة أن لانازع الأمر أهله فاما أن يترك ببد من ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلا وجهذا الناويل خرج الفاضلان الحسين بن على وعبد الله بن الزبير على يزيد وخرج القراء على الحجاج ورأى بعضهم الصبر عليه والسكون تحت قضاء الله فيه كا قال عبد الله بن عمر فى ولاية يزيد ان عليه خيرا رضينا وان كان بلاء صبرنا وقال القراء للحسن بن الى الحسن

كَقَوْلَى لأُمْرَأَة وَاحدَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائَشَةً وَعَبْد الله بن عُمَرَ وَأَشْمَا عَنْ عَائَشَة وَعَبْد الله بن عُمَر فَهُ وَأَشْمَا عَنْ عَنْ عَدْ الله عَنْ عَائَشَة وَعَبْد الله بن عُمَر فَهُ وَأَشْمَا عَنْ مَدْ عَدِيثُ حَسَنْ صَحيحُ لَا نَعْر فَهُ إِنْ اللهُ الل

البصرى حين خرجوا على الحجاج كن معنا فقال لهم الحسن الحجاج عقوبة الله في ارضه وعقوبة الله لاتقابل بالسيف وانما تقابل بالتوية والصبر على ظلم واحد أخف من سفك الدما، ونهب الأموال فما لا يتحصل فيه الآن حسن العاقبة ولا حميد المـآل والأحاديث في ذلك كثيرة تقتضي الصبر على جورهم كقوله للانصار سترون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني فلما خالفوا ذاك أول مرة ابتلوا بيوم الحرة وقال في جورهم أدوا الذي لهم واسألوا الله الذي لـكم وفي هذا يدخل نكث البيعة وهي (السابعة) ذكر فيها ابو عيسي حديث ابي هريرة ثلاثة لايكلمهم الله الآية رجل بايع إماما فان اعطاه وفي له وان لم يعطه لم يف وهذا حسن صحيح نص في الصبر على الاثرة وتعظيم العقوبة لمن نكث لاجل منع العطاء (الثامنة) بيعة العبد ذكر ابو عيسي حديث جار في شراء النبي عليه السلام عبدا هاجر ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله والمعنى فيه ان العبد مملوك فلا تنعقد البيعة على ترك مولاه والقيام مع النبي لان حق المولى مقدم على حق الهجرة ولا يصح للعبد دين حتى يؤدى حق الله وحق مولاه كما جاء في الحديث الصحيح (الماسعة) كان الذي عليه السلام يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقدة بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقـال لهن قولي لامراة واحـدة كقولي لمائة امرأة ولم

يصافحهن لما اوعز الينا فىالشريعة من تحريم المباشرة لهن الا من يحل لدذلك منهن وهذا الحديث فى مبايعة النساء لاميمة بنت رقيقة وليس لها الا هذا الحديث الواحد وهو حسن صحيح

## باب عدة أصحاب بدر

قال عن البراء كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدركعدة اصحاب طالوت ثلاثما ثة و ثلاثة عشر رجع قال ابن العربي لكن غاب منهم عن المشهد ثمانية رجال عثمان ابن عفان أقام بالمدينة على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرضها فاتت يوم قدم زيد بن حارثة بخبر الوقعة فوجدهم ينفضون ايديهم من

﴿ الْمُلَّقِيْ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لوَ فُد عَبْد الْقَيْسِ آمُرُكُمْ أَنْ تَوْ دَوْ أَخْسَ مَا غَنَمَتْمْ قَالَ وَفِي الْحَديثِ قَصَّة أَنْ عَبْد الْقَيْسِ آمُرُكُمْ أَنْ تَوْ دَوْ أَخْسَ مَا غَنَمَتْمْ قَالَ وَفِي الْحَديثِ قَصَّة أَنْ عَبْد الْقَيْسِ آمُرُكُمْ أَنْ تَوْ دَوْ أَخْسَ مَا غَنَمَتْمْ قَالَ وَفِي الْحَديثِ قَصَّة أَنْ عَبْد الْقَيْسِ آمُرُكُمْ أَنْ تَوْ دَوْ أَخْسَ مَا غَنَمَتْمْ قَالَ وَفِي الْحَديثِ قَصَّة أَنْ عَنْ أَنْ تَوْ دَوْ أَخْسَ مَا غَنَمَتْمْ قَالَ وَفِي الْحَديثِ قَصَّة أَنْ عَنْ أَنْ تَوْ دَوْ أَخْسَ مَا غَنَمَتْمُ قَالَ وَفِي الْحَديثِ قَصَّة أَنْ عَنْ أَنْ تَوْ دَوْ أَخْسَ مَا غَنَمَتْمُ قَالَ وَفِي اللهِ عَلَيْهُ عَدَّ ثَنَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ حَدَّ ثَنَا قَتَيْبَةً حَدَّ ثَنَا حَلَيْهُ أَنْ تَوْ دَوْ أَبْنِ عَبْلُ فَيْ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبْاسِ نَحْوَهُ

تربها. طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بعثهما طليعة فبلغا الحوراء. ابو لبابة بن عبدالمنذر خلفه على المدينة. عاصم بن عدى خلفه على العالية وقباء والحارث بن حاطب خلفه فى بنى عمرو بن عوف لأمر والحارث بن وابصة كسر بالروحاء وخوات بن جبير كسر بالروحاء لاخلاف فيهم سعد بن عبادة روى فبسه مثلهم وقال إنه كان راهبا وكان يأتى دور الانصار فيحضهم على الخروج فنهش فضرب له بسهمه وأجره وسعدين مالك الساعدى ضرب له بسهمه وأجره ومات خلافه واوصى الى النبي عليه السلام ورجل من الانصار ورجل آخر لم يتفق على هؤلاء الاربعة وروى أنه اسهم لأهل السفينة فى غير ذلك ولم يصح كل الصحة وفى مثلها قال النبي عليه السلام فى غزوة تبوك إن بالمدينة قوما ماسلكم واديا مثلها قال النبي عليه السلام فى غزوة تبوك إن بالمدينة قوما ماسلكتم واديا ولا قطعتم شعبا الا وهم معكم حبسهم العذر

## باب الخس

ذكر حديث ابن عباس فى وفد عبدالقيس مختصرا ثم قال وفى الحديث قصة و نصها فى الصحيح عن ابى جمرة قلت لابن عباس إن لى جرة ينتبذلى [أهلى] (٧ ترمذى سابع)

فيها نبيذًا فأشربه حلوا في حر اكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشیت أن افتضع وكنت اقدد معه على سريره وتمتعت فنهانى ناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كان رجلا قال لي حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقم عندى واجعل لك سهما من مدتى للرؤيا التي رأيت فأقمت معه شهرين مم قال إن وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامي فقالوا انا لانستطيع أن نأتيك الافى الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحيمن كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم باربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال اتدرونما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا من المغنم الحنس أو تؤدوا الى خمس ما غنمتم ونهاهم أو انها كمعن اربع لاتشربوا في الحنتم والدبا. والنقير والمزفت وربما قال المقير احفظوهن وأخبروا مهن من ورا. كم وعليكم بالموكا والوا ياني الله وماعلمك بالنقير قال بلي جـذع تنقرونه فتقذفون و يروى فتديفون فيه من القطيعاء ثم تصبون عليه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه على أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل اصابته جراحة كذلك قال وكنت اخبؤها حياء من رسـول الله صلى الله عليه وسام فقلت ففيم نشرب قال اشربوا في اسقية الادم التي تلاث على افواهها قال وأن اكلتها الجرذان ثلاثا وقال الني عليه السلام لاشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة ( غريبه ) النبيذ فعيل بمعنی مفعول عبارة عما طرح فیه مایحاولی به وسمی به ماء العنب الذی يطبخ طبخة ويبقى مسكرا يريدون أن يشبهوه بذلك الجائز ولم يبين لهم المتعة

ومعناها تقديم العمرة على الحج في أشهر الحبج بشروط ستة أو سبعة الوفد من يقدم بنية الرجوع مرحبا ففعل من الرحب المعنى لقيت مرحبًا . الحزيان الذل والذي جاء بما يستحي فيه منه . زراي جمع نادم على غير قياس . الفصل القول الذي فصل من المشكل وقطع عنه . الحنتم فخار طلي بزجاج. الدباء عدود القرع واحدته دباءة. المقير المطلى بالقار وهو الزفت . السقاء اناء الماء الأدم جمع اديم وهو الجلد . الجرذان الفار واحدهاجرذ كنفر ونفران وصرد وصردان (الفوائد) كثيرة بيانها في الكتاب الكبير اشارتها في الاصول (الاولى) أن هذا دليل على أن ايمان العبد مخلوق لأن الله أمر به ولا يامر الا بما يخلق ويوجد اذ لا يتعلق الأمر بالقديم ( الثانية ) تقرير ابي عبد الله البخاري لأداء الخس في خصال الايمان وقد عول الفقهاء على أنجميع فروع الشريعة أيمان وهو صحيح على مابيناه فى الكتاب الكبير اذ الإيمان طلب الامان وامان الله يطلب باقامة حدوده وامتثال شرائعه وفيه من الفوائد (الأولى) سؤال القاصد عن الاسم وفيه حديث مسلسل في جملتها (الثانية) البداية بالاكرام قبل معرفة المطاوب (الثالثة) بين لهم النبي عليه السلام جملة من خصال الايمان وابقى كثيرا منها ماسمعوا به ومنها ما اذا سمعوه قبلوه (الرابعة) أمرهم الذي عليه السلام بالحفظ وهو فرض عين عليهم لما يلزمهم من الدين في انفسهم والابلاغ فرض كفاية عليهم من قام به منهم سقط عن الباقين وهي (الخامسة) (السادسة) ذكر لهم النبي عليه السلام لهم الخس دون سائر حقوق المال لانهم كانوا يدينون بالمرباع أو لأنهم كانوا أهل بأس وغارة فقدم اليهم سنتها في الدين حتى يؤدونها فيهـا ( السابعة ) كان في الجاهلية المرباع والصفايا والنشيطة والفضول والتحكيم فنسخ الله ذلك بالخس من الغنيمة والصفى لرسول الله عليه السلام وسقط الباقي وهو ماشذ وفضل والتحكيم بأخذ ما أراد زائدا على ذلك وقد بينا ذلك في الاحكام (الثامنة)

النهى عن الانتباذ منسوخ قال فانتبدوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً (التاسعة) قولهوان اكلتها الجرذان دليل على أن الحاجة تبيح المحظور بما تبيحه الضرورة (العاشرة) جواز المدح في الوجه لأن النبي عليه السلام قال فيك خصلتان يحبهما الله الحـلم والأنآة وسيأتى جواز المـدح فى كتاب الأدب ان شاء الله بصفته وشرطه (الحاديةعشرة) اعالم يذكر الهم الحج لانه لم يفرض بعد (الثانية عشرة) قوله أمركم بأربع وذكر الهم سنا الشهادة لله الشهادة لرسول الله الصلاة الزكاة الصوم الخس وتدبينا وجها تعديد بطرق الحديث الختلفة في الكتاب الكبير على الاستيفاء ومن وجوهه أنه قال الايمان بالله وعقد واحدة ثم فسرها بالشهادة لله وارسولهالصلاة ثانية الزكاة ثالثة الخس رابعة اذقد سقط في بعض الروايات ذكر رمضان فان ثبت فانه عني الشهادة والصلاة والزكاة والصوم وزاد الخس على الاربع على الوجوه المذكورة هنالك (الثالثة عشرة) أن الله سبحانه قد بين مستحق الحنس في آية الانفال قال سبحانه فان لله خمسه قال ابو العالية هو سهم الكعبة وكذلك كان النبي عليه السلام يقبض من الغنيمة ويقول هذا للكعبة وهذا عالم يصح بحال الثاني ان قوله للهاستفتاح كلام كقوله قل الانفال لله والرسول والملك كله لله (الرابعة عشرة) سهم الرسول قيـل هو استفتاح كلام والصحيح ما قال الذي عليه السلام مالي بما افاء الله عليكم الا الحنس والحنس مردود فيكم قال الشافعي في قوله هو في مصالح المسلمين العامة وقيل في الـكراع والسلاح وقال مالك هو للامام يجعله حيث يراه وهو نحو الذي قلناه من قول الشافعي (الخامسة عشرة ) سهم اولي القربي هم بنو هاشم و بنو المطلب لقول عمان وجبير بن مطعم للذي عليه السلام اعطيت بني المطلب وتركتنا و نحن وهم منك بمهزلة واحدة فقال ان بني المطلب لم يفارة و نافى جاهلية و لا اسلام و تهام الاقوال. في الاحكام وهذا باقالي الآن لم ينسخ وقال ابو حنيفة لا يعطي لهم الا ان يكونوا. فقراء وهذه غفلة عظيمة فان المسكنة تقتضي ذلك فما فائدة ذكر القربي

الْأُحُوص عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُ وقَعَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَافِع بْنَ خَديجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى سَفَرَ فَتَقَدَّمَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَتَعَجَلُوا مِنَ الْفَنَائِمِ فَأَطْبَخُوا وَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى سَفَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى أَخْرَى النَّاسِ فَتَعَجَلُوا مِنَ الْفَنَائِمِ فَأَطْبَخُوا وَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أُخْرَى النَّاسِ فَرَّ بَالْقُدُورِ فَأَمْرَ بِهَا فَأَكُفَتُ ثُمُّ قَسَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أُخْرَى النَّاسِ فَرَّ بَالْقُدُورِ فَأَمْرَ بِهَا فَأَكُفَتُ ثُمُّ قَسَمَ الله عَنْ عَيْدِهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَيْدَةً وَلَا وَقِي النَّاسِ وَاللهِ عَنْ شَعْيَانَ وَهَذَا أَصَحُ قَالَ وَقِي النَّابِ عَنْ عَلَيْهَ مُولَدَا أَصَحُ قَالَ وَقِي النَّابِ عَنْ عَلَيْهَ مِن خَديجٍ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ اليه. وَهَدَا أَصَحُ قَالَ وَقِي الْنَابِ عَنْ عَلَيْهَ مِن خَديمٍ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

## باب كراهية النهية

قال عن رافع بن خديج كنا مع النبي عليه السلام في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخرى الناس فامر بالقدور فاكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وادخل فيه حديث انس قال من انتهب فليس منا والحديثان صحيحان وذكر ابو داود عن ابي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فاصاب الناس

وَهٰذَا أَصَحْ وَعَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرَثُنَا عَمُو دُبْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسٍ قَالَ. فَالْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مَنَا فَالْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مَنَا فَالْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مَنَا فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مَنَا فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مَنَا عَدِيثَ أَنْسِ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ صَعِيحٌ غَرِينِ مِنْ حَدِيثٍ أَنْسِ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ صَعِيحٌ غَرِينِ مِنْ حَدِيثٍ أَنْسِ

غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى فردوا ما اخذوا فقسمها بينهم (غريبه) سرعان بكسر السين وسكون الراو ويفتح السين لغة قوله اكفئت اى قابت فأريق ما فيها يقال كفأت الاناءوا كفأته وقيل كفأته كببته واكفأته قلبته (الفقه) اختلف فى اكفاء القدور على اتوال (الاول) انها ذبحت بغير امره فلم تكن ذكية هذا يدل على تحريم ذبح الشاة المغصوبة ونحو منه ما جاء فى الصحيح ان النبي عليه السلام لما ورد الحجر ديار ثمود ونهاهم ان يستقوا الامن بئرالناقة فاعتجنوا من غيرها فأمر النبي عليه السلام بالقاء الطعام رواه بسرة بن معبد وابو الشموس فى التراجم (الثانى) انهم تقدموه والله يقول لا تقدموا بين يدى ويقبلوا على دنياهم دو نه فلا يجوز ذلك (الثالث) انها لم تقسم فكان انتها بها تعليه الحيوان فان قيل فكيف لم يقسم بينهم ما كان فى القدور قلنا اما لانه كان غير ذكى كما قال بعضهم وإما عقوبة لهم حين تعجاوا مالم يكن لهم غير ذكى كما قال بعضهم وإما عقوبة لهم حين تعجاوا مالم يكن لهم

# باب التسليم على اهل السكتاب

ابو هريرة أنه قال لاتبدؤ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه وعن ابن عمر قالرسول القصلي الله عليه وسلم أن اليهود اذا سلم عليكم أحدهم فانما يقول السام عليكم فقولوا عليك حسنان صحيحان السلام من شعائر الدين وسنن المرسلين وتحية رب العالمين وله باب في الاستئذان وهناك يأتى الشرح عليه ان شاء الله (العارضة) روى في حديث ابن عمر قولوا السلام عليك وروى عليكم والمعنى واحدليس فيه مايتكلم عليه وقد قال بعضهم علاك السلام يعنى الحجارة وهذا تكلف وخروج عن طريق السنة فقدروى عن عائشة أن اليهود دخلوا على الني عليه السلام فقالوا السلام عليكم فقال الني وعليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنة الله وغضبه يا اخوة القردة والخنازير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالحلم واياك والجهل قالت يارسول الله أما سمعت مارددت عليهم فاستجيب لنا

قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَلْيه وَسَلّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلّمَ عَلَيْمٌ أَحَدُهُمْ فَا لَمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْمٌ فَقُلْ عَلَيْكَ ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ يَقُولُ السَّامُ عَلَيْمٌ فَقُلْ عَلَيْكَ ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ فَوْ السَّامُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِية الْمُقَامِ بَيْنَ أَطْهُرِ الْشُرْكِينَ. مَرَثَنَا هَنَاذُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ اسْماعِلَ بْنَ أَبِي خَالدَعَنْ قَيْسُ بْنَأْبِي حَازِمٍ عَنْ جَرير بْنِعَبْدُ الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيةً إِلَى عَنْ جَرير بْنِعَبْدُ الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيةً إِلَى خَنْهُ مَا الْقَتْلُ فَلَكَ النّبِي صَلّى الله عَنْ خَرير بْنِعَبْدُ الله أَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْثَ سَرِيةً إِلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْثَ سَرِيةً إِلَى الله عَنْ جَرير بْنِعَبْدُ الله أَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْثَ سَرِيةً إِلَى الله عَنْ جَرير بْنِعَبْدُ الله بَالسَّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلُ فَلَكَ لَلّهُ مَنْ كُلّ مُسْسَلِم يُقِيمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّمَ وَسَلّمَ الْمُعْلَوقُ وَقَالَ أَنَا بَرِي مَنْ كُلّ مُسْسَلمٍ يُقِيمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ فَاللّمَ وَسَلّمَ الْعَقْلُ وَقَالَ أَنَا بَرِي مَ مَنْ كُلّ مُسْسَلمٍ يُقِيمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّمَ وَسَلّمَ الْعَقْلُ وَقَالَ أَنَا بَرِي مَ مَنْ كُلّ مُسْسَلمِ يُقِيمُ الْعَقْلُ وَقَالَ أَنَا بَرِي مَ مِنْ كُلّ مُسْسَلِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا مُنْ كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ فَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَا مُلْ مُنْ مَنْ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فيهم ولم يستجب لهم فينا وأهل الذمة الما عقد لهم أن يقروا على ماهم عليه فيمن يؤخذمنهم فيكونوا من أهل دارنا لايساوونا فيها والمما يساوونا في الامنة والعصمة خاصة على صغار وذلة فمن ذلك تمييزهم بغيار يكون عليهم والا يركبوا الا با كاف ولا يبدءوا بالسلام ولا يظهروا دينهم علانية الى أمور قد تقدم بابها آنفا في عهد عمر رضى الله عنه (۱)

باب كراهية المقام بين أظهر المشركين

روى جرير بن عبد الله قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعم فاستعصم ناس بالسجود فاسرع فيهم القتل و بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بنصف العقل وقال أنا برىء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا يارسول الله ولم قال لا تترادى ناراهما وعلله عن محمد وقال الصحيح أنه

<sup>(</sup>١) جاء في النسخة الكتانية بعد هذا ما نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليها عونك اللهم .

بَيْنَ أَظْهُرِ ٱلْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَارَسُولَ ٱلله وَلَمْ قَالَ لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا حَدَّنَا هَنَادٌ حَدَّ ثَنَاعَبْدَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالَد عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ مِثْلَ حَدِيثَ أَبِي مُعَاوِيةً وَلَمْ يَذْكُرَ فِيهُ عَنْ جَرِيرٍ وَهَذَا أَصَثُ وَفِي الْبَابَعَنْ حَديثَ أَبِي مُعَاوِيةً وَلَمْ يَذْكُرَ فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ وَهَذَا أَصَثُ وَفِي الْبَابَعَنْ مَمُوةً ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا يَعْتُ سَرِيّةً وَلَمْ يَذْ لُرُوا فِيهُ عَنْ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيّةً وَلَمْ يَذْ لُرُوا فِيهُ عَنْ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيّةً وَلَمْ يَذْ لُرُوا فِيهُ عَنْ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيّةً وَلَمْ يَذْ لُرُوا فِيهُ عَنْ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيّةً وَلَمْ يَذْ لُرُوا فِيهُ عَنْ جَريرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيّةً وَلَمْ يَذْ لُرُوا فِيهُ عَنْ جَريرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيّةً وَلَمْ يَذْ لُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْتُ سَرِيّةً وَلَمْ عَنْ إِسْمُعِيلَ اللهُ عَنْ إِللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعِثُ اللهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ اللهُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ إِنْ أَبِي خَالِهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَنْ إِلْهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ اللهُ عَنْ إِلَاهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْ إِلْهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ إِلَاهُ عَنْ إِلَيْهُ وَلَلْهُ عَنْ إِلَيْهِ وَلَوْلَاهُ عَنْ إِلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَنْ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَيْهُ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ إِلَيْهُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَنْ إِلَاهُ عَنْ إِلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

مرسل وروى عن سمرة غير مسند أن النبي صلى الته عليه وسلم قال لاتساكنوا المشركين ولاتجامعوهم فن ساكنهم أو جامعهم فهم منهم (العارضة) فيسه أن الله احرم اولا على المسلمين أن يقيموا بين اظهر المشركين بمكة وافترض عليهم أن يلحقوا بالنبي عليه السلام بالمدينة فلما فتح الله مكة سقطت الهجرة وبقى تحريم المقام بين اظهر المشركين وهؤلاء الذين اعتصموا بالسجود لم يكونوا اسلموا وأقاموا مع المشركين أنماكان اعتصامهم فى الحال ونعم إنه لا يحل قتل من بادر الى الاسلام اذا رأى السيف على رأسه باجماع من الأمة ولكنهم قتلوا لأحد معنيين إما لأن السجود لا يعصم وانما يعصم الا يمان بالشهاد تين لفظا واما لأن الذين قتلوهم لم يعلموا أن ذلك يعصمهم وهذا والصحيح فان بني جذيمة لما اسرع فيهم خالد القتل قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا اسلمنا فقتلهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بخطأ خالد فيهم وخطأ الامام وعامله فى بيت المال قال وهذا يدل على أنه ليس بشرط وخطأ الامام وعامله فى بيت المال قال وهذا يدل على أنه ليس بشرط الاسلام قول لا اله الا الله محمد رسول الله على التفسير بل لو قال انه مسلم الاسلام قول لا اله الا الله محمد رسول الله على التفسير بل لو قال انه مسلم الاسلام قول لا اله الا الله عمد رسول الله على التفسير بل لو قال انه مسلم الاسلام قول لا اله الا الله على رسول الله على التفسير بل لو قال انه مسلم

عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ الصَّحِيحُ حَدِيثَ قَيْسِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلُ وَرَوَى الصَّحِيحُ حَدِيثَ قَيْسِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَسَاكُنُوا ٱلْمُشْرِكِينَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَسَاكُنُوا ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكُنُوا ٱلمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ فَمَوْ مِثْلَهُمْ

أجزأه وثبت له بذلك حكم الاسلام وقد بينا ذلك فى الكتاب الكبير وانما وداهم نصف العقل على معنى الصلح والمصلحة كما ودى أهل جذيمة بمثل ذلك على ما اقتضته حالة كل واحد فى قوله وقد اختلف الناس فيمن اسلم وبقى فى دار الحرب فقتل أو سبى أهله وماله فقال مالكحقن دمه وماله لمن أخذه حتى يحوزه بدار الاسلام وبه قال ابو حنيفة وقيل عنه أنه يحوز ماله وأهله وبه قال الشافعي والمسألة محققة في مسائل الخلاف مبنية على أن الحربي هل يملك ملكا صحيحا فان قلنا انه يملك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أناقاتل الناسحتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دمامهم وأموالهمالا بحقها فسوىبينالدماء والأموالواضافها اليهم والاضافة تقتضي التمليك وأخبر أنهامعصومة وذلك يقتضى انلايكون لاحد عليها سبيل وكذلك يكون على قاتله ما اخطأ الديةوالكفارة قال ابوحنيفة لادية فيه وعول على ان العاصم هو الدار لا الاسلام وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف وليس يعترض على المالكية فيها الا قولهم انالكافر اذاحاز مال المسلم بدار الحرب ملكه حتى اذا غنم وقسم لم يكن لصاحبه اليه سبيل الا بالثمن والا فالعصمة ثابته بالاسلام وهو العاصم حقيقة للدم والمال وقد نال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا فان

الله عَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَئِنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَالْنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبَ مَرَثُنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْكُنْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ أَخْبَرَنَا الْعَبَانِ الْخَبَابِ أَخْبَرَنَا الْعَبَانِ الْخَبَانِ الْخَبَانِ الْخَبَانِ الْخَبَانِ الْخَبَانِ الْخَبَانِ الْخَبَانِ الْعَبْوَلَ اللهُ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَئِنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأُخْرَجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ عَرَثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَنَا وَالْتَصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعُرَبِ عَرَثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَنَا الْحَسَانُ بْنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَعْنَ عَرْبُ عَرْبُولُ الْحَدَانُ الْحَدَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَكُونَ عَرْبُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قيل فقد قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يلزم دية قلنا يحتمل أن يكون سكت عنها لانه لم يكن لها مستحق ويحتمل ان يكون سكت عنها لانه ترك فرض الجزية فلم تكن له دية و يحتمل ان يكون لم يجب لئلا يستعين بها الكفار على حربنا

## باب اخراج اهل الذمة من جزيرة العرب

روى عن عمر بن الخطاب انه قال ائن عشت ان شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة الهرب فلا اترك فيها الا مسلما وقال حسن صحيح ( العارضة ) ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم فى مرضه و كان عامل يهود خيبروقال اقركم ماأقركم الله فلما استأثر الله برسوله وخلفه الصديق اكبت عليه الردة فلما كشفها الله برحمته و توفى ابو بكر وخلفه الفاروق فنظر فى تميد الاسلام ومد اطنابه وسد الثغور وشدالامور وفى اثناء ذلك عدت يهود على المسلمين فاستذكر عمر ماكان النبى قاله فاهر

أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ ٱلرَّزَاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ٱبْنُ جُرَجْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو ٱلنَّهِ سَمِعَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ ٱللهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنَ ٱلْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى مِنْ خَرِيرَةِ ٱلْعَرَبِ فَلَا أَثْرُكُ فِيهَا اللهَ مُسْلَمًا 

هُ قَالَ إِنُوعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ 

هُ قَالَ إِنُوعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ 

هُ قَالَ إِنُوعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ

باخراجهم وإجلاء جميعهم وفى الصحيح أن ابا غسان مالك بن عبد الواحد روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما فدع اهل خيبر عبد الله بن عر خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهو دخيبر على اموالهم قال نقركم ما اقركم الله وان عبدالله بن عمر خرج الى ماله هذاك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدو نا ونهيتنا وقد رايت اجلاءهم فلما اجمع عمر على ذلك اناه احد بنى ابى الحقيق فقال ياأمير المؤمنين اتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الاموال وشرط ذلك علينا فقال عمر اظننت انى نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بك اذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كنت هذه هزيلة من أبى القاسم فقال كذبت يا عدو الله فلما جلاهم عمر وغير ذلك ولم يعاقب عمر اليهودى على قوله انما كانت هزيلة لان الني صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكنه لا يقول الاحقا فتعلى اليهودى بظاهر الامر ولم يعلم باطنه فعذره عمر بذلك ولم يعاقبه

## باب تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال جاءت فاطمة الى ابى بكر فقالت من يرثك قال أهلى وولدى قالت فمالى لا أرث ابى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكنى أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق وذكر حديث بشر بن عمر عن مالك حديث مالك بن أوس بن الحدثان مختصراً وقول عمر بحضرة عثمان وعبد الرحمن وسعد بن ابى وقاص انشدكم بالله ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم قال ابن العربي هسندا الباب أصل من أصول الدين اتخذته الشيعة الى الكفر ذريعة ونسبوا الى ابى بكر وعمر وعثمان أنهم ظلمة متعدون جاحدون للحق مبدلون للشرع معاندون للقرآن

وَسَلَمُ يُنفُقُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَا يَوْعَلَيْنَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَرَ وَطَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰ بَنِ عَوْف وَسَعْد وَعَائَشَة وحَديث أَبِي هُرَيْرَة وَعَبْد الرَّحْمَٰ بَنِ عَوْف وَسَعْد وَعَائَشَة وحَديث أَبِي هُرَيْرَة حَديث حَسَنْ عَرِيبٌ مِنْ هَــ ذَا الْوَجْه إِنَّمَا أَسْلَدُهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَلَة وَ وَعَنْ أَبِي سَلَلَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعَنْ أَبِي سَلَلَة عَنْ أَبِي هَرَيْرَة الْإِ حَمَّا وَهُ عَنْ وَوَلَا عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَلَة عَنْ أَبِي عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَنْ أَبِي سَلَلَة عَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَنْ أَبِي سَلَلَة عَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَنْ أَبِي سَلَلَة وَنْ أَبِي سَلَلَة وَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَنْ أَبِي سَلَلَة وَنْ أَبِي سَلَلَة وَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَنْ أَبِي سَلَلَة عَنْ أَبِي سَلَلَة وَاللَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ وَمُولُو عَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَنْ أَبِي سَلَلَة وَقُولُ لَا عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَلَة وَقُولُ لَا عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَبْدُ الْوَهَابِ بَنُ عَطَاء عَنْ نُحَمَّد بْنِ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَلَة وَرُوى عَبْدُ الْوَهَابِ بَنُ عَطَاء عَنْ نُحَمَّد بْنِ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَلَة وَلَا لَا الْعَلَادِ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا فان هذا قاب للدين وتغيير لشريعة المسلمين ومخالفة لما اخبر عنه رب العالمين قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا واذا لم ينفذهذا الوعد في الى بكر وعمر وعثمان وعلى ففيمن ينفذ وفاطمة مجتهدة لنفسها طالبة لحقها وأبو بكر ناظر لجميع المسلمين مخبر عن الواجب في الدين فنظرت فاطمة الى ظاهر كتباب الله واخبر ابو بكر بما كان من استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولجميع الانبياء مثله فقد روى عنه انه قال انامعشر الانبياء لا نورث ماتركنا صدقة رواه الحميدي عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرب عن ابي هريرة قال وال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معشر الانبياء عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معشر الانبياء عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معشر الانبياء لا نورث ما تركنا فهوصدقة بعد مؤنة نسائي ومؤنة عاملي وروى الدارة طني

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحُو رَوَايَةً حَمَّادِ بْنِ سَلَسَةً مِرَّثُنَ بِذَلِكَ عَنْ اللهُ عَمْرِو عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ فَاطَمَةً جَاءِتْ أَبَا بَكْر وَعَمَر رَضَى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ فَاطَمَةً جَاءِتْ أَبَا بَكْر وَعَمَر رَضَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا رَسُول الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا وَسُول الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا وَسُلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا وَسُول الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا وَسُلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا وَسُلّمَ فَقَالاً عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالاً سَمَعْنَا وَلَا تَكُلُمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ فَعْدَا وَعَدَا اللهُ عَلَيْ وَجْهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ وَجْهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَيْر وَجْهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْر وَجْهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَيْر وَجْهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَالَعَ عَلْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

قال حدثنا ابو عمر محمد بن بوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق الصاغاني حدثنا عبد الله بن أبي أمية النحاس قال قرىء على مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حدثنا ابو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا معشر الانبياء لانورث ماتركنا صدقة وأخبرنا (۱) وفي الموطأ عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان بن عفان الى انى بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله عليه وسلم لانورث ما تركنا فهو عائشة اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانورث ما تركنا فهو صدقة وقال فيه عن الى هريرة لايقتسم ورثتي دينارا ماتركت بعد نفقة فسائى ومؤنة عاملي فهو صدقة والحكمة في ذلك أن الله شرف الانبياء بان

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

قطع حظهم من الدنيا فان كان بأيديهم منها شي وفائما هو عارية بأيديهم وأمانة عندهم نظرة لهم ومنفعة لامتهم فان قبل فقد قال الله تعالى وورث سليمان داود وقال برثني ويرث من آل يعقوب أجاب الناس عن ذلك بأجوبة منها أن الرواية قد جاءت بأن العلماء ورثة الإنبياء وأن الأنبياء ثم يورثوا ديناراً ائما ورثوا علما وهذا مما لم يصح ومنها أن الذي ورث سليمان داود فيه قد أخبر الله عنه بقوله وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير فالذي ورث وهي المرتبة نزل منزلة أبيه ولم يخرج عن عموده الى غيرهم وهذا هو الذي سأل زكريا في قوله يرثني أي يكون باقيا بعدى ويرث من آل يعقوب النبوة وعليه يدل في قوله يرثني أي يكون باقيا بعدى ويرث من آل يعقوب النبوة وعليه يدل الولد لحظ الدنيا أو لما لها أخاش لله أن يتعلق قلبه بالدنيا وقد كذب على الجسن فقالوا عنه أراد يرث مالى وحاش لله أن يقول الحسن هذا فانه قول لا ينتحله الإجاهل بالنبوة وماكان أحد من الانبياء يطلب من يحوز الدنيا من بعده وهو يعلم ماعند الله له وهو ان الدنيا عليه وقد سقط

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ عَمَرُ فَلَنَا تَوُفَى رَسُولَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ الله عَنْ الله عَن

فى هذه المسألة القاضى ابو زيدالدبوسى فقال انما الحديث لانورث ماتركنا صدقة بالنصب وهذا باطل من وجهين احدهما أن الحديث قد صحماتركنا فهو صدقة الثانى أن ذلك أمر لايختص به الانبياء بل الخلق فيـه كذلك سواء وقد بيناه فى موضعه وسيأتى نوع من هذا الباب ان شاء الله

باب لاتغزى مكة بعد الفتح

ذكر حديث الشافعي عن مالك بن البرصاء قال سمعت الذي عليه السلام يوم فتح مكة يقول لا يغزى هذا بعد اليوم الى يوم القيامة حسن صحيح قال ابن العربي قد تقدم قوله إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدى وانما احات لى ساعة من نهار فان قاتلها أحد فانما يقاتلها عداء وحراما فأما نحن فلا يكون ذلك أبدا كا نه قد أخبر أنها لا تغزى وكذلك يكون حقاً

(۸ - ترمذی سابع)

إِنَّ هَذِه لَا أَنْعَزَى بَعْدَ الْيُوْمِ مِرْشِنَ مُحَدَّدُ بُنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا زَكْرِيًا بُنُ أَبِي زَائدَة عَن الشَّعْتِي عَن الْخَارِث بْنِ مَالك بْن الْبَرْصاء قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً يَقُولُ لَا تُغْزَى هٰذِه بَعْدَ الليَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة وَ قَلَ البُوعِيْسَيْقَ وَفِي البَابِ عَن ابْنِ عَبَاسِ فَدَ اللَيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة وَ قَلَ البُوعِيْسَيْقَ وَفِي البَابِ عَن ابْنِ عَبَاسِ وَسُلْمَانَ بْنِ صُرَد وَمُطيع وَهٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَعِيحُ وَهُو حَديثُ وَسُلْمَانَ بْنِ صُرَد وَمُطيع وَهٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَعِيحُ وَهُو حَديثُ وَسُلْمَانَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّعْيِ قَلَانَعْرَفُهُ اللّهِ مِنْ حَديثه زَائِدةً عَنِ الشَّعْيِ قَلَانَعْرَفُهُ اللّهِ مِنْ حَديثه فَهَا الْقَتَالُ مِرْشَلُ مَن عَدِيثُ فَهَا الْقَتَالُ مِرْشَلُ اللّهُ مِن اللّهَ عَن الشَّاعَة الّتِي يُسْتَحَبُ فِهَا الْقَتَالُ مِرْشَلُ

## باب الساعة التي يستحب فيها القتال

ذكر حديث النعمان بن مقرن أن النبي عليه السلام كان يعتمد القتال طلوع الشمس وبعد الزوال وبعد العصر وكان يقول عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم عند صلاتهم من طريق قتادة عنه وقال لم يلقه ولأن مقرنا مات في خلافة عمر وذكر حديث معقل بن يسار أن عمر ابن الخطاب بعث النعمان بن مقرن الى المدائن وذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا لم يقاتل النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر قال وهذا أول النهار انتظر حتى تزول العربي أما الحديث بطوله فنصه (۱) المعنى أن الاجابة من الله مرجوة في كل وقت المائة قد أخبر ان لها أوقاتا يترصد

<sup>(</sup>١) لم يذكر في الأصول نص الحديث

مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ٱلنَّعْمَان أَبْنَ مُقَرِّنَ قَالَ غَزُوْتَ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ فَاذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَاذَا ٱنتَصَفَ ٱلنَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ ٱلشَّمْسُ فَأَذَا زَالَتِ ٱلشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى ٱلْعَصْرَ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّي ٱلْعُصَرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ عَنْدَ ذَلَكَ تَهِيجُرياً ح ٱلنَّصْرِ وَيَدْعُونَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَجُيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ ﴿ قَالَ الْوُعَلِينَتِي وَقَلْدُ رُوىَ هَذَاٱلْحَديث عَنَ ٱلنَّعَانَ بْن مُقَرِّن باسْنَاد أُوصَّلَ مَنْ هَذَا وَقَتَادُةً لَمْ يُدُرِكُ ٱلنَّعْمَانَ بْنَ مَقَرِّن وَمَاتَ ٱلنَّعْمَانُ بْنَمَقَرِّ نِفَخَلافَة عُمَر مَرَثِ ٱلْحُسَنِ بِنُ عَلَى ٱلْخُلَّالُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِم وَٱلْحَجَاجُ بِنُ مِنْهَالِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجُونِي عَنْ عَلْقَمَةً بْ عَبْدُ الله ٱلْمُزْنَى عَنْ مَعْقِلُ بْنِ يَسَارِ أَنْ عُمْرَ بْنَ ٱلْخُطَّابِ بَعَثَ ٱلنَّعْمَآنَ بْنَ مُقَرِّن الْيَ الْهُرْ مَنِ ان فَذَكَرَ ٱلْخَدِيثَ بِطُولِهِ فَقَالَ ٱلنَّعْانُ بْنُ مُقَرِّن شَهِدْتُ مَعَ

فيها ويغلب الرجاء عند وجودها منها آخر الليلومنها نزول المطر ومنها التقاء الصفوف مع العدو ومنها زوال الشمس ومنها ليلة القدر ومنها ساعة الجمعة ومنها حين السجود ومنها وقت الضرورة

#### باب العابرة

قال رسول الله صلى الله عليه الطيرة من الشرك ومامنا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل وذكر أن قوله وما منا الى آخره من كلام ابن مسعود وذكر عن انس أنه قال صلى الله عليه وسلم لاعدوى ولا طيرة وأحب الفال وهى المكلمة الطيبة وذكر ايضاعن أنس ان النبي عليه السلام كان يعجبه اذا خرج الى حاجة ان يسمع باراشد بانجبح وهذه الاحاديث صحاح (غريبها) كانت العرب فى الجاهلية تزجر الطير وتحكم على كل طائر بحكم فالسائح وهو الذي يمر على المين محمود والبارح الذي يمر على الشمال مذموم والفال ما فسره الحديث (الفوائد) الطيرة زجر وهو نوع من التعلق باسباب يزعم المتعلق بها انها تطلعه على الغيب وهى كام اكفر وريب وهم يستعجله المرء ان كان

وَسَلّمَ الطّيرَةُ مِنَ الشّرِكَ وَمَامِنّا وَلَكُنّ الله يُذْهِبُهُ بِالتّو ثُل وَعَائِشَةً وَعَائِشَةً وَعَائِشَةً وَعَائِشَةً وَالْبَنِ عُمَرَ وَسَعْدَ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ لَانَعْرِفَهُ إِلّا مِنْ حَديث سَلَمة هٰذَا الْخَديث قَالَ سَمَعْتُ سَلَمة هٰذَا الْخَديث قَالَ سَمَعْتُ مُمَدّ بْنَ لَهُ بِن كُمْنِلُ وَرَوى شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ سَلَمة هٰذَا الْخَديث قَالَ سَمَعْتُ مُمَدّ بْنَ إِسْمَعيل يَقُولُ كَانَ سُلْمان بْنُ حَرْب يَقُولُ فَي هٰذَا الْخَديث وَمُامِنًا وَلَكُنّ الله يُدْهُ بُالتّوكُل قَالَ سُلْمان هٰذَا عندى قُولُ عَبْد الله وَمَامِنًا وَلَكَنّ الله يُدْهُ بُالتّوكُل قَالَ سُلْمان هٰذَا عندى قُولُ عَبْد الله ابْنَ مَسْمُ وُدو مَامَنًا وَلَكَنّ الله يُدْهُ بُالتّوكُل قَالَ سُلْمان هٰذَا آبُنُ أَبِي عَدى عَنْ هَشَام الْمُعَدِل عَنْ عَنْ هَشَام وَرَقُولُ مَا مَنْ الله يُعْمَدُ بُنُ بَشّارِ حَدَّ ثَنَا آبُنُ أَبِي عَدى عَنْ هَشَام الْمُعَدِلُ عَدَى عَنْ هَشَام اللهُ عَلَى الله عَدى عَنْ هَشَام الله عَلَى الله عَدى عَنْ هَشَام الله عَدى عَنْ هَشَام الله عَدى قَولُ عَنْ هَشَام الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَلْهُ الله عَدى عَنْ هَشَام الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَدى عَنْ هَا الله الله الله عَدى عَنْ هَشَام الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَدى عَنْ هَشَام الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَا عَلْ عَلْمِ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

حقا ولايقدر على دفعه ان كان قدرا مقدورا ولذلك جعله رسول الله عليه ويساوونه الله عليه وسلم من الشرك فانهم يريدون ان يشركوا الله فى غيبه ويساوونه فى علمه فاذا وجد ذلك احدكم فليطرحه عن نفسه وليتوكل على ربه كا قال ابن مسعود واذن صلى الله عليه وسلم فى البشرى بالفأل وهى كلمة طببة يسمعها الرجلوكا ثما من الله والأولى من الشيطان (تتميم) كان هذا الاصل فى الطيرة فرد الله ذلك بالحق الذى بين رسوله ورفعه وابطله وابقى من الجائز فى الحكام ان تقول اذا رايت احدا فعل شيئا أو يفعله مما يحب ويرضى بالطائر الميمون أو على اليمن طائر والاصل فى ذلك حديث البخارى وغيره خرج عن عائشة قالت تزوجني النبي عليه السلام فأتذى أمى فأدخلتني الدار فاذا نسوة من الانصار فى البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائرواما فاذا نسوة من الانصار فى البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائرواما العدوى فما يعتقده الناس من ان البعير الجرب إذا دخل فى الابل الصحيحة

جربت كاما منه و تعدى الداء اليها من جمته فابطل النبي ذاك و نفاه والحكره وهو القول بالتوليد ونسبة الفعل الى الجمادات فان التوليد باطل والجمادات لا تفعل وقد بينا ذلك في كتب الاصول وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الاعظم في الرد عليهم فقال فمن اعدى الاولى وبين لهم ان الجرب الكانت تعددت الى الابل الصحاح من الجرب فمن اين جاء الداء الى الجرب الاول فاذا قال من الله قيل لهم فا لثاني من الله وان نسبوا الى شيء قيل لهم هو الذي ينسب الثاني اليه ويبطل قواهم والحق معلوم وان قيل لم نهى عن ايراد الممرض على المصح اذن قلنا لما بين من العلة فقال إنه اذى يتأذى به الملصح في دينه بان يعتقد انها عدوى فان انفق ان يجرب كان أذى تانيا

عَلْقَمَةً نْ مَنْ تَدَ عَنْ سُلْمَانَ بْن بُرَيْدَةً عَنْ أبيه قَالَكَانَ رَسُو لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْصَاهُ في خَاصَّة نَفْسه بَتْقُوى الله وَمَنْ مَعَهُ مَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ أَغْزُوا بِسْمِ أَنَّهُ وَفِي سَبِيلَ ٱللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِأَللهِ وَلَا تَغْلُواْ وَلَا تَغْـدُرُوا وَلَا تُمثُّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَليدًا فَاذَا لَقيتَ عَدُوَّكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَأَدْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاث خَصَال أُوخَلال أَيَّا أَجَابُوكَ فَأُقْبَلْ مَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَأَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْاسْلَام وَٱلتَّحَوُّل مَنْ دَارِهُمْ الِّي دَارِ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرُهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلْكَ فَانْ لَهُمْ مَاللَّمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى ٱلْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا كَأْعْرَابِٱلْسُلِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى ٱلْأَعْرَابِ لَيْسَ لَهُمْ في ٱلْغَنيمَة وَالْهَى عَشَى ۚ إِلَّا أَنْ يُحَاهِدُو افَانْ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمُ وَ إِذَا حَاصَرْتَ حَصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذُمَّةَ الله وَذَمَّةَ نَبيَّهِ فَلَا تَجَعْلَ لَهُمْ ذُمَّةَ اللهوكا ذَمَّةَ نَبِّيه وَ الْجَعَلْ لَهُمْ ذَمَّتَكَ وَ ذَمَمَ أَصْحَابِكَ لأَنَّكُمْ انْ تَخْفُرُوا ذَمَّتَكُمْ وَذَمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفُرُوا ذَمَّةَ ٱللَّهُوَذَمَّةَ رَسُولِهُ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصْنَفَّارَ ادُوكَ أَنْ تُنْزَلَمْمْ عَلَى حُكُمْ الله فَالا تُنْزِلُو هُمْ وَلَكُنْ أَنْزِلْمُمْ عَلَى حُكُمك

فَانَكَ لَا تَدرى أَتُصِيبُ حَكُمَ الله فيهم أُمْ لَا أَوْ نَعَوْ هَذَا ﴿ قَالَ بُوعَلِينَي وَ فِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱلنَّعْمَانِ بِنَمُقَرِّنُ وَحَدِيثُ بُرِيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ صَحيحٍ . مرش مُحَمَّدُ بِنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بِنْ مَرْتَد تَحُوُّهُ بَمْعَنَاهُ وَزَادَ فيه فَانْ أَبُوا فَخُذْ مَنْهُمُ ٱلْجُزْيَةَ فَانْ أَبُوا فَاسْتَعَنْ بِٱلله عَلَيْهِمْ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى الْمَكَذَا رُواهُ وَكَيْعٌ وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَى غَيْرُ نُحَمَّد بْنِ بَشَّارِ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٌّ وَذَكَّرَ فيه أَمْرَ ٱلْجُزِية . مِرْشُنِ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلَّى ٱلْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَلَةً حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغيرُ إَّلا عنْدَ صَلَاة ٱلْفَجْرِ فَأَنْ سَمَعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَ إِلَّا أَغَارَ فَأَسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْم فَسَمَعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ فَقَالَ عَلَى ٱلْفَطْرَة أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهَ فَقَالَ خَرَجْتَ مَنَ النَّارِقَالَ الْحَسَنُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدَحَدَّثنا حَمَّا دُسْ سَلَنَةَ بَهٰذَا ٱلْاسْنَاد مثلَهُ ﴿ قَالَ بَوْعَلِيْنَتَى وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ كمل كتاب السير والحمد لله

# بَشِيرُ الْمُ الْحِيدُ الْحِيدُ الْحَيْدُ الْحِيْدُ الْحَيْدُ الْعِيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْمُ الْع

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا نُحَدَّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

## ابواب فضائل الجهاد

﴿ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾

مَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَيلَ يَارَسُولَ اللهَمَا يَعْدَلُ الْجَهَادَ قَالَ اللهِ مَا يُعْدَلُ الْجَهَادَ قَالَ اللهِ مَا يَعْدَلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا تَسْتَطيعُونَهُ لَا تَسْتَطيعُونَهُ فَرَدُّو اعَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلْكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطيعُونَهُ فَقَالَ فِي الثَّالَةُ مَثَلُ الْقَاتِمِ النَّهِ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهَ عَمْ اللهِ اللهِ مَثَلُ اللهَ اللهِ الله مَثَلُ اللهَ اللهِ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ اللهُ

#### أبواب فضل الجهاد والرباط

ذكر فضل الجماد عن ابى هريرة فى أن عملا لا يعدله اذ هو بمنزلة الصائم القائم الذى لا يفتروكذلك هو فى الصحيح وزاد القانت و المعنى فيه أنه بما يدخل على قلب العدو من الهم الدائم والغيظ اللازم يكون عمله دائما وسائر الاعمال تدركما الفترات وذكر حديث فضالة فى تنمية عمل المرابط الى يوم القيامة

وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱلشَّفَّاء وَعَبْدِ ٱللهُ بْنِ حُبْشِي وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي سَعِيدِ وَقَدْ رُوِيَ وَأُمِّ مَالِكَ ٱلْبَهْزِيَّة وَأَنس وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مَنْ غَيْرٌ وَجْهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَيْرٌ وَجْهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقُ ٱبُو مَنْ فَعَنْ أَللهُ عَنْ أَلهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَلهُ عَنْ أَلهُ أَعْرَالُهُ عَنْ أَلَهُ عَلَيْ فَاللهُ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَلهُ أَعْنَ أَللهُ عَنْ أَلهُ أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ عَلَا أَللهُ عَنْ عَلَاللهُ أَللهُ عَنْ عَلَاللهُ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَللهُ عَلَيْ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ أَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِللْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِكُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَا عَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَا عَا عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَا لَلْهُ عَلَا لَا لَا لَا لَا لَا ل

والعمل الذي لاينقطع علم ولد صالح صدقة جارية غرس رباط وكله صحيح قال ابن العربي هذا من فضل الله على العبد أن جعل أجره مستمرا بما ابقى من أثر صالح بعده وذلك ليس من فعله وابما هو من فضل الله عليه . الأمن من فتنة القبر في هذا الحديث الصحيح الأمن في القبر من فتنته وهذه فضيلة عظيمة لم تعط الا للشهيد والمرابط (نكتة) قال والمجاهد من جاهد فقسه وهذا هو مذهب الصوفية أن الجهاد الاحكبر جهاد العدو الداخل وهي النفس قالوا وهو المراد بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وليس المجاهد من جاهد العدو المباين وابما المجاهد من جاهد العدو المخالط وهو النفس وقد بينا كيفية مجاهدتها في مختصر القسم الرابع من تفسير القرآن الملقب بسراج المريدين ويجب أن ينظر هنالك لاسيما وقد حصره بالألف واللام وقدمه و فضله كما تقول الكريم يوسف والمال الابل وقد ذكر ابو عيسي من فضائل الرباط جملة وخرج عن عثمان صحيحاً رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم في سواه من المنازل فجعل حسنة الجهاد بألف

أَلْجَنَّةً وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجْعَتُهُ بِأَجْرٍ أَوْغَنِيمَةٍ قَالَ هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْه

﴿ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّٰكُ ال

الله عَرْثُ الله عَرْثُ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَرْثُ الْتَلْبِيةُ

باب الصوم في سبيل الله

ذكر عن ابى هريرة حديثا صحيحا من صام يوما فى سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا وهو اصح من رواية اربعين خريفا ومن رواية جعيل الله بينه وبين النار خندقا كما بين المشرق والمفرب وكلماكان البعد من النار أكثر كان أفضل وهذا انما يكون

حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسُود عَنْ عُرُوةً بِنِ الزُّيَرِ وَسُلَيْانَ بَن يَسَارِ أَنَّهُ مَا حَدَّثَنَا أَنَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْا أَنَّهُ وَسَلَيْا أَنَّهُ وَسَلَيْمَ قَالَ مَنَ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله وَخُرَحَهُ الله عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَحَدُهُما يَقُولُ سَبْعِينَ وَالْاَخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ ﴿ عَلَا اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَحَدُهُما يَقُولُ سَبْعِينَ وَالْاَخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ ﴿ عَلَا اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى وَحَدَّثَنَا عَمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى وَحَدَّثَنَا عَمُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى وَحَدَّثَنَا عَمُولُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى وَحَدَّثَنَا عَمُولُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى وَحَدَّثَنَا عَمُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَحَدَّثَنَا عَمُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

اذا لم يحتج الى القتال ولا قارب العدو ولا خشى . الضعف والا فمتى كان من هذه واحد فالفطر أفضل من الصوم كما تقدم (الفقه) فيه ذكر أن اصح حديث فيه عن ابى امامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات ظل فسطاط فى سبيل الله وهذا يدل على فضل الظل على الضحاء وأنه ليس من العبادة التضحى و ترك التظلل كما أنه ليس من العبادة أن يكون الفسطاط خشنا بل إن قدر عليه من أدم فهو احسن فليس على الارض از هد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان له خباء من أدم واستظل ولم يضح وروى مسلم عن ابى مسعود الانصارى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة عطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة مائة ناقة مخطومة

أَلَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ الله عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

مِنْ حَدِيثُ ٱلرُّكَيْنِ بْنُ ٱلرَّبِيعِ

أَنْ رَافِعِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ كَثير بْن ٱلْحُرِثُ عَن ٱلْقَاسِمِ أَبِي عَبْد ٱلرَّحْن عَنْ عَديٍّ بْن حَاتِم ٱلطَّائِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ ٱلصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ خَدْمَةُ عَبْد في سَبِيلَ أَنَّهُ أَوْ ظَلَّ فُسْطَاط أَوْ طَرُوقَةُ فَحْل في سَبِيل أَلَّه ﴿ قَالَ بَوْعَيْسَي وَقَدْ رُوىَ عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ صَالِحِ هَذَا ٱلْخَدِيثُ مُرْسَلًا وَخُولِفَ زَيْدٌ في بَعْض إِسْنَاده قَالَ وَرَوَى ٱلْوَلْيُد بْنُ جَمِيل هَٰذَا ٱلْحَدِيثَ عَن ٱلْقَاسِم أَبِي عَبْدِ ٱلرَّا حَمْنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ دَثَنَا بَذَلِكَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ. صَرَّتُ يَزِيدُبنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا ٱلْوَلَيدُ بنْ جَميل عَن ٱلْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ ٱلصَّدَقَاتِ ظلَّ فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ أَللَّهِ وَمَنيحَة خَادم في سَدِيلُ ٱللَّهُ أَوْ طَرُوقَة فَحُلْ فِي سَدِيلِ ٱللَّهِ ﴿ قَالَ بُوعَيْسَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ إِغْرِيبًا وَهُوَ أَصَحُ عَنْدى مَنْ حَدِيثُ مُعَاوِيَّةً بْنِ صَالَّح

عَن أَبِي سَلَمَة عَن بُسُرِ مَا جَاءَ فِي فَصْلُ مَن جَهَّرَ غَازِيًا وَ مَرَثَنَ أَبُو وَسَكُ اللهِ وَسَلَمَ قَالَ مَن جَهَرَ غَازِيًا فِي سَلِيلً الله فَقَدْ غَزَا وَمَن الله صَلَّى الله فَقَدْ غَزَا ﴿ وَكَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَن جَهَرَ غَازِيًا فِي سَلِيلِ الله فَقَدْ غَزَا وَمَن خَلَفَ غَازِيًا فِي سَلِيلِ الله فَقَدْ غَزَا وَمَن خَلَفَ غَازِيًا فِي سَلِيلِ الله فَقَدْ غَزَا ﴿ وَكَالَبُوعِيلِينَى هَذَا حَدِيثَ حَسَن صَعِيحُ وَقَدْ رُوى مَن غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ . مَرْثِن ابْن أَبِي عُمَر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْمَ الله عَنْ عَطَاء عَن زَيْد بْن خَالِد الْجُهَى قَالَ قَالَ رَسُولُ عَيْمَ الله قَلْهُ فَقَدْ غَزَا ﴿ وَكَالُبُوعِيلِينَى هَذَا اللهِ عَنْ عَطَاء عَن زَيْد بْن خَالِد اللهِ الله أَوْ خَلَفُهُ فَي أَهله فَقَدْ غَزَا ﴿ وَكَالُهُ وَسَلَمُ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فِي سَلِيلِ اللهِ أَوْ خَلَفُهُ فَي أَهله فَقَدْ غَزَا ﴿ وَلَا لَهُ اللهِ عَلَى مَن عَيلَ عَنْ عَطاء عَن زَيْد بْن خَالِه اللهِ عَنْ عَطاء عَن زَيْد بْن غَيْ الله عَلْهُ وَسَلَمُ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فِي سَلِيلَ الله أَوْ خَلَفُهُ فَي أَهْله فَقَدْ غَرَا ﴿ وَكُولُو عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَطاء عَن زَيْد بْن عَطاء عَنْ زَيْد بْن عَطاء عَنْ زَيْد بْن عَطاء عَنْ زَيْد بْن عَيْ بَنْ سَعِيد حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّٰكُ بْنُ أَبِي سُلْيانَ عَنْ عَطاء عَنْ زَيْد بْن

#### باب من جهز غازيا

جعل الله من فضله تجهيز الفازى وخلافته فى أهله كالغازى فى المرتبة لآنه إذا جهزه فيماله يعتمل وإذا خلفه بخير فكائه لم يبرح من بيته لقيام أموره فيه وصلاح حاله كذلك يجعل هذا غازيا ولم يخرج إلى الغزو لتجريد ذلك للغزو وخلوصه للحماية والنصرة وقطع العلائق التى تقطعه عنه والحديث صحيح السند كما قاله ضحيح المعنى

خَالدُ ٱلْجُهَنِّي عَن الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ • صِرْثُن نُحُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِن بِنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنُ شَدَّادِ عَنْ يَحْيَ بِنْ أَبِي كَثير عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ بُسْرِ بْن سَعيد عَنْ زَيْد بْن خَالِد ٱلْجُمْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيَّا في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَاوَمَنْ خَلَفَ عَازِيًا فِي أَهْلِهُ فَقَدْ غَزَا ﴿ قَالَ إِنَّ الْمُنَّ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ ع ما حَاءَ في فَصْل مَن أَعْسَ تَ قَدَماهُ في سَبِيل الله مرَّث عَدَماهُ في سَبِيل الله مرَّث أَبُوعَمَّا و الْحُسَيْنُ بَنْ حَرِيثُ حَدَّيْنَا ٱلْوَلْيَدُبِنْ مُسَلِّم عَنْ بُرِيدَ بِنَ أَبِي مَرِيمَ قَالَ أَلْحَقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ وَأَنَا مَاشِ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ فَقَالَ أَبْشِر فَأَنَّ خُطَاكَ هَـذه في سَبِيلِ ٱللهِ سَمْعَتُ أَبَا عَبْسَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن ٱغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عَبْسِ ٱسْمَهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُ جَمْر وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبِي بَكُرْ وَرَجُلُ مِنْ الْحَيَّابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ تَأَلَّا فَأَنَّا فَيْنَى وَبُرِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ هُوَ رَجْلَ شَامَى رَوَى عَنْهُ ٱلْوَلَيْدُ بْنُ مُسْلَمَ وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةً وَغَيْرٌ وَاحد مَنْ أَهْلُ ٱلشَّامِ

وَبُرِيْدُ بِنَ أَبِيمَةً وَبُرِيْدُ بِنَ أَبِي مَنْ أَصَحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُو ٱسْمُهُ مَالَكُ بُن رَبِيعَةً وَبُرِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ سَمِعَ مِنْ أَنَسَ بِن مَالَكُ وَرَوَى مَالِكُ بُن رَبِيعَةً وَبُرِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو إِسْحَقَ ٱلْهَمْدَ آنِي وَعَطَاءُ بِنُ ٱلسَّائِبِ وَيُونَسُ عَن بُرِيْدِ بِنَ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو إِسْحَقَ ٱلْهَمْدَ آنِي وَعَطَاءُ بِنُ ٱلسَّائِبِ وَيُونَسُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَشَعْبَةً أَحَادِينَ

﴿ اللهِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ . مِرْشِ هَنَادُ عَنْ عَنْ اللهِ مَا عَنْ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ الله

#### باب فضل الغبار في سبيل الله

ذكر حديث من غبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار وذكر حديث أبه هريرة لا تاج النار عين بكت من خشية الله ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم وهما صحيحان و أعقبه بعد ذلك بحديث حسن عن ابن عباس عينان لا تمسهما النار أبداً عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله ويشهد له وإن كان حسناً لم يصح ما تقدم من امتناع الاجتماع بين الغبار في سبيل الله والدخان من جهنم كما جعل الله بفضله شيبته في سبيل الله نوراً يوم القيامة وهو صحيح وذلك بأنه باقتحامه ظلمة الحرب وغلبته هموم المكافحة حتى شاب يجعل له ذلك نوراً وذكر ابوعيسي عن أبي امامة حسن غريب قال النبي عليه السلام ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين واثرين قطرة دموع في خشية الله وقطرة دم مهراق في سبيل الله وأما الاثران فاثر في نسبيل الله في فريضة من فرائض الله تعالى فالأثر ما يبقى بعدومن عمل بجرى أجره عليه من فريضة من فرائض الله تعالى فالأثر ما يبقى بعدومن عمل بجرى أجره عليه من بعده وأثره و منه قوله و نكتب ما قدموا و آثار همى احد القولين وبيانه في التفسير بعده وأثره و منه قوله و نكتب ما قدموا و آثار همى احد القولين وبيانه في التفسير بعده وأثره و منه قوله و نكتب ما قدموا و آثار همى احد القولين وبيانه في التفسير بعده وأثره و منه قوله و نكتب ما قدموا و آثار همى احد القولين وبيانه في التفسير بعده وأثره و منه قوله و نكتب ما قدموا و آثار همى احد القولين وبيانه في التفسير

عَبِدِ ٱلرِّحْمِنِ عَنْ عِيسَى بِن طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْجُ النَّارَ رَجُلْ بَكَى مَنْ خَشْيَةَ الله حَتَّى يُعُودَ اللَّانُ في ٱلصَّرْعِ وَلَا يَجْتَمُعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ ٱللهِ وَدُخَانُجَهَّمَ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وَتُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ هُوَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةً مَـدَني \* مَا جَاءَ فِي فَصْلِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ أَلله . مِرْشَىٰ الله . مِرْشَىٰ حَنَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن ٱلْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرُو بِنهُرَّةً عَنْ سَالْم بْن أَبِي أُجْعَد أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ ٱلسَّمْط قَالَ يَاكُعْبُ بْنَ مُرَّةَ حَدَّثْنَاعَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْذَرْ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْأَسْلَامِ كَانَتْ لَهُنُوراً يَوْمَ الْقَيَامَة ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَي وَ فِي ٱلْبَابِ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْد وَعَبْد ٱلله بْنِ عَمْر و وَحَديثُ كَعْبِ بْن مُرَّةَ لَمَّذَا رَوالُهُ ٱلْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ وَقَدْ رُوى لَهَذَا ٱلْحَديثُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي ٱلْجَعْدِ وَأَدْخَلَ بِينَهُ وَبِينَ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ فِي ٱلْاسْنَاد رَجُلًا وَيُقَالُ كَعْبُ بِنْ مُرَّةً وَيَقَالُ مُرَّةً بِنُ كَعْبِ ٱلْبَهْزِيُّ وَقَدْ رَوَى عَنُ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَحَادَيتَ . مَرْثُنَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور

الله مرش ما جَاء في فَضْلِ مَن الرّبَطَ فَرَسَافِي سَبِيلِ الله مرش مرش فَتْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ

### باب من ارتبط فرساً في سبيل الله

ذكر حديث أبي هريرة الحيب ل ثلاثة قال ابن العربي هذا من التقسيم البديع المستوفي لأفسام الشيء الذي لا يمكن أحدا سواه وفيه مسائل (الاولى) تقرر فيه أن النيات تكسب الإعمال الصفات وتحصل للعبد الحسنات والسيئات (الثانية) ان النية إذا تقررت في مفتتح العمل كتب له ما ترتب عليها في حال غفاته وذهوله مما بعده ولم يقصده كما يكتب له رعيها ومشيها (الثالثة) قوله كانت آثارها وارواثها حسنات تكتب له بكل خطوة من دابته حسنة وبكل روثة حسنة وفي الصحيح عن أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله و تصديمًا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في فرسا في سبيل الله إيمانا بالله و تصديمًا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في

نَوَاصِيَهَا ٱلْخَيْرُ إِلَى يَوْمُ ٱلْقَيَامَةَ أَلْخَيْلُ لَثَلَاثَة هَى لَرُجُلِ أَجْرُوهَى لَرَجُلِ اللهِ سَرُّ وَهِى عَلَى رَجُلُ وزْرٌ فَأَمَّا ٱلَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا في سَدِيلِ ٱللهِ فَيُعِدُّهَا لَهُ هِي لَهُ أَجْرٌ لَا يَغِيبُ في بُطُونِهَا شَيْءٌ إِلَّا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ أَجْرًا وَفَى

مهزانه يوم القيامة فان قيل فما للروث والحسمات وهي من النجاسات قلنا إذا رعت الدابة شبعت ومن تمام شبعها طرح الفضلة فلما كانت من منافعها كتب له أجرها ولا يراعي نجاستها فاز الدم نجس ولكن ريحه ريح المسك في سبيل الله وقد روى عن شيخ من علماء الدين قال انهاذا وي بالفرس الجهاد كان بوله وروثه طاهرين اعتمالا مهذا الحديث وليس يحتاج الى طهارته في اعتداده في الحسنات لما بيناه (الرابعة) قوله رجل ربطها تغنيا يعني طاب الغني بهافي الناس والتجمل والظهور بين الجيرة والآهل ولكنه ذكرحق الله في ظهورها وبطونها فهو يحمل عليها في سبيل الله ويعطى بما تنتج في سبيل الله فهي له ستر معناه لا تكشفه للسؤال في الدنيا ولا للعقاب في الآخرة لأنه أدى حق الله فيها فان قيل وهل في الخيل لله حق قلنا في كل نعمة بدنية أو مالية له حق منها الصلاة في البدن والصوم ومنها الصدقة في المال والصلة ولكن الحقوق. على ضربين مفترضة ومندوب اليها والمكل لله حق ومن حق الابل اطراق فحلها الا ترى الى ما يقوم من الفضائل أفضل الصدقة ظل فسطاط في سبيل الله أو طروقة فحل وقيل حق الله فيها ما يعرو في الغزو من حقوق كحمل راجل وتخليص مفدع وانجاء مشف على هلكة وقال ابو حنيفةهي الزكاة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ولو أراد صلى الله عليه وسلم الزكاة هاهنا لما جمع بين الرقاب والبطون وأما الذي ربطها نواء أي معاداة وهي (الخامسة) فهري

الكُديث قصَّةُ ﴿ قَالَ الْوَعَلِمَنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى مَالِكُ النَّيِّ صَلَّى النَّي عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى النَّي صَلَّى النَّي صَلَّى النَّي عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى النَّي صَلَّى النَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى النَّي صَلَّى النَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو هَا لَنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو هَا لَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو هَا لَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَل

عليه وزر معناه يكتب عليه من الوزر في حركاتها ما كان يكتب له من الحسنات وقد جاء ذاك مفسراً في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن عن الني صلى الله عليه وسلم أنه يكون فى هذا القسم شبعها وريها وظمؤها وابوالهـــا وأرواثهاخسرانا في ميزانها يوم القيامة الاأن الحسنات مضاعفة كل واحدة بعشر أمثالها وهذه لا تزادعلي عينها (السادسة)قوله في الحمر لم ينزل على فيها قليلا كان أو كثيراً والفاذ والفذ والفاذة هو كل شيء منفرد في جنسه وهو الواحـــد أيضا والآية هي قوله من يعمل مثقال ذرة خـيراً يره وكم من ذرة في حمار (السابعة)منأفضل ارتباط الأعمال رجل بمسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمم هيعة أي صيحةقام اليها للحديث الذي أدخل الوعيسي وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار اليها (الثامنة) وذكر أيضا حديث عروة البارق صحيحاً بلفظ الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة وروى بلفظ آخر الخير معقود في نواصي الخبل وروىالاسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث صحيحا الابل عز لأهلها والغنم بركة والحيـل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة وروى مالك عن أنس البركة فينواصي الخيل وفيه وفى البخارى عن جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرس بأصبعه ويقول الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. الاجر والغنيمة ومنه قال العلماء لاينقطع الجهاد مع ولاة الجور لأن النبي عليه السملام مع علمه بهم أخبر أن الأجر لاينقطع في الجهاد وهو لا يكون الا معهم وعروة البارقي الذي كان يروى هذا الحديث كان في داره. سبعون فرسا رغبة منه فى أجرها وهو الذى أسند الحديث المرسل فىالموطأ اني عوتبت الليلة في الحيل وروى النسائي وأبو داود الطيالسي عن أنس لم. يكن شي. أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النسا. من الخيل وقد زاد جرير في حديثه الذي أشار اليه الترمذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين اصبعيه ويقول الخيـل معقود فى نواصيهـا الخير الى يوم القيامة (التاسعة) في المغازي قال النبي صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها وروى ابو عيسى مثله وقال حسن وروى هو والنسائي عن ابي قتــادة قال النبي صلى الله عايه وسلم خير الخبل الادهم ثم الاقرح المحجل طلق اليمين فان لم يكن ادهم وكميت على هذه الشية ولفظ النسائي عليكم بكل كميت اغر محجل أو اشقر اغر محجل أو ادهم غير محجل ورواه ابو داود واختلفوا في ترتيبه بالتقديم والتأخير (١) نال أبز المربي وهذا الته صبص والترتيب مما لايوقف على وجه الحكمة فيه (العشرة) يكره الشكا في الخبل رواه ابو عيسى ومسلم وقال في حديث حبد الرزق وهو أن يكون في رجل الفرس الهني بياض وفي البسري وهذا أيمنا : اللايعلم وجه الحد فيه (الحادية عشرة) لاينبني أن يخ ف الني دابا الملام في ني ولا رب من ذلك ماروى عنه ابو داود والنسائي لاتقصوا نواصي الخبل ولا ممارفها ولا اذناما فان اذنامها مذامها ومعارضها دنؤها ونواصيها معقود فيها الخير الى يوم القيامة ( الثانية عشرة ) ذكر الشؤم نقال في الدار والفرس والمرأة وشؤم الفرس أنُ يرتبط في خير دين أو دنيا تعمد بنفع في الدين وسيأتي تمامه في موضعه ان شاء الله

<sup>(</sup>١) بياض بالاصول

﴿ الله الله عَدْ الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله عَدْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ إِنّ عَبْد الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ إِنّ الله عَدْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ إِنّ الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ إِنّ الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ إِنّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَاحِدُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَاحِدُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

#### باب في فضل الرمى في سبيل الله

ذكر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عقبة بن عامر فأما حديث عبد الرحمن فان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه محتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به وقال ارموا وار كبوا ولأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الارميه بقوسه و تأديبه فرسه وملاعبته أهله فانه من الحق وحسنه وذكر عن أبي نجيح السلمي واسمه عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمي بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر حسن صحيح (الاسناد) أدخل ابو داود حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر وزاد من ترك الرمي بعد ماعلمه و الذي يعطيه له ماخوذ من المادة وهي من المد وهي الزيادة وعدل الشيء مثله صورة أو بالسمت وقال الكسائي عدله بكسر العين مشله من جنسه وبفتحها مثله من غير جنسه وقوله منبسله هو الذي يناول الرامي السهام

ويحمعها له إذا رماها ويردها عليه والنبل السهام العربية (الفوائد) قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم قال ألاإن القوة الرمى وهو حديث حسن ثم قال ومن رباط الخيل فقدم الرمى على الركوب ولا شيء أنفع من الرمى ولا أنكى منه فى العدو ولا أسرع ظفرا منه ولو لم يكن إلا كفايته لمباشرته العدوو قتله ودفعه من بعيد (الثانية) قرله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة صانعه ويدخل فيه صانع مفرداته كما تناول صانع تركيبه فكل من حاول من أمره شيئاً بنيته فهو من صناعته (الثالثة) الممدله هو الذي يهيئه له ويعينه به الرجل باطل ليس يريد به حرام انما يريد به أنه عار من الثواب وأنه للدنيا به الرجل باطل ليس يريد به حرام انما يريد به أنه عار من الثواب وأنه للدنيا (السادسة) قوله إلا توليه بقوسه و تأديبه فرسه إذا قصد بذلك عفتها وعفته وطلب ولد صالح يقاتل في سبيل الله ويدعو له (السابعة) عين ثواب الرمى بقوله أنه يوازى عتقرقبة وذلك نجاء له من النار كل عضو منه بكل عضو منها

مَرْثُنَا أَجُمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّنَا مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ الْبِنَ أَبِي أَلِي مُلْحَةً عَنْ أَبِي أَبِي كَلِيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَحَى الله عَنْهُ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَحَى بِسَهُم عَنْهُ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَحَى بِسَهُم فَيْهُ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَحَى بِسَهُم فَي سَبِيلِ الله فَهُولَهُ عَدْلُ مُحَرَّر ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَحَى بِسَهُم فَى سَبِيلِ الله فَهُولَهُ عَدْلُ مُحَرَّد ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنْهُ الله عَدْلُ مُحَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالله عَنْهُ وَعَمْرُو بَنْ عَبَسَةُ السَّلَيْ وَعَبْدُ الله بْنُ الْأَزْرَقِ هُو عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السَّلَيْ وَعَبْدُ الله بْنُ الْأَزْرَقِ هُو عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السَّلَيْ وَعَبْدُ الله بْنُ الْأَزْرَقِ هُو عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السَّلَيْ وَعَبْدُ الله بْنُ اللهُ بْنُ الله بْنُ يَزِيدَ

والجامع بينهما أن قتال العدو لاستنقاذه من النار فينقذ هو منها قبل ذلك (الثامنة) قوله فانهن من الحق هذه الكلمة تنطلق على معان أعلاها الله ويليه ما أريد به وجهه وكان فيه ثوابه وهو المراد هنا (التاسعة) هذا بقوته يدل على أن كل ما يعود بمنفعة أو تدريب فى مقاتلةالعدو مثله كاللعب بالحراب والدرق والمسابقة على الا قدام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة (العاشرة) ألحق اصحاب الشافعي بهذه الا مثلة اللعب بالشطرنج وقالوا فيها تعليم الحرب قلنا بل فيها تعليم ترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها وتعليم الخنا والفحش فى الا قو ال سمعت الطرطوشي يقول لفقيمه الشافعية بالمسجد الا قصى وقد قال هذا بل فيه افساد الحرب وذلك لا أن المقصود من الحرب ختل الملك وقتله لينهدم الجيش و يتبدد الخلق و ينزل النصر وفى الشطرنج يقولشاه ملك فيحذره من أن يأخذه فضحك الحاضرون وقد اكملنا الكلام في مسائل الخلاف

﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ عَرِيبٌ لَا لَهُ عَنْ عَرِيبٌ لَا لَهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

﴿ بِالْمِ اللَّهِ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشَّهَدَاءِ. مِرْثُنَا يَعْنَى بَنُ طَلْحَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلْ

#### باب ثواب الشهيد

ذكر حديث أنسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة قال جبريل الا الدين قال النبي عليه السلام إلا الدين (الاسناد) علقه محد بن اسهاعيل البخاري وقال انه مقاوب وهو سند حديث آخر ولكن اللفظ والمعنى واحد من طرق منها في لموطأ وذلك لأن حقوق الآنميين لا يسقطها إلا أربامها بعفوهم أو باستيفائها فاذا قتل المرم في سبيل الله أسقط الله حقوقه بفضله وأبقى حقوق العباد بينهم حتى يقضى لهم فها على القنطرة كما

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهُ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئةً فَقَالَ جَبْرِيلُ إِلَّا اللَّهِ يُنَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِلاَّ الدَّيْنَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِلاَّ الدَّيْنَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً وَجَابِرَ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي هَوَ فَلَا اللهَ مِنْ حَديث قَالَةً وَهَذَا حَديث غَريب لانعْرفه من حَديث أَبِي بَكْرَ الله من حَديث هَذَا الْخَديث فَلَم يَعْرفه هُ مَنْ حَديث هَذَا الشَّيخ قَالَ وَسَأَلْتُ مُعَدَد عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ حَديث مُعَيْد عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ حَديث مُعَيْد عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ حَديث مُعَيْد عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ حَديث مُعَيْد عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَاللّه وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ييناه في سراج المريدين في تفسير يوم القصاص وغيره و أواب الشهيد كثير فرق منه أبو عيسى جملة فذكر عن المقدام بن معدى كرب قال للشهيد عند الله ست خصال يغفرله في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأهن من الفزع ويوضع على رأسه تاج الوقار ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه صحيح غريب وأما المغفرة له في أول دفعة أو دفعة يعنى ساعة يقتل وقد تقدم وصف المغفرة وأما قوله ويرى مقعده صح انه يصل الى الجنة ويعلق منها ويأكل ويشرب فاما أن يكون في منزله فتكون الرؤية ساعة يقتل والأكل مئه ساعة يرفع ويصل اليه وإما أن يأكل من غير درجة حتى يئتهى اليها يوم القيامة وينجى من عذاب القبر وهي فائدة عظمى رالمه في فيه انه قد صدق الله باه الأك نفسه و ثبت في موضع الزلل فأغنى عز ذلك الشبيت وسائر ذلك فضل من الله (ومن فو ائده) ما خرج عن ألى هريرة عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من القتل الأكما بحد أنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من القتل الأكما بحد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من القتل الأكما بحد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من القتل الأكما بحد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من القتل الأكما بحد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد الشهيد من القتل الأكما بحد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من القتل الأكما بعله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد الشهيد من القتل الأكما بحد أنه من الفرصة صحبح حسن قال بعضم على الله عليه وسلم الم الله ويقال قال ويا الله عليه ويسلم المن القتل الأله ويقل الله عليه ويقال قال به من القتل الأله ويصله المناه المناه المناه المناه الله عليه ويها الله عليه ويه الله ويقال الله المناه المناه المناه المناه الله عليه ويقال الله المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه ا

أَنُّهُ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلاَّ الْسَّهِيدُ مَرَشَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْ مَالِكَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الشَّهَدَاء فَى طَيْر خُضْرَ تَعْلَقُ مِنْ ثَمَرَةَ الجُنْةَ أَوْشَعَرِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَرُواحَ الشَّهَدَاء فَى طَيْر خُضْرَ تَعْلَقُ مِنْ ثَمَرةَ الجُنْةَ أَوْشَعَر الْجَنَّة فِي قَالَ إِنَّ أَرُواحَ الشَّهَدَاء فَى طَيْر خُضْرَ تَعْلَقُ مِنْ ثَمَرةَ الْجُنَّة أَوْشَعَر الْجَنَّة فَى اللهَ اللهَ وَعَنْ أَيْهُ وَسَلَّمَ الْجَنَّة فَى اللهُ عَنْ أَلْبَارَكَ عَنْ يَعْيَ بْنِ أَبِي كُثَيرِ عَنْ الْجَنَّة عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيْهِ مَنْ أَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه وَسَلَّمَ عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَيه عَنْ أَيه وَسَلَّمَ اللهُ الْوَلَا عَلْهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه وَسَلَمْ اللّهُ عَنْ أَيه وَسَلَمْ وَاللّهُ عَنْ أَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ وَسَلَلْ أَنْ أَوْلُوا اللهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهُ عَ

الحال والمقصود أن شاء الله يهون عليه الموت ويكفيه سكرا ته فقل بماشت فأنه فضل منه ونعمة ومن ثوابه الحديث الصحيح أن كل ميت له عند الله خير لا يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله وددت أنى أقتل في سبيل الله ثم أحياثم أقتل ثم أحياثم أقتل وفي الصحيح أن الله أعد للمجاهدين مائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السهاء والارض فاذا سائلتم الله فاسائلوه الفردوس فانه أوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن

حديث أرواح الشهداء فى طير خضر تعلق من ثمر الجنة هذا لفظه (الاسناد)هذا الحديث صحيح جداً واختلفت ألفاظه على وجوه بيانها فى الكتاب الكبير مرجعها الى أصلين ويتبعهما ثالث الأول هذا الحديث الثاني قوله

صلى الله عليه وسلم انمانسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم القيامة صحيح واللفظ لمالك. الثالث روى الشهداء يغدون ويروحون الى رياض الجنة شم يكون مأو اهم الى قناديل معلقة بالعرش و فى بعض ألفاظ الحديث الاول أرواح الشهداء تجول فى أجواف طير وهو حسن وتمام الحديث الثالث عن ابن عباس لما أصيب اخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أشجار الجنة تأكل من ثمارها شمتا وى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب ما كلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ الحواننا عنا انا أحياء فى الجنة نرزق لئلا يزهدوا فى الجهاد ولاينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم منكم وانزل ولا تحسن الآية (الاصول) فى مسائل (الارلى) الروح وقداً فى أكثر الخلق أن يكف عنها فيستريح و دخلوا

﴿ اللهُ عَنْ عَطَاء بْن دِينَارِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخُولانِيّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَة بْنَ الْمُلْعَة عَنْ عَطَاء بْن دِينَارِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخُولانِيّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَة بْنَ عَبْيد يَقُولُ سَمْعَ فَضَالَة بْنَ عَبْيد يَقُولُ سَمْعَ وَسُلَم يَقُولُ اللهِ عَنْ أَلْا عَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ الشَّهَدَاءُ أَرْبَعَة رَجُلْ مُؤْمَن جِيدً اللهِ أَعْيَنَهُمْ يَوْمَ القيامة فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتلَ فَذلك الذّي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْه أَعْيَنَهُمْ يَوْمَ القيامة مَكَذَاورَفَع رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعْت قَلْنَسُونَهُ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُونَ عَمَرَ أَرَادَ مَكَذَاوِرَفَع رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعْت قَلْنَسُونَهُ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُونَ عَمَرَ أَرَادَ وَكُولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَدْرِي أَقَلَنْسُونَ عَمَرَ أَرَادَ وَكُولُونَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَمْ اللّهُ عَلَيْ فَا أَدْرِي أَقَلَنْسُونَ عَمْ الرّادَة عَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

في شرحها فولجوا مفازة لاعلم فيها وأبعدهم الله منها فعذبوا أنفسهم وخاضوا فيها فقال قوم هي جسم وقال قوم هي عرض وهي معنى مرجود قائمة بالجسد لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله وظواهر الحديث تدل على أنهاجهم وليس بمتنع أن تكون عرضاً و تضاف اليها الافعال اضافة عرفية اضافتها الى الاجسام وانكارها لا يقدر أحد عليه لا نالفرق بين حياة الجسم ومو ته مشاهد ولاشك في أنه فقد معنى كان به تحقيق الفرق بين حالة الحياة والموت فان طلب حقيقتها في الكيفية لم يقدر عليه قال بعض العلماء وضع الله ذاك كله ليعلم الخلق أن الله معلوم بالا دلة حقيقة لا تعلم له كيفية باستحالتها والروح دليل ذاك الكاره لظهور أفعاله ولا تحصل كيفيته لا حد لاستحالتها والروح دليل ذاك فانها موجودة في العلم با فعالها لا يعلم أحد كيفيتها ولها كيفية لانها مخلوقة (الثانية) اذا أزالها الله من البدن أو أعدمها على القولين فنقلها الى غيرها أو جددها فيه ولا بد من ذلك رداً على الملاحدة الذين يقولون ان الموت عدم محض وفناء صرف وكذبوا وقد بينا في كتب الأصول انه انتقال من دار الى دار

أَمْ قَلَنْسُوهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَجُلْ مُؤْمِنْ جَيَّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكَ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبُ فَقَتَلَهُ فَهُو فَى الدَّرَجَةِ النَّالَيْةَ وَرَجُلْ مُؤْمِنْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً لَقِي فَهُو فَى الدَّرَجَةِ النَّالَيْةَ وَرَجُلْ مُؤْمِنْ اللَّهَ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً لَقِي الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّهَ حَتَى قُتل فَذَلكَ فَى الدَّرَجَة النَّالَيْةَ وَرَجُلْ مُؤْمِنْ أَلْكَ فَى الدَّرَجَة النَّالَيْةَ وَرَجُلْ مُؤْمِنْ أَلَّهُ مَنْ أَلْكَ فَى الدَّرَجَة النَّالَيْةَ وَرَجُلْ مُؤْمِنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وتغير من حال الى حال و بما دل به عليه وأرشد من وفقه الله اليه وقد بينا فى سراج المريدين فى تفسير القرآن فى القسم الرابع من كيفية ذلك بدائع وجمله الحال ان الآثار كثرت بائها مع بدنها فى أعم الا حوال فالحالة الا ولى حملة الى القبر فى السرير ان كانت صالحة قالت قدمونى وان كانت سيئة ويلها الى أين يذهب بها الحالة الثانية وضعه فى القبر وانصراف أهله عنه فيقام ويسائل ويثبت أو يخذل و ثبت فى الحديث الصحيح انه يعرض عليه فى القبر مقعده بالغداة والعشى كان من أهل النار أو من أهل الجنة الى يوم القيامة (الحالة الثالثة) حالة الشهيد وقد ذكر أبو عيسى وغيره حديث النبي عليه السلام فى انه لا يفتن في قبره اذ لاقبر له فانه لقتله نفسه صار حيا قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا الآية وهذا نصفى حياتهم و نعيمهم بالاكل والشرب فاخبر سبحانه فى كتابه انهم احيائهم أحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحيائهم أحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحيائهم أحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحيائهم أحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحيائهم باحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحيائهم باحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحيائهم باحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحيائه باحياء لما استعجلوا با فناء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحياء لما استعجلوا بالمناء أنفاء أنفسهم فى رضى ربهم عجل الله ثوبهم باحياء لما السحياء لما السحياء في القبر المعتم المعتم الله المعتم المعتم

أَيُّوبَ هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارِ وَقَالَ عَنْ أَشْيَاخِ مِنْ خَوْلَانَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِينَارِ لَيْسَ بِهِ بَأْسُ

و نعيمهم (الثالثة) من المسائل قال الني عليه السلام أرواح الشهدا . في حو اصل طير خضر فان كانت الروح عرضا احتمل أن يركب في البدن وقد صور جميعه أو أجزاء منه فيصورة طير أخضر و ن كان الروح جسما احتمل أن يخلق فيه صفات طير أخضر وعلى رواية من روى فى أجواف طبر خضر يحتمل أن يكون الروح جسما فتكون الحوصلة من الطير الأخضر وعاء له يتغذى بو اسطته كتغذى الطفل من الأم أو تكون الروح في الحوصلة مستقرة كاستقرار الدرة فىالدرج وتتناول الغذاء بنفسها ويطير بها الطير الأخضر حيثشاءت كأثها حامل آلها حمل الفرس للفارس يغدو به حيث شاء وان كانت الروح عرضاً فيصح أن يقوم بجزء من الطائر فان قيل وكيف تكون روحان في جسد قلنا ذلك جائز في محلين بلا كلام وهذا القدر يكفي في هذا المقام (غريبه )علق الطير يعلق أكل والنسمة الروح وعتق النسمة عتق ذي النسمة (الفوائد) قوله تأوى الى قناديل معلقة تحت العرش يعنى أن الطائر يسرح ما يسرح ثم يأوى إلى علائق ينزل عليها فتلك العلائق قلائد يعني من نور يكون نزوله بعد الجولان عليها وما تحت العرش هو الجنة فانه سقفها (الثانية) قوله يغدوا ويروح كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وليس هنالك غدوولا رواج ولا بكرة ولاعشية ولكنه بين بذلك نسبة المقادير هنالك إلى ما يعرف هاهنا فتبين بذلك المقصود (الثالثة) قوله حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة دليل على أحد الاحتمالات المتقدمة وهو أن الروح منفردة وهي التي يكون لها ذلك الجسد بجملته أو دون جميعه وليس فيه نص (حديث) عن أبي هريرة عرض على أول ثلة يدخلون الجنة وروى ثلاثة فالثلة بضم الثاء الجماعة شهيد عفيف ومتعفف وعبد أحسن عبادة الله تعالى ونصح لمواليه حسن فقدم الشهداء وهم في المنزلة الثالثة كما بيناه في التفسير اذ أول المنازل النبوة ثم الصديقية ثم الشهادة ثم الصلاح وهو العفيف المتعفف بعني كفه عن المخالفات وتماديه على الطاعات وسلامته عن الغفلات ولم يلتفت الى غير خالق الارض والسموات (حديث) ثم رتب منازل الشهداء عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن غريب (فالمنزلة الأولى)رجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس اليه أعينهم يوم القيامة ورفع رأسه حتى سقطت قانسو ته فمن جودة المانه وخلوص نيته صدق الله فيماأعلمه به من فضل الشهادة وأخذه عليه من عهد القتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فقتل على هذه الحالة مقبلا غير مدبر (المنزلة الثانية) مؤمن جيد الإيمان غابه الجزع واستولى عليه الجبن فاقشعر بدنه عند رؤية العدوحيي كاتما ضرب جلده بشوك طلح أتاه سهم غرب فقتله ولو أن هذا الذي كان بهذه الصفة قاتل عليها حتى قتل لالتحق بالدرجة الأولى ولكنه لمـا كف الجبن يده انخفضت منزلته (المنزلة الثالثة) مؤمن صحيح الايمان خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً لم يصف إيمانه في هذه المنزلة بالجودة لأجل العمل السيء الذي أتاه والكنه فيمنزلة الشهادة وحالهمرجوة لأن العمل السيء إن كان المعاصي و [كان] الصالح التوبة فقدذهب عمله السيء إن قبلت وإن كان العمل الصالح طاعة والعمل السيء ألمعاصي فالنظر منه بالموازنة والشهادة مدخرة ليكون تأثيرها مًا يأتي فيالمنزلة الرابعة وهو رجلمسرف على نفسه فهو شهيد تكفر الشهادة المُوَّاخِذَةُ بِفَصْلُ الله عليه بما رزقه من صدق النية عند القتل لقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله فقتل ومن فوائده العظيمة ما رواه ابوعيسي عن أبي هريرة حسنا صحيحاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بجد الشهيد مس القتل إلاكما يجد أحدكم مس القرصة ﴿ إِلَّا أَصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالكُ عَرِثُ السَّحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالكُ عَرِثُ السَّحَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالك أَنَّهُ سَمَعُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ طَلْحَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالك أَنَّهُ سَمَعُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلْمَ يَوْمًا وَسُلْمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلِّمَ يَوْمًا وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلِّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلَمُ يَوْمًا وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَمَ وَسَلَمُ يَوْمًا وَسُلَّمَ يَوْمًا وَسُلْمَ وَسُلَمُ يَوْمًا وَسُلُمُ يُولُولُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَسُلَمًا يَوْمًا وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمًا يَوْمًا وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمًا يَوْمًا وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا عَلَيْهُ وَسُلْمًا يَوْمًا وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا عَلَيْهُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلَمًا عَلَيْهُ وَسُلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ

## باب ركوب البحر

ذكر حديث مالك عن أنس بن مالك فى قصة أم حرام وهو صحيح مليح (عارضته) اربع عشرة فائدة (الأولى) دخول النبي عليه السلام على أم حرام قال ابن وهب هى خالته من رضاع وقال غيره إن النبي عليه السلام معصوم يملك اربه عن زوجه فكيف عن غيرها بما هو المبرأ المنزه عنه كتنزيه يوسف وداود عن فعل قبيح او قول رفث و منزلة النبوة مر تفعة فقدست عن هذا القبيل كله فيكون ذلك مخصوصا برسول الله ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب إلا أن يبين ضعف هــــذا الباب (الثانية) قوله فتطعمه طعام المرأة المتزوجة لا يخلو أن يكون من مالها أو من مال زوجها فان كان من مالها فلا كلام فيه وان كان من مالها أو من مال زوجها فان كان من مالها أنبي وأما في حقه فلا حرمة لمال ولالحال (الرابعة) قوله تفلي رأسه يدل على أنبي وأما في حقه فلا حرمة لمال ولالحال (الرابعة) قوله تفلي رأسه يدل على أن المنبي وأما المنبي ويفته ويلقي در نه وأما الحيوان فلم أعلم له ذكراً إلا في هذا الحديث وأما الدرن فلم يكن للنبي عليه السلام قط بل كان ريحه ريح المسك و نفحته

نفحة جونة العطار في جميع بدنه وما يجرى عليه ويخرج من رطوبة منه فقد كان صلى الله عليه وسلم ينام عند أم سليم فنجمع عرقه وتدين به عطرها و تقول هو أطيب الطيب (الخامسة) قوله فنام وكان قائلا لقوله دخل عليها يوما ولم يقل ليلة ونوم الفائلة أصل في مونة الدين لمن يقوم الليل ويحيي بيته بالطاعة (السادسة) قوله ثم استيقظ وهو يضحك الضحك إنما يكون عن مفروح به كما أن البكا، يكون من محزون به والذي فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعاين من غهور أمته في سبيل الله ولسكون الصحك ثمرة الفرح وسبب الجودو العطاء وصف به البارى سبحانه أنهو اسعاله طاه (السابعة) قولها فسألته و إنما كان السؤ اللانها جهلت السبب لعدم حضوره وعلمت أنه كان الامر الطاع عليه في منامه فأرادت معرفته فقال ناس من امتى عرض اعلى الخواد في البراكلانسرة وهي (الثامنة) المره يكون مسكينا يغزو فاذا ركب ظهر جواد في البرا الاسرة وهي (الثامنة) المره يكون مسكينا يغزو فاذا ركب ظهر جواد في البرا أو ظهر فلك في البحركان ملكا وقد بينا المذك في الامد الأغصى وسراج المريدين والملك ومعانيه ما فلينظر هنالك ولافرق بين قوله ملوك أو مدشل المريدين والملك ومعانيه ما فلينظر هنالك ولافرق بين قوله ملوك أو مدشل

الله عُو مَا قَالَ فَي الْأُو لَا قَالَتْ فَقُاتُ يَارَسُولَ الله اُدْعُ الله أَنْ يَعْعَلَنِي مَنْهُمْ قَالَ أَنْ مَعَاوِيةً مَنْهُمْ قَالَ أَنْ مَعَاوِيةً وَاللَّهُ عَنْ دَابَّهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرَ فَهَلَكَتْ اَبْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرَ فَهَلَكَتْ فَيَ وَاللَّهُ مَا أَلِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبُحْرَ فَهَلَكَتْ فَيَ اللَّهُ مَا أَلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الملوك لأن الراوى تيمن بذكر اللفظ تحقيقا له ويجوز نقـل حديث النبئ عليه السلام على المعنى للصحابة لالغيرهم وقد بينا ذلك فى الاصول وهي (التاسعة) (العاشرة) قوله يركبون ثبجهذا البحر والثبج عظم كل شيءاً وظهره فبين فيه جواز ركوب البحر فى الطاعة وقد كان عمر يمنع منه حتى أذن فيه عثمان لمعاوية فركبه ثم منعه عمر بن عبد العزيز ثم ركب بعد ذلك وقد روى أبو داود وغيره واللفظ له عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاير كب البحر الاحاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار صخرا وقد تقدم نحو من شرح هـذا فى كتاب الطهارة. آنفا والوجه فيه ان صح أن النار لا يتعرض لها الاعند الحاجة ولعظيم آفاته وهول أمره كره ركوبه ومن أراد أن يعلم يقينا أن الحول والقوة لله وأن العبد لاحول له ولاحيـلة فايركب البحر ( الحادية عشرة ) اذا ماد فى البحر وهو اضطراب جوفه ورأسه من ماد يميد ومادت

الأرض وقال أن تميد بهم أى تضطرب فهل يركبه أم لا فقيل لا يركبه لأنه يعطل الصلوات وقيل يركبه ويصلىلانه مرض يعتريه في سبيل اللهوقد روى عن الني عليه السلام أنه قال المائد في البحر يصيبه القيء له أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين خرجه أبو داود عن أم حرام حسن (الثانية عشرة) لما كان ركوب البحر للعدو بهذا الحديث الصحيح وكان النساء يغزون مع النبي عليه السملام جاز غزوهن فيه وقالمالك يكره للمرأة غزو البحر قال علماؤنا ذلك لضيق الحال فيه وعار الانكشاف وعدمالتحرز بمن ركبه فيرى المرأة من لاينبغي أن يراها ويرى مالا يحل له أن يرى و ترىهي من غيرها كذلك وقد مكنأن تسافر فيهمستترة ولورآه مالك وعرفه لمامنعه ففي المراكب مواضع مستورة محجورة لاينكشف الكائن فيها (الثالثة عشرة) متى كان ذلك يقال كان في خلافة عثمان سنة ثمان وعشرين ركب معاوية البحر ومعه المرأته فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف ومعه عبادة بن الصامت وامرأته هذه أم حرام بنت ملحان فاتى قبرس فتوفيت أم حرام بهاو قبرها هنالك وفي الحديث قصة ﴿ الرابعة عشرة ﴾ قال علماؤنا هذا الحديث أصل في تفضيل معاوية لأرب الاولين الذين ركبوا البحركانوا ممه وإنه استنباط مليح وأصل صحيح ولـكن البخاري لم يدخله في فضله لأجل أنه دخل بعدذلك في الفتنة وأدخل مسلم في فضله حديث ابن عباس حين دعاهالي الني صلى الله عليه وسلم فلم يأت وقال له وجدته يأكل فقال لاأشبع الله بطنه وأدخل بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنى بشر فايما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك صلاة عليه ورحمة فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يشبع بطنه أصلافي غناه بعد فقره وجرده وسخائه وقناعته وفاته مأ أن النبي صلى آلله عليه وسلم نص على ولاية • في قوله للحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين غنتين عظيمتين من المسلمين فسلم الحسن الأمر الى معاوية بصلح أخبر عنه النبي عليه السلام في شأن الحسن على سبيل المدح للحسن والحال كاما لوكان ﴿ مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْأَعْمَ شَعَنَ عَنْ شَقِيقَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمَّةً ويقاتِلُ رَعَاتُلُ شَجَاعَةً ويُقَاتِلُ حَمَّةً ويقاتِلُ رَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ويُقَاتِلُ حَمَّةً ويقاتِلُ رَعَاتُ لَكُونَ كَلَهُ اللهِ هِي ويقاتِلُ ريَاءً فَأَيْ ذَلِكَ فَي سَبِيلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلُ لَتَدَكُونَ كَلَمَةُ الله هِي العُلْيا فَهُو فَي سَبِيلِ اللهِ فَا يَوْعَانِنَيْ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمْرَ وَهَذَا حَدِيثُ العُلْيا فَهُو فَي سَبِيلِ اللهِ فَي اللهِ عَنْ عُمْرَ وَهَذَا حَدِيثُ العُلْيا فَهُو فَي سَبِيلِ اللهِ فَي اللهِ عَنْ عُمْرَ وَهَذَا حَدِيثُ

الذي أتاه الحسن مذموما مامدحه النبي عليه السلام ولارجاه بقوله ولعل الله أن يصامح به بين فتنين عظيمتين من المسلمين (الحامسة عشرة) ظن بعضهم أن لقاء العدو مع البر والفاجر الى وم القيامة مخرج من هذا الحديث لقوله ولست من الآخرين ويحتمل أن يكون المراد بالآخرين هاهنا الطبقة الثانية لاغير ولا يدخيل فيه الآخرون الى يوم الدين لقوله ناس من أمتى ولم يذكرها بلفظ يقتضى العموم ولابلفظ يحتمله (السادسة عشرة) جواذر كوب البحر في الاسفار المباحة وهو صحيح بعموم قوله هو الذي يسديركم في البروالحر وقد بيناه في الاحكام

## باب من يقاتل رياء

ذكر حديث أبى موسى الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا فهو في سميل الله وحديث عمر انما لامرىء مانوى حسنان صحيحان (العارضة) من الكلام المستوفى في القسم الرابع من علوم الةر آن أن القتال في سبيل الله من أفضل الإعمال التي أمر الله

حَسَنَ صَحِيحٌ مِرَثُنَا عَمَّدُ بْنُ ٱلْمُشَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ ٱلْوَهَّابُ ٱلْتَقَفَىٰ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ ٱللَّهِ عَنْ عَلْمَمَ بَنِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ ٱللَّهِ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا ٱلْأَعْبَالُ بِالنِّيَّةُ وَإِنَّمَا ٱلْأَعْبَالُ بِالنِّيَّةُ وَإِنَّمَا ٱلْأَعْبَالُ بِالنِّيَّةُ وَإِنَّمَا الْأَعْبَالُ بِالنِّيَّةُ وَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَإِلَى رَسُولُهُ فَهُجْرَ أَنُهُ إِلَى ٱلله لَامْرِي عَمَانَوَى فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولُهُ فَهُجْرَاتُهُ إِلَى ٱلله الله

بها فكل ما أمر الله به فاتما ينبغى أن يقصد به الطاعة له و إلا فايس يكون امتثالا ولا يحصل الاحتذاء على مثال الآمر إلا بأن يخلص له القصد كاأخبر عن الاعمال وشرط على العمال قال الله تعالى لنبيه عليه السلام فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص على الاختصاص وقال في عمو م المؤمنين وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصلين له الدين وقال عن الله إنى لا أقبل عملا اشرك معى فيه غيرى أنا أغنى الاغتياء عن الشرك و الرياء مصدر راءى برائي مراءاة ورياه وهو أن يرى الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو مضمر فيه أخرى كاجاه في حديث (١) رواه ابوعيسى وفي الصحيح فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خاصت فيه النية لوجه الله وثبت أن النبي عليه السلام قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الامير وانفق الكريمة وياسر الشريك واجتب الفساد فان نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة وعصى الامام وأفسد في الارض فانه لم يرجع بالكفاف رواه ابوداود عن بقية عن يحيى عن خالد بن معدان عن أبي كريمة عن معاذ فذا قاتل عن بقية عن يحيى عن خالد بن معدان عن أبي كريمة عن معاذ فذا قاتل العبد حمية للحسب والقبيل أو لاثناء والمدح فليس له ثواب وإنها هو العذاب للغنيمة فهو في سبيل الله لكنه أقل عذا باً من الذي يقاتل رياء ومن قاتل للغنيمة فهو في سبيل الله لكنه أقل عذا باً من الذي يقاتل رياء ومن قاتل للغنيمة فهو في سبيل الله

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل ولعله يشر الي الحديث الطويل الذي رواه الترمذي عن شنى الاصبحى عن ابي من المسبحي عن ابي من ابي المسلم عن ابي المسلم المس

لائن الله أحلها له وقد قال النبي عليه السلام جعل رزقى تحت ظل رمحى و ينبغى له أن يقاتل لتكون كلمة الله هى العايا والغنيمة ستحصل تبعاً واذا نوى فقد حرم نفسه الافضل الاكمل وقد قال النبي عليه السلام تكفل الله لمن جاهد فى سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد فى سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده الى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة وأما تحقيق اشتراك النيات ففى كتاب سراج المريدين بيانه ومن فضل الله ما ثبت فى الحديث الصحيح ذكره ابوعيسى بعد هذا عن معاذ وغيره من سأل الله القتل فى سبيل الله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة واذا صحت نيته أعانه الله على فعله كما روى ابوعيسى حق على الله عون المجاهدو المكاتب نيته أعانه الله على فعله كما روى ابوعيسى حق على الله عون المجاهدو المكاتب يريد الاداء والنا كح يريد العفاف

باب فضل الغدو والرواح

ذكر حديث أبي هريرة حسنا قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ما، عذبة فاعجبته لطيبها فقال لو اعتزات

قُتَيْنَةُ حَدَّثَنَا ٱلْعَطَّافُ بْنُ خَالَد ٱلْخُزُومِيْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنَ سَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُّوَةٌ فَى سَبِيلِ ٱللهِ خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فَيَهَا وَمَوْضُعُ سَوْط فَى ٱلْجَنَّةَ خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فَيَهَا وَمَوْضُعُ سَوْط فَى ٱلْجَنَّةَ خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فَيَهَا وَمَوْضُعُ سَوْط فَى ٱلْجَنَّةَ خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فَيَهَا وَمُوْضِعُ سَوْط فَى ٱلْجَنَّةَ خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فَيَهَا وَمُوْضِعُ سَوْط فَى ٱلْجَنَّةَ خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فَيَها وَهُ ٱلبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَٱبْنِ عَبَاسٍ وَأَي فَيَها وَهُ الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَٱبْنِ عَبَاسٍ وَأَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحَجَّانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ ٱللهِ عَلْهِ وَسَلّمَ وَٱلْحَجَّانُ عَنْ أَلِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ ٱللّهَ عَلْهِ وَسَلّمَ وَٱلْحَجَّاثُ عَنِ ٱلْكَمَ عَنْ أَلِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ ٱللّهَ عَلْيِهِ وَسَلّمَ وَٱلْحَجَّاجُ عَنِ ٱلْكَمَ عَنْ أَلْكِمَ عَنْ مَقْسَمٍ عَنِ ٱبْنِ عَجْلَانَ عَنْ ٱللهَ عَنْ مَقْسَمٍ عَنِ ٱبْنِ عَجْلَانَ عَنْ ٱللهَ عَلْهُ وَسَلّمَ وَٱلْحَجَّاجُ عَنِ ٱلْكَمَ عَنْ مَقْسَمٍ عَنِ ٱبْنِ

الناس فأقمت في هذا الشعب ولنأ فعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فان مقام أحدكم في فذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فان مقام أحدكم سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبو نأن يغفر الله لكم و يدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فو اف وجبت له الجناة في الطاعة الفواق ما بين الحلبتين ( الاحكام ) اختلف الناس فى العزلة و الخلطة في الطاعة ايهما افضل وقد بينا ذلك في مراضع و تحقيقه أن الدين اذا سلم في الحلطة فهو افضل ولكن لآفاتها كانت العزلة اسلم و تختلف حالها باختلاف الازمنة والاحوال ففي صدر الاسلام كانت الخلطة افضل وفي هذا الزمان لاشك ان العزلة افضل وقد بينه النبي عليه السلام في حديثه الذي ادخله ابو عيسى بعد ان العزلة افضل وقد بينه النبي عليه السلام في حديثه الذي ادخله ابو عيسى بعد هذا فقال خير الناس رجل بمسك بعنان فرسه في سبيل الله الااخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة يؤدى حق الله فيها الا اخبركم بشر الناس رجل يشال بالله ولا يعطى به وهو الذي ير يد لنفسه الحق والخير ولا يؤديه لسواه يسأل بالله ولا يعطى به وهو الذي ير يد لنفسه الحق والخير ولا يؤديه لسواه وسأل بالله ولا يعطى به وهو الذي ير يد لنفسه الحق والخير ولا يؤديه لسواه

عَبَاسِ عَنَ ٱلنَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْرُوحَةٌ خَيْرٌ منَ ٱلدُّنْيَاوَمَا فيها ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هٰذَاحَديثُ حَسَنُ غَريبُو أَبُوحَازِم ٱلَّذِي رَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدُهُوَ أَبُو حَازِمِ ٱلزَّاهِدُ وَهُوَ مَدَنَّى وَٱسْمَهُ سَلَمَة بْنُ دِينَارِ وَأَبُو حَازِم هَذَا ٱلَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ هُوَ أَبُو حَازِم ٱلاَّشْجَعَيُّ ٱلْكُوفُيُّ وَٱسْمُهُ سَلْمَانُ وَهُوَ مَوْلَى عَزَّةَ ٱلْأَشْجَعَيَّة مِرْشَ عَبِيدُ بِنَ أَسْبَاطَ بِن مُحَمَّد الْقُرَشَيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هَشَام بِن سَعْد عَنْ سَعِد بْنَأْبِي هَلَالِ عَنْ أَبِي ذُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابَ رَسُولَ ٱلله صَالَى ٱللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ بِشعْبِ فيه عَيْيَنَّةٌ من ماء عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتُهُ لَطِيبِهَا فَقَالَ لَو أَعْتَزَلْتُ ٱلنَّاسَ فَأَقَاتُ فَهٰذَا ٱلشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى ٱسْتَأْذُنَ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ ذَلكَ لَرَسُولَ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَانَّ مُقَامَ أَحَدَكُمْ في سَبِيلِ أَللَّهُ أَفْضَلُ مَنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلَا تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَيَدْخَلَكُمْ ٱلْجَنَّةَ ٱغْزُوا في سَبيل ٱلله مَنْ قَاتَلَ في سَبيل ٱلله فَوَاقَ نَاقَة وَجَبِتْ. لَهُ الْجُنَّةُ ﴿ قَالَ الْمُعَلِّمَنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَرْثُنَا عَلَى بْنُ خُجْرِ حَدَّثَنَا

﴿ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الا أَخْبِرُكُمْ النَّاسِ خَيْرٌ مَرْثُنْ قُتَيْبَةُ حَدَّيْنَا الله عَنْ الله عَنْ

ٱلْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا ٱلْقَاسُمِ بِنُ كَثِيرِ ٱلْمُصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَدُ ٱلرَّحْن بِنُ شُرَيْح أَنَّهُ سَمَعَ سَهُلَ بْنَ أَنِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنَ خُنْيف يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه عَن ٱلنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ ٱللهُ ٱلشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلُّغُهُ أَللَّهُ مَنَازِلَ ٱلشُّهَدَاءُو إِنْ مَاتَ عَلَى فر أَشه ﴿ فَيَ لَا بُوعِلْمَنْكَى حَديثَ سَهْل ابْن حُنيف حَديث حَسَن عَريب لا نَعْرفُهُ إلَّا من حَديث عَبْد الرَّحْن أَبِن شُرَيْحٍ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْد الرَّحْن بن شُرَيْح وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ شُرَيْحِ يَكْنَى أَبَا شُرَيْحٍ وَهُوَ اسْكَنْدَرَانِي ۗ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذَ بِن جَبَلَ مِرْشِ أَحْمَدُ بِنُ مَنْ عِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابن جريج عَن سُلِيَانَ بنِ مُوسَى عَنْ مَالك بْن يُخَامِرَ السَّكْسَكَى عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلِ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ في سبيله صادقامن قُلْبه أعطاهُ الله أجر الشَّهادة ﴿ قَالَ الْمُعَلِّنِينَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحً ا بَا جَاءَ فِي الْجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ اللَّهِ إِيَّاهُمْ اللَّهِ إِيَّاهُمْ اللَّهِ إِيَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّاهُمْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّاهُمْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّ مِرْشِ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن عَجْلانَ عَنْ سَعيد الْلَقْبرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنَّهُ حَقَّ عَلَى اللهِ عَوْبُهُمْ الْجُمَاهُدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُكَارَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّا كُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَتَى هَذَا حَدَيثُ حَسَنَ

﴿ الله عَرْثُ الله عَرْدُ الله عَنْ أَبِي عَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ عَبْدُ الْعَرْيِرِ بْنُ مُحَدَّدَ عَنْ الله عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ عَبْدُ الله عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُكُلّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا يُكُلّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله وَالله وَالله أَعْلَمُ الله وَالله عَنْ يُكُمّنُ يُكُمّ فَي سَبِيلِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَنْ الله وَالله وَلّه وَالله وَله وَالله وَ

# باب من يكلم في سبيل الله

ذكر حديث ابى هريرة وعقبه فحديث معاذالاول صحيح والثانى حسن وكلاهما عندى صحيحان والكلم الجرح فاذا وقع فى سبيل الله على الوجه الذي تقدم بيانه من حسن النية جاء يوم القيامة المكلوم وكله يثعب دما أى يسيل اللون لون الدم والريح ربح المسك يريدير تفع عنه الخبث والقذارة التي يسيل اللون لون الدم والريح ربح المسك يريدير تفع عنه الخبث والقذارة التي كانت في الدنياو يكسبه الله العطرية التي تلائم المرء و تو افقه ولا يخرجه ذلك عن حقيقة الدهية قال البخارى في تأويله في كذلك الماء اذا تغير ربحه خاصة ولونه وجريانه باق فهو ماء يجوز الوضوء به وفي رواية لونها الزعفران يريد لونها أحمر ولكن نسبه الله الزعفر ان ترفيعالها عزذكر الدمية المستكرهة عادة المنجسة شرعها ولكن نسبه الله الزعفر ان ترفيعالها عزذكر الدمية المستكرهة عادة المنجسة شرعها

وَجْهُ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرْتُ أَحْدُ بِنْ مَنِيعِ حَدَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْنَ مُوسَى عَنْ مَالِكُ حَدَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَالِكُ ابْنَ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ ابْنَ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فَى سَبِيلِ الله مَنْ رَجُلَ مُسْلِم فُو اَقَ نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ فَى سَبِيلِ الله أَوْ نُكِبَ نَكْمَةً فَانَّهَا تَجِى، يَوْمَ الْقَيَامَة كَأَغْزَر مُمَا كَانْتُ لَوْ نَهَا النَّهُ عَلَيْهُ أَلْ اللهُ أَوْ نُكَبِّ نَكْمَةً فَانَّهَا تَجِى، يُومَ الْقَيَامَة كَأَغْزَر مَا كَانْتُ لَوْ نَهَا النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

المَّا مَاجَاء أَيُّ ٱلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ مَرَثُنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدَةُ بُنْ سُلْيَانَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرُ و حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

#### باب اي الاعمال افضل

ذكر الجهاد ثم الحج عن الى هريرة صحيحا اختلفت الروايات فى تفضيل الاعمال على وجره يجمع لكم تحقيقها مااورده من الصحيح انشاء المعارلها ايمان بالله ثم الصلاة لوقتها ثم الجهاد ثم الصدقة ثم الصيام ثم الحج و بيانه اناله مل لايقبل الامع الايمان فانه اصل الإعمال الذي به يصاح الحن لنناولها والصلاة بالنية لانذلك عبادة الغيار وهذه عبادة الجوراح وهي الى تنهى عن الفحشاء والمذكر كما بيناه فى الفسم الرابع من علوم الفرآن ثم الجهاد لمافيه من الوعد الصادق كما تلوناه آنفاعه صلى الله عليه وسلم ثم الصدق لا بها تندى الى الغير وبالمال والفوة قوام كل طاعة ثم الصيام لانه يخص البدن و يخرج عن عادة الآدمية إلى صفة الملكية ثم الحج

اَيَانَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ الْمُ عَبْرُورَ ﴿ وَاللّٰهِ الْمُعْمَلُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ الْمُ شَيْء قَالَ الجُهَادُ سَنَامُ الْعُمَلِ قِيلَ ثُمَّ الْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْهُ وَجُهُ عَنْ أَيْهُ مَرَرَة عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم صَحَيَّ عَنْ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَي وَجُهُ عَنْ أَيْهُ مَرَرَة عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَي عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَي اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ وَسَلَّم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ اللّٰهُ عَلْهُ وَسَلَّم اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلّم إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ أَبُو اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَاللّه وَسَلّمَ إِنَّ أَبُو اللّه اللّهُ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ إِنّا أَوْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### باب الجنة تحت ظلال السيوف

ذكر حديث انس بنصه بهذا اللفظ وقال فيه صحيح غربب (العارضة) ان ذلك الرجهل الذي فيه انه كسر جفن سيفه وكان رث الهيئة وقاتل حتى قتل ورثاثة الهيئة هي الكسوة البالية او الخلقة مع الشعث وانما كسر جفن سيفه من نيته في ان لا يعود السيف اليهمن جهته ابدا وقد بوب البخاري عليه ولم يدخله وانما سمى الجنة تحت ظلال السيوف كاجعل الرزق تحت ظلر حي وكما قال بين بيتى ومنهري روضة من رياض الجنة وذلك مجاز (المعنى) انهذه البقاع انما يوصل الاغمال فيهاو ملازمتها الى الجنة فلما كانت سببا اليها سميت بها الى احد قسمى المجاز في تسمية الشيء باسم سببه وكذلك الرمح سبب الى تحصيل الرزق فسمى به

مِنَ ٱلْقَوْمِ رَثُ ٱلْهَيْئَةَ أَأَنْتَ سَمِعْتَ لَهَذَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذْكُرُ قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقَرَأُ عَلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتلَ

كَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ صَحِيْح عَريبُ لاَنَعْرِفُهُ إَلا مِن حَديثَ جَعْفَرِ بِنُ سُلْمَانَ الضَّبَعِيِّ وَأَبُو عَمْرَانَ الْجُوفِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الْلَكِ بِنُ حَبِيبٍ وَأَبُو بَنُ سُلْمَانَ الضَّابَعِيِّ وَأَبُو بَنُ حَبِيبٍ وَأَبُو بَنُ مَوسَى قَالَ أَحْدُ بنُ حَنْبَلَ هُوَ اسْمُهُ

﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنسُ بِنْ مَاللَكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِشَامٍ حَدَّثَنَا أَنسُ بِنْ مَاللَكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

( ۱۱ - ترمذی - ۷ )

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ أَحَد مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةَ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى ٱلدُّنياً غَيْرُ ٱلشَّهِيدَ فَانَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٱلدُّنْيَا يَقُولُ حَتَّى أَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّات في سَبِيلِ أَللهِ مَّا يَرَى مَّا أَعْطَاهُ أَللهُ مِنَ ٱلْكُرِ آمَة ﴿ قَالَ اِوْعَلَيْنَي هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مِرْثُ الْمُمَّدُ بِنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبُة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بَعَنَّاهُ ﴿ قَالَ الوَّعَلِيْتَى الْمَدَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ مِرْثِنَ عَبْدُ الله بنُ عَبد ٱلرَّحْن حَدَّثَنَا لَعَمْ بْنُحَمَّاد حَدَّثَنَا بَقيَّةُ بْنُ الْوَليد عَنْ بُجِيْر بْن سَعْد عَنْ خَالِدٌ بِنَ مَعْدَانَ عَنِ ٱلْمُقْدَامِ بِن مَعْدِ يَكُرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للشَّهِيدِ عَنْدَ ٱللهِ ستَّ خصَالَيْغْفَرُلَهُ فِي أُوَّلَ دَفْعَةَ وَيَرَّى مَقْعَدُهُ مِنَ ٱلْجَنَّةَ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ ٱلْفَرَعِ ٱلْأَكْبَرَ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهُ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُو تَهُ مَنْهَا خَيْرُمَنَ ٱلَّذُنْيَا وَمَا فَهَا وَيُرَوَّجُ اثْنَتَيْن وَسَبْعِينَ زُوْجَةً مَنَ ٱلْخُورِ [الْعَينَ] وَيُشَفِّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حدثناً أَبُو النَّضِرُ البُّغَداديُّ حَّدَثنا عَبُدُ الرَّحْمِن بْنُ عَبِد الله بن دينار عَن أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بن سَعْد أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبَاطُ يَوْم في سَبِيلِ ٱلله خَيْر مِنَ ٱلدُنيَا وَمَا فيهَا وَمَوْضِعُ سَوْط أَحَدُكُمْ عِي ٱلْجَــِنَةُ خَيْرُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فَيَهَا وَلَرُوْحَةُ يَرُوخُهَا ٱلْعَبْدُ فِي سَبِيلِ ألَّه أَوْلَغَدُوةٌ خَيْرُمْنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا صَرْثُنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنْ عَيِينَةً حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ فَنُ الْمُنْكُدر قَالَ مَنَّ سَلْمَانُ ٱلْفَارِسَي بِشُرَحْبِلَ فِي ٱلسَّمْطُ وَهُو فِي مُرَابِطُ لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ أَلَا أَحَدُّ لُكَ يَا أَنْ ٱلسِّمْطِ بَحِديثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ في سَيل أَلِلَّهُ أَفْضَلُو رُبَّمَا قَالَخَيْرُمن صيَام شَهْر وَقيَامه وَمَنْ مَاتَ فيه وُقَى فَتُنَّا الْقَبْرِ وَنُمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَيِي هَذَا حَدِيثُ حَدَن مرِّثُ عَلَّى بُنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا ٱلْوَلِيدُ بنُ مُسْلَمِ عَن اسْمَعِيلَ بن رَافع عَن سَمَّى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّم مَنْ لَتِي ٱللَّهَ بَغَيْرِ أَثَر مِنْ جَهَاد لَتِي ٱللَّهَ وَفِيه ثُلْلَةٌ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَتِي هَذَا

حديث غريب من حديث ألو ليد بن مسلم عن إسمعيل بن رافع و إسمعيل بن رَافع قَدْ صَعَّفَهُ بَعض أَصَحَابِ أَلْحَديث قَالَ وَسَمعتُ مُحَمَّداً يَقُولُ هُو ثَقَةً مُقَارِبُ ٱلْحَدِيثِ وَقَدْ رُويَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا ٱلْوَجْهِ عَن أَبِي هُرِيرَةَ عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ سَلْمَانَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بُمْتُصل. مُحَدُّ بِنُ الْمُنكَدر لَمْ يُدركُ سَلمَانَ الْفَارِمِيُّ وَقَدْرُو يَ هَذَا ٱلْحَديثُ عَنَ أَيُوبَ أَنْهُوسَى عَنْ مَكُولَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنَ أَلْسُمْطُ عَنْ سَلْمَانَ عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيه وَسَلَّمَ صَرَتُ الْخَسَنُ بِنُ عَلَّى الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا هَشَامُ بِنُ عَبْد الْلَكَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُسَعِد حَدَّثْنَى أَبُوعَة بِلْ زُهْرَة بِنْ مَعْبَدَ عَن أَبِي صَالَح مُولَى عُمْآنَ عَالَ سَمِعَتَ عَمَانَ وَهُو عَلَى ٱلمُنْرَ يَقُولُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتُهُ مِنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقَكُمْ عَنَّى ثُمَّ بَدَا لَى أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ لَيْخْتَارَ أَمْرُوْ لَنْفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ و بَاطُوم في سَبِيل أَنهُ خَيْرُ مِنْ أَلْف بَوْم فَهَاسُو أُومَنَ أَلْنَازِل ﴿ قَالَ إِن عَلِنتَى هٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَريبٌ وَقَالَ مُحَدُّ بِنُ إِسْمُعِيلَ أَبُو صَالَحٍ مَوْلَى عُمْ أَنَ السَّمَهُ بُرُكَانُ مِرْشَا مُحَدَّدُ مِنْ بِشَّارٍ وَأَحْمَدُ مِنْ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّو غَيْر

وَاحد قَالُوا حَدْثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ثَجَدُ بْنُ عَجْلانَ عَنِ الْقَدْقَاعِ ابْنَ حَكَمٍ عَنَ أَبِي صَالِح عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَا يَجدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْفَتْلُ إِلَّا كَمَا يَجدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقُرْصَة وَسَلَّمَ مَا يَجدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْفَتْلُ إِلَّا كَمَا يَجدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقُرْصَة وَسَلَّمَ مَا يَجدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْفَتْلُ إِلَّا كَمَا يَجدُ الْحَديثُ مَنْ مَسِّ الْقُرْصَة عَرْيَبْ عَرَيْبُ مَرْمَنَ وَيَا يَوْ لَكُوبَ عَن الْقَاسِم أَبِي عَن الْقَاسِم أَبِي حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هُرُونَ أَنْ الْولَيْدِ بْنَ جَميلُ الْفَاسُطِيقَ الله وَالْمَقْ عَن الْقَاسِم أَبِي عَنْ الله مَنْ قَطْرَتُيْنِ وَأَثَرَيْنَ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فَى خَشْيَة الله وَقَطْرَة دَم عَن الله مَنْ قَطْرَتُيْنِ وَأَثَرَيْنَ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فَى خَشْيَة الله وَقَطْرَة دُم عَن الله مَنْ قَطْرَتُيْنَ وَأَثَرَ ان قَالَا أَهْلُ الله وَأَثَرُ فَى سَيلِ الله وَأَثَرَ ان قَالَا أَوْلِيهِ عَلَيْكُ الله وَأَثَرُ فَي سَيلِ الله وَأَثَرَ ان قَالَا أَوْلِيهِ فَعَائلُ أَهُلُ الله وَأَثَرُ فَى سَيلِ الله وَأَثَرَ ان قَائرُ فَى سَيلُ الله وَأَثَرَ عَن الله وَالله والله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَلْهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه

# المنالخ الخالين

# ابواب الجهاد

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه وسلم المناء في الرُّخْصَة لِأَهْلِ الْعَدْرِ فِي الْفَعُودِ صَرَّمْنَ نَصْرُ

## باب الرخصة في القعود لأهل العذر

ذكر حديث أبى اسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائنونى بالكتف أو اللوح فكنب لا يستوى القاعدون من المؤمنين وعمر ابن أم مكتوم خلف ظهره فقال هل لى من رخصة فنزلت غيير أولى الضرر (الاسناد) الحديث صحيح وفيه فائدة وهي ما ذكره ابوعيسي وغيره أن سبل ابن سعد الساعدي رواه عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت ففيه رواية الصاحب عن التابعي سهل بن سعد عن مروان وهو علم من علوم الحديث سمى بالمدبح (الاصول) وقع في هذا الحديث لفظه غريبة وهي قوله ائتوني بالكتف فكتب والفائل ائنوني هو الذي صلى الله عليه وسلم وضمير كتب لا يعود على الذي صلى الله عليه وسلم وضمير تقدير الكلام فأمر فكنب ويحتمل أن تكون الرواية فكتب بضم الكاف ولم يختلف الحلق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنب قبل البعث ومن قال إنه لم ولم يختلف الحلق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنب قبل البعث ومن قائل إنه لم

أَبُنَ عَلِيَّ الْجَهْضَمَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبُواءَ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْتُونِي بِالْكَتِفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْتُونِي بِالْكَتِفِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْتُونِي بِالْكَتِفِ

یکتب وان قوله فمحی فکتب أی محی رسول الله وکتب علی ومنهم منقاله إن في البخاري فأخذ الكتاب وهو لا يحسن أن يكتب فكتب هذا ماقاضي عليه محمد بن عبد الله وهذا عندى بعيد فانه لو كان ذلك لبادر الخلق إلى نقله ولكان أعظم دليل ومعجزة للمؤمنين وأعظم فتنة للجاحدين ولكن الراوى كتب فمحي فكتب يريد محي محمد فكتبعلى نظنهو أنه فمحي محمد فكتب أى الكاتب هو الماحي فلمااعتقد ذلك رواه على التفسير والله أعلم (الاحكام) في مسائل (الاولى) الجماد فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين وقد يكون فرض عين بأن ينزل الدو بساحة قوم فيتعين على جميعهم دفعه وعلى من يلمهم معهم فاو تركه الحاق كلهم في المسألة الأولى لأثموا ولو تركوه في الثَّانية لكان أثمهم أكبر إلا منكان له عذر بمن ذكر الله فى كتابه فان الحرج مرفوع عنه والخطاب غير متوجه عليه قال الله سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومعناه في القعود عنالغزو في أحدالاقوال على الوجه الذي بيناه في الأحكام (الثانية) كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً بكتابة الوحى المنزل باسم القرآن ولم يكن مأموراً كمتابة سواه واختلف فىكتبه وسيأتى بيانه فى كتاب العلم إن شاء الله و كان أمره تعالى تأكيداً لما وعد به من حفظه و إنكان قال فى مسلم انزلت عايك كتابا لا يغسله الماء يعنى لأنه فى الصدور وكذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه يعني في صدركو قرآنه اي تقرأه فكان كما وعده الله ومع هذا فان الله أمر بكتابته وحفظ الله بذلك جملته على

أُو اللَّوْحِ فَكَتَبَلاَيسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْلُوْمِنِينَ وَعَمْرُو بِنُ أُمِّمَكْتُومِ خَلْفَ ظَهْر هَ فَقَالَ هَل لِي مِنْ رُخْصَة فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ

الأبد وكان كتابه (الثالثة)فيه تسوية المعذور والقادر العامل في الأجر من دليل الكتاب وقد تبين الاستواء في موضع آخر ويتأكد بعد هذا إن شاء الله (الرابعة ) إذا ثبتت فرضيته على الوجهين فارباب الأعذار فيه (١) الأول الثلاثة المتقدمون والرام من له أبوان قال ابوعيسي عن عبد الله ابن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال له ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد وهذا إنما يكون عذراً إذا لم يتعين فرضه فاما إذا تمين وجب على الاب وعلى الولد فاذا كأن أصل الفرض فلا يكون مع الابوين أفضل لانه حق متعين وذلك حق ثابت في الجلة الا أن يستنفر الامام الناس كلهم لأمر ينزل أو حاجة تعرض قال الني صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرته فانفروا وقدذهبت فرضية الهجرة وبقى فرض الجهادو قال تعالى انفروا خفافاو ثقالا فلم تبق هذه الآية احدا ولم يكن ذلك في صدر الإسلام كما قال القائلون قيل كان في غزوة تبوك استنفر جميعهم لثقل العدو الامنكان الغزو اليه فلزمهم النفير بالاستنفارثم قيل لهم وماكان المؤمنون لينفروا كافة وقد بينا في الأحكام وغيره كيفية ابنداء الجهاد ومناقبه إذا كانامرا لمحصله المتفقية منعلمائمار حميم الله وقد روى ابو داود وغيره عن عبد الله بن عمروأنرجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرة و تركت ابوى يبكيان قال ارجع الهما فاضحكهما كما أبكيتهما وهذا في الهجرة والجهاد اذا كان مؤمنين فأما الكافر فلا

<sup>(</sup>١) سان بقدر كلمة

وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبِنِ عَبَّاسِ وَجَابِرِ وَزَيْد بِن ثَابِتِ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ حَديثُ عَريبٌ مِنْ حَديثُ سَلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَقَدْ رَوَى شُعْبُةُ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَديثُ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَديثُ ﴿ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَديثُ ﴿ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَديثُ ﴿ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةً وَالتَّوْرِيُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَديثُ مَا أَبُولُهُ مِرْشَ الْحَدَيثُ مَا أَبُولُهُ مِرْشَ الْحَدَيثُ مَا عَلَى اللَّهُ وَوَ وَتَرَكَ أَبُولُهُ مِرْشَ الْحَدَيثُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فأما المكافر فلا بلتفت اليه وهي المسأله الخامسة (السادسة) اذا كان مديانا فانه عذر بحرم عليه الغزو إلا باذر الغرما، الا أن يكون النفير العام فان الحقوق العامة اوكد من الخاصة لاشتراك ذوى الحق الخاص فيه مع العامة (السابعة) يجوز للرجل أن يجاهد وحده اذا بعثه الاهام وأذن لهفيه كما صحح ابوعيسي عن ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد انه بن حدافة بن عدى بن قيس السهمي على سريته ويجوز أن يبعث طليعة وحده كما بعث الزبير وكما بعث حديفة ليلة الأحزاب (الثامنة) وهذاللحاجة والافقد روى الوعيسي عن أبن عمر حسنا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون مافي الوحدة ما سرى راكب بليل يعني وحده ومن حديث عبد الله ابن عمرو من طريق حفيده عروبن شعيب وخرجه مالك عنه الراكب شيطان عملون مافي الوحدة ما سرى راكب بليل يعني وحده ومن حديث عبد الله والراكبان شيطانان وقد تقدم خير السرايا أربعة وذ كرنا معناه وقال البخارى باب خروج الرجل في الفزع وحده وفي الحديث عن أنس فزع المناس فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طاحة عرياكان يبطأ شم خرج يركفن وحده فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طاحة عرياكان يبطأ شم خرج وانه لبحر وماسبق بعد ذلك اليوم

أَنْ بَشَّار حَدُّ ثِنَّا يَحْيَ بْنُ سَعِيد عَنْ سَفِيانَ وَشَعْبَة عَن حَبِيب بن أبي ثَابِتِ عَنْ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ جَاءَ رَجُلْ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى أُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأَذْنَهُ فِي ٱلْجُهَادِ فَقَالَ أَلَكَ وَالدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفيهما لَخَاهِدْ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ وَأَبُو ٱلْعَبَّاسِ هُوَ ٱلشَّاعِرُ ٱلْأَعْمَى ٱلْكَتِّي وَٱسْمُهُ ٱلسَّائِبُ بِنُ فَرُّوخَ الله المعنى المراع المراكب المعنى وَحده سريّة مرش المحدّ بن يحيى المحدّ بن يحيى المحدّ بن يحيى ٱلنَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا ٱلْحَجَّاجُ بِنُ مُحَدَّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ أَطْيِعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مَنْكُمْ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنَ قَيْس أَنْ عَدَى ٱلسَّهِمِيُّ بَعْتُهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّة أَخْبَرنيه يُعْلَى بْنُ مُسْلِّم عَنْ سَعِيد بْن جُبِيرْ عَن ابْن عَبَّاس ﴿ قَالَ ابْوَعَلِّينَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ غَريبٌ لاَنْعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَديثِ ابْن جُريج أَنْ عَبْدَةَ ٱلصَّبِّي ٱلْبَصْرِيُّ حَدَّثنا سُفْيَانُ بِنُعْيِينَةً عَنْ عَاصِم بِن مُحَدَّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ

يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ ٱلْوحْدَة مَاسَرَى رَاكَبٌ بَلَيْل يَعْنَى وَحَدَهُ حرَّثُنَا السَّحْقُ بْنُ مُوسَى ٱلْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْنِ بِنَحْرِمَلَةَ عَنْ عَمْرُو بِنَشْعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلرَّاكِ شَيْطَانُ وَٱلرَّاكِ السَّيْطَانَانِ وَٱلثَّلَاثَةُ رَكْبُ ﴿ قَالَ الْوَعْلِيْنَى حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَاصِم وَهُوَ أَبْنُ لِمُمَّدُّ بِن زَيْد بِن عَبْد ٱلله أَنْ عُمْرَ قَالَ مُحَمَّدُ هُو ثَقَةً صَدُوقٌ وَعَاصِمُ بِنُ عُمْرَ ٱلْعَمْرِيُ ضَعِيفٌ في ٱلْحَدِيثَ لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَحَدِيثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ عَمْرُوحَدِيثٌ حَسَنَ اللُّهُ عَلَيْ اللُّهُ عَلَمْ اللُّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مرَّشُ أَحْمَدُ بِنُ مَنيع وَنَصْرُ بِنُ عَلَّى قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيينَةً عَنْ

## باب الكذب والخديعة في الحرب

ذكر حديث جابر الحرب خدعة حسن صحيح (العربية) يروى خدعة بفتح الخاء واسكان الدالو بضم الخاء مثله و بضم الخاء وفتح الدال مثله فالاول هو المصدر والثانى على بناء فعلة وهو المفعول كالاكلة واللقية بضم الهمزة واللمزة (الفوائد) الاولى اذا كان قوله خدعة مصدرا فان المعنى فيها صحيح بجهة الفاعل وجهة المفهول اذ المصدر يحتمل ان يخبر به عنهما وقد قال الشاعر ما انشده الخارى

عُمْرُو بْنِ دِينَارُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ ٱللهَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٱلْخُرْبُ خُدْعَةُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَلِي وَزَيْد بْنِ ثَابِتِ. وَعَالَشَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ بْنِ ٱلسَّكَنِ وَ لَعْبِ بْنِ وَعَالَشَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ بْنِ ٱلسَّكِنِ وَ لَعْبِ بْنِ مَاكَ وَأَنْسُ وَهٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيتُ

الحرب اول ماتكون فتية تسعى ببرتها للكل جهول حقى اذا لقحت وشب ضرامها عادت عجوزا غيرذات حليل شمطاء ينكر لونها ومذاقها مكروهة للشم والتقبيل (الثانية) فإن كان يقرؤ باسم المفعول فعلى معنى انه يخدع صاحبها اذهى بين حيزين فإذا خدع الواحد ونفدفالآخر مخدوع (الثالثة )الخديعة في الحرب تكون بالتورية و تكون بالسكمين يعده الجيش و تكون بخلف الوعد وذلك كذب من المستثنى الجائز المخصوص من المحرم كا تقدم بيانه ومن الكذب في الحرب الحديث الصحيح عن جابران النبي عليه السلام قال من الكدب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله قال محمد بن مسلمة اتحب ان الكمب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله قال محمد بن مسلمة اتحب ان قال وايضا والله قال نعم فإناه فقال إن هذا يعني محمدا قد اعياناو سألناالصدقة المره فلم يزل يكلمه حتى اذا تمكن مه قتله (الأصول) المكذب حرام بنص الكتاب والسنة واجماع الامة جائز بإجماعها في مواطن اصلها الحرب أذن الله فيه وفي امثله رفقا بالعباد لحاجتهم اليه لضعفهم وليس للعقل في تحريمه ولافي تحليله أثر وانماهو الى الشرع كما بيناه ولو كان تحريم السكذب كما يقولد

﴿ بِالْحَثُ مَاجَاءَ فِي غَزُواتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ غَزَا مِرْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ غَزَا مِرْ مَا اللَّهِ عَمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيقُ عَرَرُنَ عَمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيقُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ فَقَيلَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ

المبتدءون عقلا و يكون التحريم صفة نفسية كما يزعمون ما انقلبت حلالا ابداوقد بيناذلك في كتب الاصول والمسألة ليست معقوله فتستحق جرابه وقد وخفى هذا على علمائنا وقد بيناه في موضعه في التمحيص (تنميم) ومن مكائد الحرب تدبير امرها بما يعود بالظهرا بالعد وقال سول الله صلى الله عليه وسلم (1)

باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم

ذكر حديث زيد بن أرقم واه ابو اسجاق السبعى قال له كم غزوه قال تسع عشرة قلت ايتهن كانت أول قال ذات العسيراء أو العشبر و حسن صحيح قال ابن العربي إن الله بعث رسوله بالحق وأذن له في القتال وأمره بالجهاد وجول اسمه في التوراة الضحوك القتال فاقام أمر الله وامتثل من ذلك ما فرض عليه وجاعد في الله حق جهاده بلسانه وسنانه فغزا غزوات كثبرة وبعث بعوثا عديدة وكان يقول لو لا أن أشق على أمتى الأحببت ان لا اتخلف عرسرية تخرج في سبيل الله ولك لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجون ما يتحملون عليه ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدى ووددت أني أقاتن في سبيل الله فاقتل عمليه أميا المامور به صلى الله عليه وسلم عليه ولا يمره كله لا يفتر فالغزوات المرويات منهن ما اخبرنا جماعة منهم الشيخ الامام الزاهد ابو الفتح نصر بن ابراهيم بن نصر المقدسي قرارا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

لَهُ كُمْ غَزَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَة قَالَ تَسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كُمْ غَزُوْتَ أَنْتَ مَعُهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَة ُقَاتَ أَيَّتُهُنَّ كَانَأُوَّلُ قَالَ ذَاتُ ٱلْعُشَيْرُ أَوِ ٱلْعُشَيْرَةِ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَى هَلَا الْحَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيحٌ

الناباسي مولدا بدمشق في شوال سنة تسعو تمانين واربعمائة أخبرنا ابوالفتح سالمان بن أيوب لرازي لامام أخبرنا احمد بن فارس بن زكريا الرازي قال لما أتت لهجرته سنة والاثة أشهر واثلاثة عشر يوما غزاغزوة بدر وذلك لتسعة عشرة خات من رمضان في ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا وذلك يوم الفرقان ثم غزوة بني قينةاع ثم غزوة السويق في طلب أبي سفيان بن حرب ثم غزا بني سالم بالكدر ثم غزا ذات أمر غزوة غطفان ويقال غزوة انمار ثم غزوة ا- د في السنة الثالبة وغزوة بني النضير على رأس سنتين وتسعة أشهر وعشرة أيام ثم غزوة ذات الرقاع بعد ذلك بشهرين وعشرين يوما وفيها صلى صلاة الخوف وغزا دومة الجندل بعد ذلك بشهرين واربعة أيام ثم غزا بعد ذلك بخمسة أشهر وثلاثة أيام من بني المصطاق ثم خزاعة وهي التي قال فيها أهل الانك ما قالوا ثم كانت غزوة الخندق وقد مضي من الهجرة أربع سنين وعشرة أشهر وخمسة أيام ثم غزا بعد ذلك بستة عشر يوما قريظة أمغزا بني لحيان بعد ذلك بثلاثة أشهر ثم غزا غزوة الغابة سنة ست ثم اعتمر عمرة الحديدية فيهاثم غزاخبر بعدالهجرة بستسنين وثلاثة أشهر واحدوعشرين يوماثم اعتدرعرة القضيا بعدد لك بسنة أشهروعشر ذأيام ثمغزا مكةوفتحها وقد مضىمن هجرته سبع سنين وثمانية أشهرواحد عشريوماوغزابعد ذلك بيوم غروة حنبن ثم غزا الطائف في هذه السنة فلما أنت لهجرته ثمان سنين وستة أشهر وخمسة أيام غزا غزوة تبوك وفيها حج أبو بكر بالناس وقرأ على سورة براءة فلما اتى لهجرته تسع سنين واحد عشر شهراً وعشرة أيام حبج

# إِنْ مُمَدِّنُ مُمَدِّ مَاجَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبَةُ عِنْدَالْقِتَالِ مِرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيد

رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وفي الصحرح عن زيد بن ارقم أخبرنا أبو المعالى ثابت بن بندار وابو الحسن على بن أيوب واللفظ لعقالا أخبرنا البرقاني قرأت على أبي بكر الاسهاعيلي قرى على عمر بن نوح وعلى ابن مالك وأنا أسمعاخبركم أبوخليفة أخبرنا ابو الوليد وابن كثير عنشعبة اخبرنا ابو اسحاق قال خرج الناس يستسقون وزيد بن ارقم فيهم ما بيني و بينه إلا رجل قلت كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة قلت كمغزوت معه قال سبع عشرة قلت ما أول ما غزا قال ذو العسرة أو ذو العشراء فصلي عبد الله بن زيد بالناس ركعتين وأخبرنا الفاضي ابو الحسن الفراد-. أخبرنا ابن النحاسعن ابن الورد عن البرقي عن ابن هشام عن زياد عن أبي اسحاق قالكانت جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سبعاوعشرين غزوة قاتل منها فى تسع بدر وأحدوا لخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وأول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ودان ثم بواط ثم العشيرة ثم بدر الأولى ثم بدر الثانيه ثم بني سليم ثم السريق ثم غزوة ذي امر ثم غزوة نجران ثم غزوة احد ثم حمراء الاسد ثم بني النضير ثم ذات الرقاع ثم بدر الآخرة ثم دومة الجندل ثم الخندق ثم بني قريظ، ثم بني لحيان ثم ذي قرد ثم بني المصطلق ثم الحديبية ثم غزوة القضاء ثم الفتح ثم حنين ثم الطائن ثم تبوكوكانت بعو ثهو سراياء ثانية و ثلاثين بين بعث وسرية

## باب الصف والتعبئة عند القتال

﴿ ذَكَرَ حَدَيْثُ ابْنَ عَبَّاسَ عَنَ عَبَّدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفَ قَالَ عَبَّأَنَا الَّذِي صَلَّى الله

الرَّانِيُ حَدَّتَنَا سَلَمَةُ بَنُ الْفَصْلِ عَنْ مُحَدَّد بَنِ اسْحَقَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَوْفَ قَالَ عَبَّانًا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُر لَيْلًا ﴿ قَالَ بَعْنَانَى وَفَى الْبَابِعَنْ أَيْلًا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُر لَيْلًا ﴿ قَالَ بَعْنَانَى وَفَى الْبَابِعَنْ أَيْلَ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله

عليه وسلم يبدر ليلا وضعفه محمد بن اسماعيل وهو صحيح قال ابن العربي رحمه الله صف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ليلة بدر عند الصباحقبل ان تنزل قريش وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصفف ووقف وسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر الصفوف فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه واستقبل المشركون الشمس وهذا من حسن التدبير فان المقاتل اذا كانت الشمس في وجهه عشى بصره و نقص فعله لقد حضرت صفافي سبيل الله في بعض الحروب مع قوم من اهل المعاصى والذنوب فلها وازيناالعدو اقبلت سحاب وريح ورذاذ كانه رءوس الابر يضرب في ظهر العدوويا خذ وجوهنا هما استطاع احد منا ان يقف مواجهة العدو ولا قدرنا على فرس أن نستقبلها به وعادت الحال الى ان كانت الهزيمة علينا والله يجعل الخاتمة لنا برحمته وقال به وعادت الحال الى ان كانت الهزيمة علينا والله يجعل الخاتمة لنا برحمته وقال المنه عليه وسلم ساعتان لايرد فيهما الدعاء حضرة الصلاة والصف النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان لايرد فيهما الدعاء حضرة الصلاة والصف في سبيل الله وهو من جمال الحال و تمام الرهبة وحسن التدبير وفي الصحيح في سبيل الله وهو من جمال الحال و تمام الرهبة وحسن التدبير وفي الصحيح قال البخارى سأله رجل اكنتم فررتم يااباعمارة يوم حنين قال لاوالله ماولى

الرَّأَى فَى مُحَدَّ بَنِ مُعَدِ الرِّازِيِّ ثُمَّ ضَعَفَهُ بَعْدُ

عَدْ الْفَتَالَ صَرَّ الْمَعْ بَنُ مَنْ مَنْ مَا جَاءَ فَى الدُّعَاءِ عَنْ الْفَتَالَ صَرَّ الْمَا الْمَعْ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْعُو عَلَى الْإَ حُرَابِ فَقَالَ سَمْعَتُهُ يَقُولُ يَعْنَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْعُو عَلَى الْأَحْرَابِ فَقَالَ سَمْعَتُهُ يَقُولُ يَعْنَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْعُو عَلَى الْأَحْرَابِ فَقَالَ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ الْمُرْمُمُ وَزَلْزِ فُمْ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَ الْمُرْمُمُ وَزَلْزِ فُمْ اللهُمَ اللهُ عَنْ اللهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَرَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَرَابُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَار يَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَرَارَ يَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَالَهُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَالمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَرَادِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ ا

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان اصحابه واخفاؤهم حسراً فاتوا قوما رماة جمع هوازن وبنى نضر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه ابو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها يقود به فنزل واستنصر ثم قال

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه باب ما جاء في الالوية و الرايات

ذكر حديث عمار عن أبي الزبير عنجابر ان النبي عليه السلام دخل مكة

دَخُلَ مَكَّةَ وَلُواؤُهُ أَبِيْضُ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ عَنْ شَرِيك قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَدًّا عَنْ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيك وَقَالَ حَدَّثَنَا فَكُمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَديثَ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيك وَقَالَ حَدَّثَنَا فَعَنْ فَلَمْ يَعْرُفُوا وَقَالَ حَدَّثَنَا فَعَنْ فَلَمْ يَعْرُفُوا وَقَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عَالَهُ سُوْدًا وَقَالَ مُحَدِّثُ وَالْحَدِيثَ هُوَ هَذَا عَنْ مَا عَلَيْهُ عَامَةٌ سَوْدًا وَقَالَ مُحَدَّثُ وَالْحَدِيثَ هُوَ عَلَالُهُ فَي فَلَا اللَّهُ فَي وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَامَةٌ سُوْدًا وَقَالَ مُحَدِّدُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَامَةٌ مَوْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي عَلَيْهُ عَ

ولواؤه أبيض وذكر عن البراء أنراية النبي عليه السلام كانت سوداء مربعة من بمرة وجمعهما عن ابن عباس فقال كان لواء النبي عليه السلام أبيض ورايته سوداه (قال ابن العربي) هذه السنة في أبهة الحرب وجماله وقد كان النسي عليه السلام يوم بدر ثلاثة ألوية واللواء هو ما يعقد في طرف الرمح ويلوى معه والراية هو ثوب يجعل في طرف الرمح ويخلي كهيئته تصفقه الرياح كان لواؤه الاعظم مع مصعب بن عمير ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر ولواء الاوس مع سعد بن معاذ وغير ذلك من الغزوات معلوم يطول ذكره وقد جمع بعضهم رايات الامم والجاهلية والاسلام في كتاب حسن نظرت فيهمدة

مُولَى تُحَمَّد بنِ ٱلْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَني تُحَمَّد بنُ ٱلْقَاسِمِ إِلَى ٱلْبِرَاء بن عَازِب أَسْأَلُهُ عَنْ رَأَيَةً رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ كَانَت سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً من نَمَرة ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ عَلَّى وَٱلْخُرِثُ بِن حَسَّانَ وَٱبْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَا بُوعَلِيْنَي وَهُذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ إِلَّا مِن حَدِيث أَنِ أَبِي زَائِدةً وَأَبُو يَعْقُوبَ النَّقَفَىٰ ٱسْمُهُ اسْحَقَ بْنُ ابْرَاهِيمَ وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا عُبِيدُ ٱلله بن مُوسَى مِرْشِ مُحَمَّدُ بن رَافع حَدَّثَنَا يَحْيَى بن اسْحَقَ وَهُوَ ٱلسَّالَحَانِي (١) حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ حبَّانَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَّا مِجْلَزَ لَاحْقَ أَبِنَ حُمِيد يُحَدِّثُ عَن أَبِن عَبَّا سِقَالَ كَانَتْ رَايَةُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُودًا ، وَلُواؤُهُ أَبِيْضَ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْغَرِيبٍ من هٰذَا ٱلْوَجْه من حَديث أبن عَبَّاس ﴿ السَّعَارِ مَرْشَ عَمُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدُّثنَا عَمُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدُّثنَا وَكَيْعُ حَدَّثَنَا سُفَيَانَ عَن أَبِي اسْحَقَ عَن أَلْهَلَّب بن أَبِي صُفْرَةَ عَمَّن سَمعَ

باب ماجاء فى الشعار فر حديث المهلب بن أبى صفرة عن سمع النبى عليه السلام يقول (١) الذى فى خلاصة أسهاء الرجال السياحيني

النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ يَبْتَكُمُ الْعَدُو فَقُولُوا حَمّ لَا يَنْصَرُونَ وَمَ كَالَا وَى بَعْضَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ وَهَكَذَا رَوَى بَعْضَهُمْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وا

إن بيتكم العدو فقولوا حم لاينصرون وكذلك رواه أبو داود (العارضة) الشعار ينطلق على معان منها ماهو الثوب الذى يلى الجسد والدثار مافوقه ومنها العلامة من شعرت أى علمت وكان لأصحاب النبي عليه السلام من ذلك كلمات مأثوره منها هذا ومنها قولك أمت أمت وذلك أن الحرب اذا ارتجت واختلط الناس وقام الرهج لم يبصر أحد أحدا ويختلط الناس فلا يعلم العدو من الصاحب فأمروا بأن يتخذوا علامة يعرف بها بعضهم ابعضاً وقوله حم هو فاتحة سور وهي من أفضل سور الفرآن وليس له معني معين معروف وقد بيناه في التفسير وحققناه في قانون التأويل وقوله لا ينصرون خبر عن عدم نصرهم وليس بنهي لانه لوكان نهيا لمكان مجز وماً وانحذفت خبر عن عدم نصرهم وليس بنهي لانه لوكان نهيا لمكان مجز وماً وانحذفت النون من ينصرون

باب سیف النبی صلی الله علیه وسلم ودرعه ومغفره وخیله وبغلته وحماره خکر حدیث ابن سیرین صنعت سیفی علی سیف سمرة ین جندب وزعم مِرْشُ مُعَدُّ بُن شَجَاعُ الْبَغْدَادِيُ حَدَّتَنا أَبُو عَبْدَةَ الْحَدَّادُ عَن عُثَانَ بْنِ سَعْد عَن ابْن سَيرِينَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفَى عَلَى سَيْف سَمْرة أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْف رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَرَعَم سَمْرة أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْف رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَرَعَم سَمْرة أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْف رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَكَانَ حَنفيًا فَ قَالَ مِنْ هَذَا حَديثُ عَريبُ لاَنعَرْفَهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا وَلَيْ الله عَرْيبُ لاَنعَرْفَهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَقَدْ تَكُلَّم يَعْنَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ فِي عَثْمَانَ بْنِ سَعْد الْكَاتِ وَضَعَفَهُ مِنْ قَبَل حَفْظه

﴿ اللَّهُ مِنْ أَمْدُ اللَّهِ مِنْ أَلْمُأْرَكَ أَنْمَا أَنَا الْقَتَالَ مِرْشَى أَحْدُ بْنُ مُحَمَّد بْنُ مُوسَى أَنْبَا أَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْمُأْرَكِ أَنْبَا أَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ عَنْ عَطَيَّةً مُوسَى أَنْبَا أَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْمُأْرَكِ أَنْبَا أَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ عَنْ عَطَيَّةً مَوسَى أَنْبَا أَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْمُأْرَكِ أَنْبَا أَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ عَنْ عَطَيَّةً مَوْسَى أَنْبَا أَلَا مِنْ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَنْ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ اللْعُلَّالَّا اللّهُ اللَّلْحُلْحُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سمرة انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفية غريب ضعيف وذكر عن هود بن عبد الله بن سعد العبدى القصرى عن جده بريدة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة كانت قبيعة السيف فضة حسن غريب وذكر أنه كان عليه يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم بستطع فاقعد طاحة تحته فصعد النبى صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال الزبير بن العوام فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طاحة حسن غريب وذكر حديث مالك انه دخل مكة وعلى رأسه المغفر (الاسناد) أما حديث طلحة من عملة ما تقدم فصحيح رواه محمد بن اسخق وهي امام معدل وأما أحاديث

البن قَيْس عَنْ قَزَعَةً عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الطَّهْرَاتِ فَآ ذَنَنَا بِلقَاء الْعَدُوِّ فَأَمَّرَنَا بِالْفَطْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الطَّهْرَاتِ فَآ ذَنَنَا بِلقَاء الْعَدُوِّ فَأَمَّرَنَا بِالْفَطْرِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَرَ هُ ذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيتُ وَفِي فَالْبَابِ عَنْ عُمرَ الْبَابِ عَنْ عُمرَ

﴿ لِمِ اللَّهِ مَاجَا ، فِي الْخُرُوجِ عَندَ الْفَرَعِ مَرَثْنَا مَعْمُودُ بِنُ غَيلانَ حَدَّ اَنَا أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِيقُ قَالَأً نَبَأَنَا شُعْبُهُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّ اَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِك

سيف الذي عليه السلام فلم يثبت منها إلا ما في الصحيح من أن المسور قال لعلى بن الحسين هل أنت معطى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافي أخاف أن يغلبك عليه القوم وايم الله لئن أعطيتنيه لايخلص اليه أبداً حتى تبلغ نفسي وذكر الحديث (العربية) القبيعة هي التومة التي فوق المقبض يمسكه ويعتمد السكف عليها لئلا يزلق وايم الله مختصر ايمن الله ويقال ايمن الله وهو قسم عندي معلوم (الفوائد) ذكر أهل التواريخ انه كان للذي عليه السلام سيف ورثه من أبيه وهاجر به وكان له سيف آحر يقال له العضب وهبه له سعد بن معاذ كان غزا بدراً وأصاب في ذلك اليوم الفقار سيف منبه بن الحجاج فنفله لنفسه واهدى له الحارث بن أبي شمر ذا سيفين كانا على القلس صنم طيء في نذر نذره مخزم ورسوب وأخذ من بني قينقاع سيفا يقال له الفلعي وسيفاً يدعى بتاراً وآخر يدعى الحنف من بني قينقاع سيفا يقال له الفلعي وسيفاً يدعى بتاراً وآخر يدعى الحنف من بني قينقاع سيفا يقال له الفلعي وسيفاً يدعى بتاراً وآخر يدعى الحنف من بني قينقاع سيفا يقال له الفلعي وسيفاً يدعى بتاراً وآخر يدعى الحنف من بني قينقاع سيفا يقال له الفلعي وسيفاً يدعى بتاراً وآخر يدعى الحنف وفي الصحيح عن أبي أمامة لقد فتح الله الفتوح على قوم ما كانت حلية سيوفهم

قَالَ رَكِ النَّيْ صَلَّ الله عَلَيه وسَلّمَ فَرَسًا لا فَي طَلْحَة يَقَالُ لَهُ مَنْدُوبَ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً ﴿ قَالَ الوَعَيْمَتَى وَفَى الْبَابِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيثٍ صَرّتَ الْحَمَّدُ عَنْ ابْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيثٍ صَرّتَ الْحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا عُمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَ ابْنُ الْي عَدَى وَ أَبُو ذَاوُدَ قَالُوا حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَمْرُ وَ سُلُ الله عَلَى وَ أَبُو ذَاوُدَ قَالُوا حَدَّ ثَنَا الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالمُدَينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَنْ أَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ فَرَعِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ فَرَعِ

الذهب و لا الفضة إنما كانت حلية سيوفهم العلابي وهي شرك تعد من جلد البعير الرطب ثم تشد على غمد السيف رطبة فاذا يبست لم يؤثر فيها الحديد الا على جهد واحدها علباءة (رمحه) كان يسمى المثنوني وصار له من بني قينقاع ثلاثة أرماح وكانت له عنزة (حربة) جاء بها الزبير بن العوام من عند النجاشي وهبها له فا خذها الذي عليه السلام منه منصر فه من خيبر وكانت تركز بين يديه في الاسفار إذا صلى ويخرج بها معه يوم العيد وحملت بين يدى أبي بكر وعمر وعثمان وكانت عند المؤذنين فصارت عند المتوكل وقد روى على بن الجعد حدثنا أبو بكر القرشي عن نافع عن ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد حمل معه ترس وحربة (قوسه) كانت له ثلاث قسى الروحاء وأخرى من شوحط يقال لها البيضاء وقوس من نبع تسمى الصفراء صارت له كلها من بني قينقاع (درعه) كان له درعان صارتا اليه من سلاح بني قينقاع يقال لاحداهماالسغدية درع عكير والأخرى تسمى

وَانْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً ﴿ وَ قَالَ الْوَعْلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ مَرَثُ لَا تَعْلَيْهُ وَسَلَمْ مِنْ أَجْرَ إِالنَّاسِ وَأَجْوَدِ النَّاسِ وَأَشْجَعِ النَّاسِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ مِنْ أَجْرَ إِالنَّاسِ وَأَخُودَ النَّاسِ وَأَشْجَعِ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الله عَنْ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى فَرَسِ الأَبِي الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى فَرَسِ الأَبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى فَرَسِ الأَبِي طَلْحَةَ عُرى وَهُو مُتَقَلِّد سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَدْتُهُ بَعْراً يَعْنِى الْفَرَسَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَرَيْنَ عَمْدَ الله عَرَيْنَ عَمْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَرَيْنَ عَمْدَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ مَنْ عَمَدُ الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا

قصة وكان له درع وهبها له سعد بن عبادة تسمى ذات الفضول وكانت عليه يوم بدر ويوم أحد فى صحيح الحديث واللفظ للبخارى عن ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهوفى قبة يوم بدر اللهم انى أنشدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم فا خذ أبو بكر بيده فقال حسبك يارسول الله فقد ألحجت على ربك فخرج يثب فى الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر من المرارة (مغفره) كان له مغفر يسمى ذا السبوغ وأصاب مغفراً موشحاً من سلاح بنى قينقاع (ترسه) يسمى الزلوق (بيضته) رأيت ذكرها فى حديث سهل بن سعد فى غزوة أحد كسرت رباعيته وجرح وجهه وحصرت البيضة على رأسه

حُدْثَنَا يَحِي بنُسعيد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٱلثُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَن ٱلْرَّاء ابْنَ عَازِبِ قَالَ قَالَ لَنَا رَجُلَ أَفَرْرُتُمْ عَنْ رَسُول ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم يَا أَبَا عُمَارَةً قَالَ لَاوَاللَّهُمَا وَلَى رَسُولُ ٱللَّهُصَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُوَ لَكُنْ وَلَى سَرْعَان ٱلنَّاسَ تَلَقَّتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَته وَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ ٱلْحُرِث بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِّبِ آخذٌ بلجَامِهَا وَرَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّا ٱلنَّيْ لَا كَذَبْ أَنَّا ٱبْنُ عَبَدْ ٱلْطَّلَّبْ ﴿ قَالَ بُوعِيْسَى وَ فَي الْبَابِ عَنْ عَلَي وَ ابْنُ عُمْرَ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ مِرْثِنَ مُمَدُّبْنُ عُمْرَ بِنَ عَلَى الْمُقَدِّمِي الْبُصْرِي حَدَّتَنِي أَنِي عَنْ سُفْيَانَ بِن حُسَيْنِ عَنْ عَبِيد أَلَّهُ بِنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنِ وَإِنَّ الْفَتَّتَيْن لَّوْلَيْتَيْنُ وَمَامَعَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَائَةُ رَجُل ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبُ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَٰذَا ٱلْوَجْه ﴿ مَا حَامَ فَي السَّيُوفَ وَحَلَّيْتُهَا صَرَّمْنَا يُحَمَّدُ بنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفُو ٱلْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا طَالبُ بنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُود بن عَبْد الله بن سَعْد عَنْ جَدُّهُ مَزِيدَةً قَالَ دَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْفَتْح وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبُ وَفَضَّةٌ قَالَ طَالَبُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضَّة فَقَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فَضَّةٌ ﴿ وَلَيْا اللَّهِ عَنْ أَنْسَ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبُ وَجَدُّ هُود السَّمَّةُ مَزِيدَةُ الْعَصَرِيُ مِرَثِي مَرَثِي الْحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّيْنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرِ بْنَ حَازِم حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْف رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضَّة ﴿ وَلَيْ الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ وَالْكَانَتُ قَبِيعَةُ سَيْف حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيبٌ وَهَكَذَا رُوى عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس وَقَد رَسُولَ الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ الله عَد الله وَقَد رَسُولَ الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ الله وَقَد رَسُولَ الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ الله عَد الله وَقَد رَسُولَ الله عَنْ قَتَادَةً عَنْ الله عَد الله وَسَلَّمَ مَنْ فَضَة وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَة وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَادَةً عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَةً وَالْكَانَتُ قَبِيعَةً سَيْف رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَةً وَالْكَانَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ مَنْ فَضَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ مَنْ فَضَةً وَالْكَانَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ مَا عَنْ فَعَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

﴿ بِاللَّهُ عَنْ مُكَدّ عَنْ مُحَمَّد بِنِ السَّحَقَ عَنْ يَحْيَى بِنَ عَبَّاد بْنِ عَبْد اللّه بْنِ اللَّهُ بْنِ السَّحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاد بْنِ عَبْد الله بْنِ النَّهِ بْنِ النَّعْوَّامِ قَالَ الزُّبِيرُ عَنْ الزَّبِيرِ عَنْ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ الزُّبِيرُ عَنْ الزَّبِيرِ عَنْ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ الزُّبِيرُ عَنْ الزَّبِيرِ عَنْ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ الزَّبِيرِ عَنْ الزَّبِيرِ عَنْ الدَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْعَانَ يَوْمَ أُحُد فَنَهُضَ اللَّهُ السَّحْرَة فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْعَانَ يَوْمَ أُحُد فَنَهُضَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَا

أَوْجَبَ طَلْحَةُ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ صَفْوَانَ بِنِ أَمْيَةَ وَٱلسَّائِبِ بَنِ يَزِيدُ وَهُـذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إَلَّا مِنْ حَدِيثَ مُحَمَّد بْنِ اسْحَقَ حَديث مُحَمَّد بْنِ اسْحَقَ

﴿ لِمُ اللَّهُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ دَخَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ دَخَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ دَخَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَامَ ٱلْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسُهِ ٱلمُغْفَرُ فَقَيلَ لَهُ ابْنُ خَطَلَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ عَامَ ٱلْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسُهِ ٱلمُغْفَرُ فَقيلَ لَهُ ابْنُ خَطَلَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ فَقَالَ ٱقْتُلُوهُ ﴿ قَالَ بَعْنَ النَّهُ مَنْ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُ مَنَا اللَّهُ عَن ٱلزّهْرِي اللَّهُ عَن الزّهْرِي اللَّهُ عَن الزّهْرِي اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللّهُ عَنْ الزّهْرِي اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللَّهُ عَنْ الرّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

القَاسِمِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُورَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُورَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِى الْفَيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةُ الْأَجْرُ وَالْمَالُةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِى الْفَيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةُ الْأَجْرُ وَالْمَعْنَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَي سَعِيدَ وَجَرِيرٍ وَالْمَعْنَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَي سَعِيدَ وَجَرِيرٍ وَالْمَعْنَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَي سَعِيدَ وَجَرِيرٍ وَالْمَعْنَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَي سَعِيدَ وَجَرِيرٍ وَالْمَعْنَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَي سَعِيدَ وَجَرِيرٍ وَالْمَعْنَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَي سَعِيدَ وَجَرِيرٍ وَالْمَعْنَى وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِقَ فَى وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَالْمَارِقَ فَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ وَالْمَارِقَ فَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِقَ فَى وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ وَالْمَارِقِي وَلَوْلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَوْمَ الْفَيَالُهُ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

هُوَ عُرُوَةُ بْنُ ٱلْجَعْدِ قَالَأَحْدُ بْنُحَنْبَلِ وَفِقْهُ هٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنَّ ٱلْجِهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَة

أَلْمَ الشمي ٱلْبَصْرِي حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بِنُ هُرُونَ أَخْرَنَا شَيْبَانَ يَعْنِي انْ عَبْدُ ٱلرَّامِن حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا ٱلْوَجْهِ من حَديث شَيْبَانَ مِرْشِ أَحْدُ بِنُ مُحَدَّد أَخْرَنَا عَبْدُ الله بِنُ ٱلْمُأْرَك أُخْبِرُنَّا ابْنُ لَهَيْعَةً عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبِ عَنْعَلَيِّ بن رَبَّاحٍ عَنْ الْمِ قَتَادَةً عَن ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ ٱلْخَيْلِ ٱلْأَدْهُمُ ٱلْأَوْرَحُ ٱلْأَرْثُمُ ثُمَّ ٱلْأَقْرَحُ ٱلْمُحَجَّلُ طَلْقُ ٱلْمَينِ فَانْ لَمْ يَكُنْ أَدْهُمَّ فَكُمَيْتُ عَلَى هذه ٱلشَّية مرش المُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْيَ بْن أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بَهٰذَا ٱلْاسْنَادِ نَحُوهُ مَعْنَاهُ « قَالَ الرَّعَلِينَةِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ صَحيحُ

 الله مَا عَلَمُ مَنَ الْخَيْلُ مَرْثُنَا مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا الله عَدَّ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا الله عَدَّثَنَا الله عَدَّثَنَا الله عَدَّثَنَا الله عَدْثُنَا الله عَدْثُونَا الله عَدْثُنَا الله عَدْثُنَا الله عَدْثُونَا الله عَدْدُونَا الله عَدْثُونَا الله عَدْفُونَا الله عَدْ يَحِيَ بْنُ سَعِيد حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى سَلْمُ بِنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلنَّخَعَى عَنْ أَبِي زُرْعَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ٱلنَّيِّصَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُرِهَ ٱلشَّكَالَ مِنَ ٱلْخَيْلِ ﴿ قَالَ اِوْعَلِينَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صحيح وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الله بن يَزيدَ الْخَثْعَمَى عَن أَبَى زُرِعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَأَبُو زُرْعَةَ ابْنُ عَمْرِو بِن جَرِيرِ اسْمُهُ هَرِمْ مِرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ حَمِيدُ ٱلرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ ٱلْقَعْقَاعِ قَالَ قَالَ لِي ابْرَاهِيمُ ٱلنَّخَعِيُّ إِذَا حَدَّثْتَني فَحَدَّثني عَنْ أَبِي زُرْعَةً فَأَنَّهُ حَدَّثَنَى مَرَّةً بِحَديث ثُمَّ سَأَلْتُهُ بِعَدُ ذَلْكَ بِسنينَ فَإَ أُخْرَمَ منه حَرْفاً \* با مِسْمِ مَا جَاءَ فِي ٱلرِّهَانِ وَٱلسَّبْقِ صِرْشُ الْمُحَمَّدُ بِنُ وَزير

# باب الرهان

ذكر حديث ابن عمر فى الخيل التى سابق بها وذكر حديث ابى هريرة لاسبق الافى نصل أوخف أو حافر وصحح الأولوحسن الثانى وهوص حيح عندى لأن رواية ابن ابى ذئب (العارضة) رهان الخيل هو عبارة عن حبسها

الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْد اللهُ عَنْ نَافَعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجْرَى المُضَمَّرَ عَنْ نَافَعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجْرَى المُضَمَّرُ مَنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَفْيَاء إِلَى ثَنِيَّة الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَمَالَمْ يُضَمَّرُ عَنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَفْيَاء إِلَى ثَنِيَّة الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَمَالَمْ يُضَمَّرُ

على المسابقة من الرهنوهو الحبس وبيان الحكمة والتفضيل فيهان الله سبحانه لما سخر الخيل واذن في الكر عليها والفر والايجف مها في الغزو ولم يكن بد من تدريبها والندريب عليهـا وتأديبها والنأدب بهـا حتى يقتحم غمرات الحرب على تجربة فيكوزذلك أنفع مها وانجع نهما واوصل الىالمقصود بسعيها وليس في صحيح الحديث كيفية السابقة بها وانما ورد ذلك في أقاويل العلماء من الصـحابة وكان أمراً مشهوراً فلم يفتقر فيه أن يكون بالاسـناد مذكوراً وعلى الجلة فانه مستنى من غرر القمار التي كانت الجاهلية تفعله في جميع الأشياء فرفع الله ذلك كله الا فيما ابقى بحكمته لمــا يرجى من منفعته واحتلف الناس فيصفةا اراهنة والمسابقة على أقوال فروى عن سعيد بن المسيب أنه قال ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل فان سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء وقاله مالك وهو الأول وانكر مالك ذلك ولم يعرف المحلل وهو الثاني ولكن يجعل أحدهما السبق فمن سبق أخـذه. الثالث إن دخل بينهما محال جاز أن بجعل السبق كل واحد منهما ولايجعل المحلل شيئا وبذلك سمى محالا وفي ذلك للعلماء تفصيل طويل وكيفية بيانها في كتب الفقه ويسابق بالابل فقد روى أن العضباء سابق مها وأنها سبقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا الا وضعه من الخَيْلِ من ثَنِّية الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِد بنِي زُرَيقٍ وَبَيْهُمَا مِيْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِّيةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِد بنِي زُرَيقٍ وَبَيْهُمَا مِيْلُ وَكُنْتُ فَيَمَنْ أَجْرَى فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَاراً ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي وَفِي الْبَابِ عَنْ فَيَمَنْ أَجْرَى فَوَيْنَ فَي الْبَابِ عَنْ أَيْنِ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنْ غَرِيبٌ أَي هُرَيْرَةً وَجَابِرٍ وَعَائِشَةً وَأَنْسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنْ غَرِيبٌ

خرجه جماعة والسبق بالرمى جائز قال مالك وبالخيل أفضلوالذي هندي أن محاولة الحيل ليس بأفضل من محاولة الرمي ولكن لم يرو في الرمي حديث اخبرنا ابو الحسين الازدى أخبرنا الطبري أخبرناالدارقطني حدثنا محمدبن نوح الجنديسابوري وأبو بكر الازرق يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن البهلول قال حدثنا حميد بن الربيع حدثنا معن بن هيسي حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن الى هريرة قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء لاتدفع في سباق الا سبقت قال سعيد بن المسيب فجاء رجل يسابقها فسبقها فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انالناس لميرفعوا شيئا من الدنيا الا وضعه اللهوطرقه كثيرة وفي بعضها العضباء أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر أخبرنا على بن عمر حدثنا احمد بن محمد بن زياد القطان أخبرنا الحسن بن شبيب المعمري قال سمعت محمد بن صدرانالسلمي يقول حدثنا عبد الله بن ميمون المركى أخبرنا عوف عن الحسن أو خلاس عن على شك ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى ياعلى قدد جعلت اليك هدده السبقة بين الناس فخرج على فدعا سراقة بن مالك فقال ياسراقة قد جعلت اليك ماجعل النبي عليه السلام في عنقى من هذه السبقة في عنقك فاذا اتيت

مِنْ حَدِيثِ ٱلثَّوْرِيِّ مِرْضُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَبْبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الميطار قال أبو عبد الرحمن الميطار مرسلها من الغاية فصف الحيل ثم ناد هل من مصل للجام أو حامل لغلام أوطارح لحبل فاذا لم يجبك أحدف كبر ثلاثا م خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقهمن شاممن خلقه وكانعلى يقعد عندمنتهي الغاية ويخطخطايقهم رجليز متقابلين عند طرف الخططرفه بين الهامي ارجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما اذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف اذنه أو اذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فان شككتم فاجعلوا سبقهما تصفين فأذا قرنتم ثنيتين فاجعلوا الغاية من غاية اصغر الثنيتين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام قال ابن العربي جعل على السبق بالاذن صحیح کنت فی بنی مرداس ببلاد العرب فذکروا شجعانهم وفرسانهم فقالوا مابين نصر بن خالد وثعلبة بن مرداس ففضلوا ثعلبة لأن رمحه كان. يزيد على رمح نصر باصبع فقلت لهم وما مقدار أصبع قال اذا تطاعنا سبق أحدهما الآخر بذلك الزائد فصرعه قبل أن يأخذ الآخر وأماذكر المحلل فقد روى سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ما اخبرناه ابو بكر محمد بن الوليد اخبرنا ابو على التستري أخبرنا الهاشمي أخبرنا اللؤلؤي أخبرنا السجستاني أخبرنا مسدد أخبرنا حصين بن نمير أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الى هريرة من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار وهذاالتفصيل يفتقر الى نظر طويل لآنه ليس فى الخبر منهشىء لَاسَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْخُفّ أَوْ حَافِر ﴿ قَالَ ابُوعَلِمْنَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ الْسَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْخُفّ أَوْ حَافِر ﴿ قَالَ الْبُوعَلِمْنَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ ﴿ وَمَنْ مَا جَاءً فِي كُرَاهِيّةً أَنْ تُنْزَى الْخُبُرُ عَلَى الْخَيْلِ مِرْثَنَا أَبُو جَهْمَ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو كُريْبِ حَدَّثَنَا السَّعِيلُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو كُريْبِ حَدَّثَنَا السَّعِيلُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ اللَّهِ فَي كُريْبِ حَدَّثَنَا السَّعِيلُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وانماهو معنى يدرك بالنظر فلا يمكن فى هذه (العارضة) المختار فى السبق إذا جعل أحد المتسابقين السبق فاذا جاء سابقاً أخذ سبقه الناس فاكلوه من حضر وانسبق أخذه السابق وان كانتخيلا كثيرة فسبق فخرج السبق أخذه المصلى وقد قال مالك اذا سبق مخرج السبق أخذ سبقه وان سبق أخذه الناس وبه أقول فان المسألة مستثناة من القار فهذا قار جائز والله أعلم (تكملة) قد تقدم حديث لاجلب ولاجنب والجلبة فى العربية هى الاصوات المتصلة المرتفعة نهوا أن يستعينوا بها فى السباق وانما اذن فى الضرب والركض المرتفعة نهوا أن يستعينوا بها فى السباق وانما اذن فى الضرب والركض من الذى يركب فتوراً ركب غيره فهذا كله غير جائز وله معان أخر بيانها فى موضعها

# باب كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

ذكر حديث ابن عباس صحيحاً فى أمر النبى عليه السلام لهم خاصة ان لاتنزى الحر على الخيل لانه قطع لنسل الجنس الذى يقع به النصر وتجلب به الغنائم ويكون به الكر والفر وبه الهيبة على العدو والجيف وان كان فيه منفعة الحمل ولكنه حظ من الزينة فكان لاجل ذلك مكروها ولم يكن حراماً وقد روى أبو داود عن على انه قال للنبى عليه السلام لو حملنا الحمر على الخيل عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنِ عَبَدُ الله بْنِ عَبَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبْداً مَأْمُورًا مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بشَيْء إلَّا بِثَلَاثَ مَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَبْداً مَأْمُورًا مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بشَيْء إلَّا بِثَلَاثُ أَمُرَنَا أَنْ الله عَلَيْهِ وَهُذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَلَيْ وَهُذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ فَرَس فَي لَا بُوعَ يُسَنَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَيْ وَهُذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَرَوَى سُفْيَانُ التَّوْرِيُ هَذَا عَنْ أَبِي جَرْضَمْ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدُ الله فَي عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله فَي عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يفعل ذلك الذين لا يعليه السلام البغلة في قدمنا من فو ت المعانى التي نبهنا عليهافان قيل فلم ركب النبي عليه السلام البغلة في حضره وسفر دو غزوه و كيف أخذ النافص الذي لم يره لغيره أجاب عن هذا بعضهم بأن النهي لم يصح فان الله قد امتن بها و عظم النعمة فيها و مدحها باخر لة والزينة وهذا يدل على أنها ليست بمكر و هة و قلنا أنما خص النبي عليه السلام بالنهي عن ذلك بعضاً دون بعض و قال لعلى انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون وجه الكال والاولى وهذا وان كان انقص ففيه منفعة ولا بد لعارة الزمان من كال قضاء الله فيها من فعل الخلق الناقص و الكمال فيعرف بنقصه و يصرف في طاعة الله كالدنيا و قد قال بعضهم ان النبي عليه السلام انما نهى عن حمل الحمر على الخيل وأما حمل الخيل على الحر فهو أخف و هذه جهالة والله أعلم وأحكم من ذلك والتضمير هو التجويع حتى يجف البطن بعد الشبع وقد قيل!ن التضمير هو اطعام اللحم وسقى اللبن في أيام التضمير والسبق باسكان الباء و بفتحها اسم الشيء الذي يجعل للسابق والنصل و يقال فيه نصل والنصال هو المرماة بالسهام

أَنْ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَسَمْتُ نُحَمَّداً يَقُولُ حَديثُ النَّوْرِيِّ أَنْ عَبَّدُ عَيْدُ مَا وَى اسْمَعِيلُ بَنْ عُلَيَّةً وَعَبَدُ عَيْرُ مَحْفُوطَ وَوَهِمَ فَيه النَّوْرِيُّ وَالصَّحِيحُ مَارَوَى اسْمَعِيلُ بَنْ عُلَيَّةً وَعَبَدُ اللهِ بنِ عَبَيْدِ اللهِ بنِ عَبَيْدِ اللهِ بنِ عَبَاسٍ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَهْضَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَيْدِ اللهِ بنِ عَبَاسٍ عَن ابْن عَبَاسٍ عَن اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

## باب الاستفتاح بصعاليك الماجرين

ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ابغونى فى ضعفائكم فأنما ترزقون و تنصرون به عفائكم صحيح قال ابن العربي من حكمة الله العظمى انه أمر بالعدة للعدو وأخذه بالقوة وأخبر أن النصر بعدد ذلك يكون بالضعفاء ليعلم الخلق فيما أمروابه من الاستعداد وقدر العبادة من النظر فى العادة وليرجعوا إلى الحقيقة وأن النصر من عند الله يلقيه على بد الاضعف فالاستعداد للعبادة والعلم بجهة النصر فى الضعيف للتوحيد وأن الأمر كله لله عادة وحقيقة يديرها كيف أخبر

# \* قَالَابُوعَلِينَي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

• إسب الما المَّا عَادُ الْعَزِيزِ إِنْ مُحَدَّ عَنْ سُهَيْلِ إِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ سُهَيْلِ بِن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الْعَزِيزِ إِنْ مُحَدَّ عَنْ سُهَيْلِ بِن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## باب كراهية الاجراس على الخيل

ذكر حديث أبي هريرة لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس صحيح حسن (العارضة) قد روى أن أبا بشر الانصارى واسمه قيس بن عبيد روى أن النبي عليه السلام أرسل في بعض أسفاره يقول لا تبقين في عنق بعير قلادة من وتد او قلادة الاقطعت رواه مالك وغيره وهذه المعاليق فيها كلام طويل مختصره ان من علق في عني دابته علاؤه فلا يخلو أن يقصد بها الجالل أو يقصد بها دفع المضرة من عين أو غيره فان قصد بذلك الجال لم يكن عليه في ذلك حرج إذا كان في ذلك غير مضر بالدابة فقد روى أن النبي عليه السلام انما أمر بقطع الأو تار لئلا تخنق عند عدوها فان كانت متسعة لم يمنع من ذلك على هذا او لئلا يتعلق بشجرة فلو كانت من غير و تد مجيث ان تعلقت بشيء قطعته لم يمنع أبين انما علم المرض وقيل لا يجوز بهد نزول المرض وقيل لا يجوز عهد نزول المرض وقيل لا يجوز عهد نزول المرض [و] في جامع ابن وهب عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تعلق شيئاً وكل إليه قال ابن العربي الذي يصح من هذا ان النبي عليه و سلم من تعلق شيئاً وكل إليه قال ابن العربي الذي يصح من هذا ان النبي

وَلَا جَرَسُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عُمْرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيلَةَ وَأُمِّ حَبِيلَةً

ا عَدُ الله بنُ أَبِي مَاجَاءَ مَنْ يُستَعَمَلُ عَلَى الْحَرْبِ مِرْمِن عَبِدُ الله بنُ أَبِي وَيَاد حَدَّ ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ الْجَوَّابِ أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي وَيَاد حَدَّ ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ الْجَوَّابِ أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي

صلى الله عليه وسلم كان يرقى قبل نزول البلاء ويأمر بالاستعادة تقية ان ينزل وكان لا يعلق شيئاً ولا يأمر به فان علقه على نفسه من اسهاء الله يعنى الصريحة فذلك جائز لان من وكل الى أسهاء الله فقد أخذ الله بيده وأما الاجراس فلا تجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفار وأما صحبته فكان ذلك عند النهى عن اتخاذها فان احتيج اليها جاز ذلك ولم يمنع من صحبتها وقدروى عن أبى وهب الجشمى واسمه (۱) وكانت له صحبته انه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأو تار فقيل لشدتها فتخاف مضرتها وغيرها لا مضرة فيه وقيل لا تطلبوا عليه و تر الجاهلية وهو تأويل بعيد

## باب من يستعمل على الحرب

ذكر حديث على فى إرساله مع خالد وأخذه للجارية والعارضة فيه انه يجوز للامام أن يبعث جيشين مشتركين على كل واحد أمير ويرد الأمر عند الحاجة الى أحدهما كما رد النبي عليه السلام الحال عند القتال الى على واما أخذ على الجارية من الخس فذلك للعامل لآن الامام لما قدمه نفذ حكمه

١ لم يذكر اسمه في الاصابتوالاستيماب وانتصرا على كنيته

أَسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبُرَاءِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ جَيْشَيْنِهِ وَ الْمَرَ عَلَى الْسُحَقَ عَنْ الْبُرَاءِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم يَشِيع بِه فَقَدَمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَشِيع بِه فَقَدَمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَشِيع بِه فَقَدَمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَشِيع بِه فَقَدَمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَشِيع بِه فَقَدَمْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَشِع بِه فَقَدَمْتُ عَلَى الله وَكُلْ الله عَلَيْه وَسَلَّم يَشَع وَلَيْ الله عَنْ الله وَرَسُولُه قَالَ قُلْتُ أَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَبَ الله وَعَضَب الله وَرَسُولُه قَالَ فَلَتُ الله عَلَيْ الله عَنْ ابْنَ عُمَر رَسُولِه وَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ فَسَكَت ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْتَى وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَسُولِه وَ إِنَمَا أَنَارَسُولُ فَسَكَت ﴿ قَالَ الله عَلَيْتَى وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَسُولِه وَ إِنَمَا أَنَارَسُولُ فَسَكَت ﴿ قَالَ الله عَلَيْتَى وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَسُولِه وَ إِنَمَا أَنَارَسُولُ فَسَكَت ﴿ قَالَ الله عَلَيْتَى وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

واذا كان الخرس له أخذه والنظر فيه جاز له أن يقطع تحت يده حقه من ذلك فا خذ على الجارية بحق القربي التي أو جبت له السهم في الخرس وانكر خالد ان يأخذ ذلك لنفسه حتى أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك جا وانظروا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عليا اتخذ الجارية على ابنته فلم ينكر ذلك ولا غار له ولما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا وذلك بغضاً لابي جهل ولئلا تسامى فاطمة وهي بنت من كان يسامى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع الله هذه العلاقة بالحق الذي هو حكمه ولما بلغ البراء ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع الله عليه وسلم ورأى غضبه قال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وهذا كم قول النبي عليه السلام في سجوده أعوذ بك منك وانما

وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنُ غَرِيبٌ لَانَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ٱلْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابِ قَوْلُهُ يَشَى به يَعْنَى ٱلنَّمِيمَةَ

﴿ اللَّهُ عَن اللَّهِ مَا جَاءَ فِي الْاَمَامِ مِرْمِن قُتَينَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْفُ عَن نَافِعِ عَن النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْوُولَ عَنْ رَعِيته وَالرَّجُلُ عَنْ رَعِيته وَالرَّجُلُ مَسْوُولَ عَنْ رَعِيته وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْتُولَ عَنْ رَعِيته وَالرَّجُلُ وَعَي رَعِيته وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَاعٍ وَمَسْتُولَ عَنْ رَعِيته وَالرَّجُلُ وَهِي رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيته وَالرَّجُلُ وَهِي مَا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيلًا وَهِي مَسْوُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَالَا فَعَلْمُ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَالَا اللَّهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالَا اللَّهُ عَلَالُولُ اللَّهُ وَالْعَالَالُولُ اللَّهُ وَالْعَالُولُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَالِ عَلَيْ مَالَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَالُهُ اللَّهُ اللّهُ الل

يستعاذ بالله من الله لأن الأمركله لله وقوله إنما أنا رسول دليل سكوت النبي عليه السلام أن الرسول لاحرج عليه فى تبايغ مايكره إذا احتمل أن يكون ذلك الخبر بما يفتقر إلى النظر لا أن يكون باطلا محضا ومضرة خالصة فانه لا يجوز تبايغه بحال و يعاقب مبلغه بحسب مايظهر

#### باب ما جاء في الامام

ذكر حديث ابن عمر كا.كم راع ومسئول عن رعيته فالامام راع على الناس وهو مسئول عنهم هذا حديث صحيح متفق عليه (الاصول) فيه ان الله لما خلق الخلق أخيافا يتقاطعون تدابراً واختلافا ويتناحرون على الحطام الفافا نصب لهم الوالى حاجزا وأقامه فاصلا وجعله حائطا مراعيا يعدل فى القضية. ويرعى بالسوية ويسير بالسيرة الرضية وذلك قوله (إنى جاعل فى الارض خايفة).

وَكُلُّكُمْ مَسُوُّ وَلَّعَنْ رَعَيَّه ﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي هُوَيَنَ وَالْبَابِ عَنْ أَبِي هُوَيَ عَنْ وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ أَنِّى هُرَيْرَةً وَأَنِي مُوسَى عَيْرُ عَفُوط وَحَديثُ أَنَسِ عَيْرُ عَفُوط وَحَديثُ أَنَسِ عَيْرُ عَفُوط وَحَديثُ أَنَسِ عَيْرُ عَفُوط وَحَديثُ أَنسِ عَيْرُ عَفُوط وَحَديثُ أَنسِ عَيْرُ عَفُوط وَحَديثُ أَنسِ عَيْرُ اللهِ عَنْ أَبْ مُوسَى عَنْ النَّهُ عَنْ بُرَيْد بْنِ عَبْد ٱلله بْنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ بُرَيْد بْنِ عَبْد ٱلله بْنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ الله عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ الله الله عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ الله عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ الله عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ الله عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ الله عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ الله عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ الله عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ الله عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ أَنِي بُرِدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الله عَنْ بُرِيْد عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ أَبِي بُرِدَة عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَيْهِ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَنِهُ بَرِيْد عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَبِي عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ أَنِه الله عَنْ أَيْهِ بَرِيْد عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرِيْد عَنْ أَنِي عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنِه بَالله عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنِهُ إِنْ أَنْهِ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِهِ الله عَنْ أَنِهِ عَنْ أَنِهِ عَنْ أَنِهِ عَنْ أَنِهِ عَنْ أَنِهِ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنِهِ الله عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِهُ إِنَاهُ عَنْ أَنِهُ إِنَاهُ إِنْهِ إِنْهُ إِنَا لَا لَهُ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِه

وقوله (ياداودإناجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) أى خليفة بعد من تقدمك من الانبياء لان الخليفة الاول في الأرض كان آدم وقيل ان قوله (إني جاعل في الارض خليفة) يريد بعد من تقدمك من الامم ولم يثبت شيء من ذلك فلا تعولوا عليه وإنما هو خليفة بله لان الامر والحكم له فخلفه وأجرى على يديه ماشاء من تدبيره وسماه بما أجرى على يديه من ذلك خليفة وجعله إماما لذريته يقتدون به قال النبي عليه السلام كلكم راع فالامام راع فبدأ به لانه الاول وعماله منه ثم الرجل راع في أهله يعينهم ويقيمهم على الطاعة بالامر والنهبي والادب والزجر قال الته تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهايكم ناراً) يعني يأمرهم بطاعة الله ويجبرهم عليها من زوجة وولدو عبد حتى قال بعضهم إنه يقيم الحد على علوكه من هذا الحديث وليس بصحيح لا أنه لو أعطته قو قالله فله والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ أعطته قو الله فله والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ فيه بحديث ودايله الذي يأتي بيانه في موضعه والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ فيه بحديث ودايله الذي يأتي بيانه في موضعه والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ فيه بحديث ودايله الذي يأتي بيانه في موضعه والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ فيه بحديث ودايله الذي يأتي بيانه في موضعه والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ فيه بحديث ودايله الذي يأتي بيانه في موضعه والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ فيه بحديث ودايله الذي يأتي بيانه في موضعه والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُ قَالَ نُحَدَّ وَرَوَى اسْحَقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ مُعَاذَ بْن هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَن النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ سَائِلُ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا السّرَعْاهُ قَالَ سَمَعْتُ مُحَدًّا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ سَائِلُ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا السّرَعْاهُ قَالَ سَمَعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظَ وَإِنَّمَا الصّحِيحُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَقُولُ هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظَ وَإِنَّمَا الصّحِيحُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْدَلْ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

متاعه وصيانة مايحوى بيتــه وتدبير نفقته وترتيب معاشه ورم خلله وتربية بنيه وفى صحيح البخارى والمرأة راعية فىبيت زوجها وولده وفى الصحيح واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل صالح نساء قربش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده وتعلق بها قوم في أنها اذا سرقت من ماله لاتقطع وهذا صحيح فيا جعلة في يدها لا مها ليست بسارقة وإنمـا هي خائنة لا هم إن فيما أحرزه عنها فان العلماء اختلفوا فيهصليت يوما الجمعة فىروضة من رياض الجنة وإلى جنبي شيخنا الامام عبد الرحمن السمنكاني الخراساني ورد علينا حاجا عظم من عظاء الشافعية فتذاكرت معه قطع الزوجة بسرقة مال الزوج فقال لي استدل على بعض الحنفية فيها بأن قال لى أن الزوجية توجب بينهما اتحادا وبعضية بدليل حلالوط. واختلاط الماءين ووجود الولد وذلك يخرجها عن حكم الا جنبية فتكون كأنها سرقت مالها فقلتله إنهذا الاتحاد والاختلاط والبعضية لميؤثر في محله وهوالبدن حتى لو قطع يدها لقطعت يده فاذا لم ينتصب النـكاح شبهة في محله وهو البدن فأولى أن لا ينتصب شبهة في المـــال . والعبد راع في مال سيده لا نه يلزمه نصحه في جميعه ما جعل ذلك في يدهو مالم يجعله عليه حفظه قَتَادَةَ عَنِ ٱلْحُسَنِ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَسَلًا عَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَسُلًا اللَّهِ عَنْ النَّيْسَا ابُورِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدُ ابْنَ يَحْيَى النَّيْسَا ابُورِي عَنْ أَمْ الْخَصَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ الْعَيْزَارَ ابْنِ اللَّهِ عَنْ الْعَيْزَارَ ابْنِ عَنْ أَمِّ الْخُصَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَمِّ الْخُصَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَمِّ الْخُصَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَمْ الْخُصَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ سَمْعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ حُرِيْثِ عَنْ أَمِّ الْخُصَيْنِ اللّهُ حَسِيَّةً قَالَتْ سَمْعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

والنظر بالمصالح فيه قال النبي عليه السلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فذكر عبداً أدى حق الله وحق مواليه زاد البخارى والابن راع فى مال أبيه وهو مسئول عنه وهى زيادة مليحة صحت واللفظ للبخارى قال فى الحديث والرجل راع فى مال أبيه فان كان بنون فالمراد والرجل راع فى مال ولده فهو الا صل لا أن النظر اليه فى بدنه يبط ويشق فى جسده فهاله أولى أن ينظر فيه ويكون الحكم اليه فى تصريفه وان كان بياء معجمة باثنتين من تحتما فانه لحقيق بذلك لا أن ماله اليه ونفقته فيه وهو جزء منه قال النبي عليه السلام ان من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه (نكتة) لما كان الرجل راعياً لكل من فى بيته كان عليهم الرجوع الى قوله فيما ينقل اليهم من الشرائع ويخبرهم به عن الدين وفى ذلك آثار كثيرة بيانها فى الكتاب الكبير

## باب في طاعة الامام

ذكر حديثام الحصين الاحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فى حجة الوداع وعليه برد وقد التفع به من تحت ابطه قالت فانا أنظر الى عضلة عضده ترتج سمعته يقول ياأيها الناس اتقوا ربكم وان

وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بَرْدَ قَدَ الْتَفَعَّبِهِ مِن تَحْتَ ابْطُهُ قَالَت فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى غَضَلَة عَضُده تَرْتَجُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّأْسُ اتَّقُوا الله وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشَى مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كَتَابَ الله ﴿ قَالَ الوَعَلِينِي وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَرْبَاضِ بْسَارِيَّةَ وهذا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٍ وقد روى من غير وجه عن أم حصين إِلَّا عَاجًاء كَا طَاعَة كَمْنُوق في مَعْصية أَلْخَالَق حَرِثْن قُتَيْبَة أَلْ حَدَّثَنَا ٱلَّلْيْتُ عَنْعُبَيْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلسَّمْعُ وَٱلطَّاعَةُ عَلَى ٱلْمَرْءُ ٱلْمُسْلَمِ فَيَمَا أَحَبُّ وَكُرهَ مَالُمْ يُؤْمَرُ بَمَعْصِيَةً فَانْ أَمْرَ بَمَعْصِيَةً فَلَا سَمْعَ عَلَيْـهِ وَلَا طَاعَةً ﴿ قَالَابُوعَيْسَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَلَى وَغَمْرَانَ بْن حُصَيْن وَٱلْحَكُم بْن عَمْرُو ٱلْغَفَارَى وَهٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحيحٌ المَّامَم وَالْضَرْب مَاجَاء في كَرَاهية التَّحْريش بين البهائم والضَّرْب وَ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ مِرْشِ أَبُو كُرِيْبِ حَدَثْنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنَعَبْد أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله

الْعُونِ عَنَ الْاَّعْمَ مَن عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَمْ وَالْنَ عَنَ الْمَا عَمْ وَالْمَ وَالْمَا عَنَ الْمُعْمَ وَالْمَا عَنَ الْمُعْمَ وَالْمَا عَنَ الْمُعْمَ وَالْمَا عَنَ الْمُعْمَ وَالْمَا عَنْ الْمُعْمَ وَالْمَا عَنْ الْمُعْمَ عَنْ اللّهَ عَلَىٰ عَنْ اللّهَ عَلَىٰ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَهَى عَنِ التّعْريش بَيْنَ الْبَهامِ وَلَمْ فَكَا فَعْمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَهْ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ الْمَعْمَ وَالْمَعْمَ وَاللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرُ فَيهِ عَنْ الْمَعْمَ وَاللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيهِ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَ حَدَّ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيهِ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَ حَدَّ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيهِ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَعْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَعْمَ اللّهُ عَمْسُ عَنْ اللّهُ عَمْسُ عَنْ أَلّهُ عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَلَهُ اللّهُ عَمْسُ عَنْ اللّهُ عَمْسُ عَنْ اللّهُ عَمْسُ عَنْ اللّهُ عَمْسُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَمْسُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَمْسُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةً وَجَابِرِ وَأَبِي سَعِيد وَعَكْرَاسِ ابْنِ ذُوَيْبِ مَرْثُنَا أَهْدُ بُنَ مَنِيعٍ حَدَّثَنَارَوْحُ بِنُ عَبَادَةً عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ ابْنِ ذُوَيْبِ مَرْثُنَا أَهْدُ بَنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَارَوْحُ بِنُ عَبَادَةً عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَلْوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ عَنْ أَلْوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فَي الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ الْوَبْعِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَنِ الْوسْمِ فِي الْوَبْعِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاكِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهِ الْوَبْعِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَجْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَسْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَاكِمِيمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَاكِمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمِ عَلَيْهِ عَلَيْ

\* لَا حِلْ مَا جَاءَ فِي حَدَّ بِلُوغِ ٱلرَّجُلِ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ مَرْثُنَا تُحَدُّ بْنُ ٱلْوَزِيرِ ٱلْوَاسِطَى حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ يُوسْفَ ٱلْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدُ ٱلله بْن عُمَرَ عَنْ نَا فع عَن ابْن عُمَرَ قَالَ عُرضْتُ عَلَى رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَي جَيْشِ وَأَنَّا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً فَلَمْ يَقْبَلْنِي ثُمَّ عُرضْتُ عَلَيْه مِنْ قَابِلِ فِي جَيْشِ وَأَنَا آبُنُ آخُمْسِ عَشْرَةَ فَقَبَلَنِي قَالَ نَافَعُ كَفَدَّثُتُ بِهِذَا ٱلْحَديثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ ٱلْعَزِيزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ ٱلصَّغير وَٱلْكَبِير ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لَمَنْ بَلَغَ ٱلْخَسْةَ عَشْرَةَ مَرْثُ ابْنُ أَى عُمَرَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً عَنْ عُبَيْدَ أَلَّهُ نَحُوهُ بَمَعْنَاهُ اللَّا انَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ ٱلذُّرِّيَّةَ وَٱلْمُقَاتِلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبُ أَنْ يُفْرَضَ ﴿ قَالَ اِبُوعَلِينَتَى حَدِيثُ السَّحْقَ بْنِ يُوسُفَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منْ حَديث سُفْيَانَ ٱلثُّوريِّ » با عَلَيْ مَا جَاءَ فَيْمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهُ دَيْنَ مَرْثِنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيد بن أَى سَعِيد المَقْبَرِيِّ عَنْ عَبِد اللَّهِ بن أَى قَتَادَةُ عَنْ

أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَّعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فيهم

فَذَكَرَ هُمْ أَنَّ الْجُهَاد في سَدِيلِ الله وَالْاَيَمَانَ بِالله أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ وَرُجُلْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قُتلْتُ في سَدِيلِ الله يَكَفَرُ عَنِّ خَطَايَاى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتلْتَ في سَدِيلِ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَيْهُ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتلْتَ في سَدِيلِ الله وَالله صَلَّى الله عَيْهُ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَالله وَالله صَلَّى الله عَيْهُ وَسَلَمَ نَعَمْ وَالله الله أَيْكُفَر عَنِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقَبِّلُ عَيْهُ مَ الله الله أَيْكُفِّ عَنِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مَقْبِلُ الله عَيْهُ وَسَلَمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرُ مُحْتَسِبُ مَقْبِلُ عَيْهُ وَسَلَمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرُ مُحْتَسِبُ مَقْبِلُ عَيْهُ وَسَلَمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرُ مُحْتَسِبُ مَقْبِلُ عَيْهُ وَسَلَمَ نَعَمْ وَالله وَلَا لَهِ ذَلِكَ عَيْهُ مَا لَهُ الله الله الله الله عَيْهُ مَا مَدْ مِ إِلَّا الدَيْنَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ

قَ الْمَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ سَعيد وَهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْكَوْرَةُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْكَوْرَةُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُو هَذَا وَرُوَى الْكَاثُورَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُو هَذَا وَرُوَى الْكَاثُورَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُو هَذَا وَرُوَى الْكَاثِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُو هَذَا وَرُوَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَذَا أَصَحْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

#### باب دفن الشهداء

ذكر حديثا حسنا صحيحا عن أبي الدهماء قرفة بن بهيس عن هشام بن عامر قال شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال احفروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدموا اكثرهم قرآنا فات أبي فقدم بين يدى رجلن (العارضة) الدفن فرض وإنما جمعوا لحثرتهم وضعف الناس عن القيام بهم من تعب الحرب وكثرة الجراح وهكذا يفعل متى كانت ضرورة وليس مها هذه الضرورات التي تحدث في سنى المجاعات والو با، فيكثر موت الناس فان ذلك لا يحوز جمهم في قبر فان الخلق اكثر منهم والفرض متوجه عليهم في غسلهم وكفنهم وحملهم ودفنهم والكنهم فرطوا والله الموعد وانما قدم الى القبلة اكثرهم قرآنا لأنه كان علامة العلم حينئذ ومنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله يمني اعلمهم بكتاب الله ودينه وإن كان في مقابر نا فنادى منادى رسول القصلي الله عليه وسلم ردوا القتلي الى مضاجعها في مقابر نا فنادى منادى رسول القصلي الله عليه وسلم ردوا القتلي الى مضاجعها كذلك ذكره أبو عيسي صحيحا قال جابر عن أبيه في الصحيح فكان أول

وَادْفُنُوا ٱلاْثَنَيْنَ وَالنَّلَاثَةَ فَي قَبْر وَاحد وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً فَمَاتَ الِي فَقُدُمُ وَالْمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً فَمَاتِ وَجَابِر فَقُدُمُ بَيْنَ يَدَى رَجُلَيْنِ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ خَبَابِ وَجَابِر وَقُدُمُ الْبَابِ عَنْ خَبَابِ وَجَابِر وَقُدُدُمُ اللَّهُ وَقُلَيْنَ اللَّهُ وَعَيْرُهُ هَذَا وَلَيْنَ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

﴿ الْمُعْرَفِ مَا جَاءَ فِي ٱلْمَشُورَةِ مِرْثِنَ هَنَّا ذَّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ اللَّاعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي غَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ كَمَّا

قتيل فكفن أبى وعمى فى نمرة واحدة وفى رواية ودفنت معه رجلا آخر فى قبره ثم لم تطب نفسى أن اتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فاذا هو كيوم وضعته غير هنية عند أذنه يعنى تصغير هنة وهو تغير يسير كان عند لآذن فجعلته فى قبر على حدة وهذا الفعل يدل على جواز اخراج الميت من القبر اذا لم يتغير لانه فعله بحضرة النبى عليه السلام ولم ينكر عايه

#### باب ماجاء في المشورة

ذكر حديث أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود حسنا اذلم يسمع منه قال لما كان يوم بدرجى، بالاسرى قال وفى الحديث قصة ( الاسنداد ) ما القصة التى أشار اليها فهى طويلة لبابها مارواه أبو عيسى فى النفسير بالسند

كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَٰؤُلَاءَ الْأُسَارَى فَذَكَرَ قَصَّةً فِي هَٰذَا ٱلْخَدِيثِ طَوِيلَةً ﴿ قَالَ إِعْلَيْتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً

بعينه قال لما كان يوم بدر جيء بالاسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتقولون في هؤلاء الاسرى وذكر قصةر سول الله صلى الله عليه و سلم لا يفلتني أحد منهم الا بفداء أوضرب عنق فقلت يارسو لالله إلاسهل بن البيضاء فاني قد سمعته يذكر الاسلام فسكت رسول الله صلى الله عليـه وسلم فما رأيت في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليـوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسهل بن البيضاء وأنزل القرآن بقول عمر (ما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض) وقد بيناها في الأحكام فلتنظر هناك (الفوائد) من منافع الحرب ومقدماته المشورة ففيها بركات منها الاقدام على معلوم ومنها تخليص الحق من احتمالات الخواطر ومنها استخراج عقول الناس ومنها تأليف قلوبهم على العمل وكذلك فعل النبي عليه السلام في بدر مرتين الأولى حين خرج الى العير فبلغه انهم قريش فقال للناس ماترون فقال أبو بكر فأحسن وقال عمر فاحسن وتكلم المقداد بن عمرو فاحسن فقال النبي عليه السلام أيها الناس أشيروا على وانما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار وكان يظن أن الانصار لا ينصرونه الا في الدار فقام سعد بن معاذ فقال أنا أجيب عن الانصار كا نك يارسول الله تريدنا قال أجل انك عسى قد خرجت

وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَأَبُو عَبِيدَةً لَمْ يَسْمَعُ مِنْ أَبِيهِ وَيُرُوكَى عَنْ أَبِي

في أمرقد أوحى اليك فيغيره فانا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به حق واعطينا مواثيقنا وعهو دنا على السمع والطاعة فامض يانبي الله لمسا أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك مابقي منا رجل وقل ماشئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ماشئت فهو أحب الينايما بقي والذي نفسي بيده ماسلكت هذا الطريق قط ومالي بها من علم وما نكرهأن يلقانا عدوناغدا انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا بعض ماتقر به عينك إنا قد خلفنا من قومنا قوما مانحن بأشد حباً لك منهم ولا أطوع لك منهم لهم رغبة في الجهاد ومنةولو ظنوا يارسول الله انك ملاق عدوا ماتخلفوا ولكن ظنوا أنهاالعير نبغي لك عريشاً فنكون فيه ونعد عندك رواحلك ثم نلقى عدونا فان أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك مااحببنا وان تكن الآخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وقال أو يقضى الله خيراً من ذلك ياسعد. فلما قضى سعد مقالته قال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا على بركة اللهوذ كر الحديث العجيب (قال ابن العربي) رحمة الله على الجميع ولفد أنصف سعد فقضى نحب ربهونحب قومهونحب نفسهوجاء بالقول الاسد من القلب الاشد والرأي الاسعد الجد فرضي الله عنه وأرضاه والمرة الثانية من قول الحباب قد تقدمت ولما نزل العدو عليه بالمدينة يوم الخيس لخس خلون من شوالم ورأى النبي عليه السلام رؤياه ليلة الجمعة المعلومة فلما أصبح ظهر النبي على على المنبر فخطب وذكر رؤياه فقال اشيروا عـلى رأى رسول الله صلى الله « ۷ - ترمذی - ۷ »

هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا فرسول الله صلى الله علمه و لم يجب أن يوافق على مارأى من الرؤيا وعبرهافكان رأى عبد الله بن أن المقـــام وقال له في كلام إن أقاموا أقاموا بشر مجلس وان رجموا رحموا خائبين نقاتل بأسيافنا في السكك ان قريتنا عــذرا. مافضت علينا وماحر جنا الى عدو قط الا أصاب منا وهذا رأى ورثته من أكابر قومي فقــال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم امكـثوا وكان فتيان احداث لم يشهدوا بدرا طلبوا من رسول الله الخروج الى عدوهم ورغبوا في الشهادة اخرج بنا الى عدونا وقال حمزة وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك بن ثعلبة في غيرهم من الأوس والخزرج أما تخشى يارسول الله أن يظن عدونا اناكرهنا الخروج الهم جمنا فيكون هذا جرأة منهم علينا وتكلم قوم من الأنصار بمثل ذلك وقال حرة والذي أنزل عايك الكتاب لا أطعم اليوم حتى اجالدهم بسيفي وقال له النعمان ابن مالك ان البقر المذبحة قتلي من أصحابك وأنا منهم فلم تحرمنا الجنة والله الذي لا اله الا هو لندخلنها قال ثم قال فاني أحب الله ورسوله ولا افريوم الزحف وتكلم بعض بني عبد الأشهل بمثله وقال له أبو سعد خيثمة بن خيثمة نحوه فى كلام حسن وغيره مثله فلما أبوا الا الخروج صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم وعظ الناس وأمرهم بالجد والجماد وأخبرهم أن النصر لهم ماصبروا وفرحوا بذلك ودخل رسول الله صلى اللهعليه وسلم

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ لَا تُفَادَى جِيفَةُ الْأَسِيرِ مَرَثُنَا مَمُودُ بنُ عَمْوُدُ بنُ عَا عَمْوَ عَمْوَدُ بنُ عَمْوُدُ بنُ عَمْوَدُ بنُ عَمْوُدُ بنُ عَمْوَدُ بنَا أَبُو أَمْعَ عَمْوُدُ بَعْنِ الْمُعْمِعُ عَنْ عَمْوَدُ بنُ عَمْوَدُ بنُ عَمْوَدُ بنُ عَمْوَدُ بنُ عَمْوَدُ بنُ عَمْوَدُ بنَا أَبُو أَمْعَلَانَ عَمْوَا بنَ عَنِ الْمُعْمَالُ عَمْوَا بنَ عَمْوَدُ بنَا أَبُو أَمْعَلَانَ عَمْوَا بنُو أَمْعَ عَنْ أَنْ عَمْوَا بنَا أَمْ عَمْوَدُ بنُ عَمْوَدُ بنُ عَمْوَدُ بنَا أَنْ عَنَا اللَّهُ عَنْ عَمْوَا بنَا أَنْهُ عَلَانَ عَمْوا بنَا أَنْ عَنَا اللَّهُ عَلَانَ عَمْوا بنَا عَمْوَا بنَا عَمْوَا بنَا عَلَالَ عَمْ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَاكُمْ عَنَا لَا عَلَالَ عَلَالِكُمْ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالِكُ عَلَالُ عَلَالِكُمْ عَلَالُ عَلَالِكُمْ عَلَالُ عَلَالِهُ عَلَالُ عَلَالِكُمْ عَلَالُهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالَ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمُ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَل

حجرته الى منبره ينتظرون خروجه فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حجرته الى منبره ينتظرون خروجه فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج والأمر ينزل عليه من السماء فردوا الأمر اليه فما أمركم فافعيلوه وما رأيتم له فيه رأى فأطيعوه فبعضهم يقول القول ماقال سعد وبعضهم على البصيرة فى الخروج اذخرج النبي عليه السلام قد لبس لامته وقد لبس الدرع فأظهرها وحزم وسطها بمنطقة من حائل سيف من أدم كانت عند آل أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتم و تقلد بالسيف فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعو تكم الى هذا الحديث فأبيتم ولا ينبغى لنبي اذا نبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبن أعدائه امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم وقد استوفينها القول فى ذاك فى مواضعه وهذا القدد كاف فى العارضة

## باب لاتفادى جيفة الأسير

خرج أعن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد وجل من المشركين فأبى النبى عليه السلام أن يبيعهم حسن رواه الحـكم عن مقسم ورواه ابن أبى ليلى عن الحـكم وقال أحمد بن حنيل لا يحتج بحديث ابن

مْفْسَمِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ٱلْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ

﴿ قَالَ الْوَعَلَمْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ الْحَكَمُ وَقَالَ أَحْدُ بِنُ حَبْلَ ابْنَ وَرَوَاهُ الْحَجَّا بُنُ الْمُعَلَّ بِنُ أَرْطَاةً أَيْضاً عَنِ الْحَدَكُم وَقَالَ أَحْدُ بِنُ حَبْلَ ابْنَ أَي لَا يُحَدِّ بَنُ السَّعِيلَ بِنُ أَي لَا يُ لَي صَدُوقَ وَاللَّ عُمَّدُ بَنُ السَّعِيلَ بِنُ أَي لَا يُ لَي صَدُوقَ وَقَالَ مُحَدَّ بَنُ السَّعِيلَ بِنُ أَي لَا يُ لَي صَدُوقَ وَقَالَ مُحَدِّ حَدِيثِهِ مِنْ سَقيمَه وَلا أَرْوى عَنْهُ شَيْاً وَابْنُ وَلَكُنْ لَا نَعْرِفُ صَحَيحَ حَديثِهِ مِنْ سَقيمَه وَلا أَرْوى عَنْهُ شَيْاً وَابْنُ أَي اللهِ لَيْ لَي اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أبى ليلى وقال البخارى لا يعرف صحبح حديثه من سقيمه (قال ابن العربى). كأسا تقلده العدل فهو صحيح على مذهب مالك وهو الصحيح وقد بيناه في أصول الفقه ، و قد روى أن ذلك كان يوم (١) و اختلف فيه قول العلماء

باب الفرار مرى الزحف ذكر عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً فحاص الناس

١ بياض بالأصل بقدر كلمة

حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادَ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبُنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي سَرِيَّة كَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَقَدَمْنَا ٱللهَ يَنَة فَانْحَتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا أَمَّمَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ ٱلله نَحْنُ الفُرَّارُونَ قَالَ بَلْ أَتْمُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ ٱلله نَحْنُ الفُرَّارُونَ قَالَ بَلْ أَتْمُ الْعَكَّارُ وَ وَالْعَكَّارُ وَا مَنْ الفَتَالُ وَمَعْنَى قَوْلِه فَاصَ ٱلنَّاسُ حَيْصَةً يَعْنِي مَنْ حَديث يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَمَعْنَى قَوْلِه فَاصَ ٱلنَّاسُ حَيْصَةً يَعْنِي مَنْ حَديث يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَمَعْنَى قَوْلِه فَاصَ ٱلنَّاسُ حَيْصَةً يَعْنِي مَنْ حَديث يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَمَعْنَى قَوْلِه بَلْ أَتْمُ ٱللهُ الْمَكَارُونَ وَٱلْعَكَّارُ ٱلّذِى يَفْرُ إِلَى أَمَامِهِ لِيَنْصُرَهُ لَيْسَ يُرِيدُ ٱلفُورَارَ مِنَ ٱلزَّحْفِ

حيصة فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا هلكنا ثم لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم حسن فرد من حديث ابن أبى ليلى فسر العكار بأنه الذى يرجع الى أمامه وفسر حاص بمعنى فر قلت حقيقة حاص زال عن حاله أومكانه ومنه قوله تعالى (مالنا من محيص) وأما العكر فهو الاجتماع والاختلاط فمعناه اجتمعتم بفئتكم (المارضة) يحتمل أن يكون القوم فروا فى موضع الفرار فلذلك لم يلمهم النبى عليه السلام ويحتمل أنهم فروا فى غير موضعه فعفا النبى عليه السلام عنهم والاول أظهر وكانت القصة قد جرت فها روى (١)

١ بهامش التونسية كتب كلمة نقص

إِلَّهُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ ٱلْقَتِيلِ فِي مَقْتَلَهُ مِرْشَ عَمُودُ بُنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ ٱلْأَسُود بْنَ قَيْسِ قَالَ سَمْعَتُ. فَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُود بْنَ قَيْسِ قَالَ سَمْعَتُ. نَبَيْحاً الْعَنَزِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَلَّا كَانَ يَوْمُ أَحُد جَاءَتْ عَمَّتِي بأَي نَبَيْحاً الْعَنَزِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَلَّا كَانَ يَوْمُ أَحُد جَاءَتْ عَمَّتِي بأَي لَنَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رُدُوا لَيْهُ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ رُدُوا لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رُدُوا الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنَادِي رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رُدُوا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنَا وَعَيْمُ وَلَا عَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحُ وَنَبَيْحُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُوا اللهُ عَمْرَ الْفَاتُبِ إِذَا قَدَمَ مِرَثِنَ ابْنُ أَنِي عُمْرَ الْفَاتُبِ إِذَا قَدَمَ مِرْمَنَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ الْفَاتُبِ إِذَا قَدَمَ مِرْمَنَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْخَرُومِيْ قَالًا حَدَّثَنَا سُفَيَانَ بُنُ عُينَةً عَنِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْخَرُومِيْ قَالاً حَدَّثَنَا سُفَيَانَ بُنُ عُينَةً عَنِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْخَرُومِيْ قَالاً حَدَّثَنَا سُفَيَانَ بُ بُعُينَةً عَنِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْخَرُومِيْ قَالاً حَدَّثَا اللهُ الْمُعَالِيْ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَنِ الْمُ الْحُدُومُ الْعَنْ الْمُعَلِيْفَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَدِي الْمُعَلِيْمُ وَالْمُ الْعُنْ الْمُنْ الْمُعْرَافِ الْمُعَلِيلَةُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمَالِقُ الْعَلَيْمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهُ وَالْعُوا الْمُعْتُولِ الْمُعْتَلِقُ مَا الْمُعَالِقُ مَا الْمُا عَلَهُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْعَلَالُ عَلَالَهُ عَلَى الْمُعْتُ الْمُعْمَلِقُ الْمُعَلِقُ مُوالِمُ الْمَاكِمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْتُلُومُ الْمُعْتُلُومُ الْمُوالِعُولُومُ الْمُؤْمِلُ وَا الْمُعْتَالِ مَا عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْتُولُ مُعْتُوا الْمُعْتُو

### باب تلتي الغائب إذا قدم

ذكر حديث السائب بن يزيد ( لما قدم النبي عليه السلام من تبوك خرج الناس يتلقونه الى ثنية الوداع فخرجت مع الناس وأنا غلام) صحيح حسن ولفظ البخارى خرجت مع الصبيان وذكر فى الصحيح توديع المسافر عن أبي هريرة واللفظ للبخارى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعث وقال لنا (ان لقيتم فلانا ففلانا لرجلين من قريش سماهما فحر قوهما بالنار ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال انى كنت امرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله فان أخدة وهما فاقتلوهما ) وقيل اذا سافر الرجل ودع اخوانه فى منازلهم واذا جاء تلقوه و التشبيع سنة روى (١) وشيع أبو بكر

<sup>(</sup>١) سقط في الاصول

الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ خَرْجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنيَّة الْوَدَاعِ قَالَ السَّائِبُ نَفُو جُتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلَامٌ ﴿ قَالَ الْمَا عَنْ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلَامٌ ﴿ قَالَ الْمَا عَنْ مَا اللهِ عَنْ عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنَ عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنَ عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنَ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِشَهَابٍ عَنْ مَا اللهِ بْنِ أَخْدَثَانِ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِشَهَابٍ عَنْ مَا اللهِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْخَدَثَانِ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِشَهَابٍ عَنْ مَا اللهِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْخَدَثَانِ

يزيد بن أبي سفيان على ماذكر في الموطأ

### باب ما جاء في الغيء

ذكر حدثنا ابن أبي عمر أخبر ناسفيان بن عيينة عن عمر و بن دينارعن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الحطاب يقول (كانت أموال بني النضير مها أفاء الله على رسوله مها لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب) (الاسناد) قال أبو عيسي هذا حديث حسن صحيح قلت وغريب من رواية غمرو بن دينارعن ابن شهاب وقدر واهعن ابن شهاب وقدر واه معمر عن ابن شهاب وقدر واه اسحاق بن عبدالله الفروى وبشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب مظولا وقد بيناه في كتاب التفصى عن عهدة التقصى لما في الموطأ من الاخبار والآثار ونصه (۱) (غريبه) قوله متع معناه مضت منه مدة طويلة يتمتع بها الرمال نسج حبال بين أعواد ينام عليه الادم الجلد يامال ترخيم مالك وان شئت

<sup>(</sup>١) في الكتانية وكتب بهامش التونسية (كما في الاصل انظر في الورقة)

قَالَ سَمَعْتُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخُطَّابِ يَقُولُ كَانَتْ أَمُوالُ بَنِي ٱلنَّضِيرِ مِّمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَّا لَمْ يُوجِفِ ٱلْسُلُمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلُ وَلَا رِكَابٍ وَكَانَتْ لِرَسُولِ عَلَى رَسُولِهِ مِّا لَمْ يُوجِفِ ٱلْسُلُمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلُ وَلَا رِكَابٍ وَكَانَتْ لِرَسُولِ

الرضخ عطاء غير مقدر وقوله تيدكم يعنى التزموا رفقكم وتؤدكم وهو الترسل قرأته برفع(١) اللام على الاصل وان شئت أجريته مجرى المفرد فرفعت اللام وترك الاستعجال والتثبت حتى تتبين الحال وقوله أنشدكم أى أطاب منكمحق ألله في القول بالحق ( الاحكام والفوائد ) في مسائل (الاولى) قول الجلساء أو بعضهم لعمر اقض بينهما وأرحهما دليل على أنه يجوز للعالم أن يرشد الحاكم ويعين عنده بقول الحق يذكره له وان كان رشيدا (الثانية)قال أبوداود في رواية بشر بن عمر قال مالك بن أوس خيل الى أنهما قدما أولئك النفر يريد فيجوز للخصم أن يرغب لاهل الفضل في أن يحضروا قصته رالثالثة) قولِه لانورث ماتركنا صدقة قد تقدم أن الني عليه السلام لم يترك مالاانما ترك كتاب الله وسنته كما رواه مالك في الموطأ فاعترفوا بذلك كلهم لعمر كما أعترفوا لان بكر ( الرابعة ) لم يأت على والعباس يطلبان ميراثا وانمــا جاءا يطلبان نصفة في هذا المال بأن يكون بيد على نصفه وبيد العباس نصَّــفه كذلك قال أبو داود وكان على يغلب العباس على الكل أوالا كثر وعباس ويطلب النصفه ( الخامسة ) قوله أن أقه خص رسوله في هذا الفيء بشيء لمَ يعطه غيره من الناس فقال ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم علية سَنَّ خيل ولاركاب) (قال ابن العربي )خص الله هذه الآمة بالغنائم من بين

<sup>(1)</sup> لعله بكسر اللام

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ خَالِصاً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَاللهِ وَسَلِّمَ عَاللهِ مَا يَقِي فِي الْكُرَاعِ وَ السَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ يَعْزِلُ نَفَقَةً أَهْلِهِ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَتِي فِي الْكُرَاعِ وَ السَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ

سائر الامم وخص رسوله الذي خصت في حرمته بخصائص منها هذا الذيذكره عمركان قد بثهافيهم ثمعمدالي بمضهافكان يأخذ منها قوته وقوت عيالهثم يجعل الباقي عدة في السلاح والكراع (السادسة) لاأسخف بمن يقول ال هذين جاما الى عمريطلبان الميراث وقد جرى ماجرى وشهداعلى أنفسهما ماشهدا عند أبي بكر ثم عند عمر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايورث وانما معنى ذكرنصيب المرأة ونصيب العم القسمة بالنصف التي لوكانت ميراثا كان يكون كذلك فأرادان يكون النظر يجرى على نحو الميراث فابي عمر القسمة لثلايظن احد فيها ملكاً على تقادم الزمان وكان عمر قدعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سنتين من امارته ثم قدم لها عليا والعباس لينظرا فيها بذلك أخبرنا ابن يوسف ببغداد بدار الخلافة أخبرنا ابن بشران أخبرنا أبو عمرو النحوى أخبرنا ثعلب عن ابن الاعرابي قال كان أول خطبة خطبها أبو العباس أمير المؤمنين العباسي في قرية يقال لها العباسية من نظر الانبار ، فلسا حمد الله وتشهـد بالله ورسوله قام رجل من العلوية في عنقه مصحف قال أنشدك الله الذي ذكرت الاما أنصفتي من خصمي بما في هذا المصحف قال ومن خصمك قال أبو بكر الذي منع فاطمة مير أثها من فدك (١)قال وهل كان بعده. أحدقال نعمقال ومن بعده قال عمر قالمافعل أقام على ظلمكم قال نعم قال ومن بعده (١)ورد في كتب التاريخأن حديث فدك موضوع وزعموا أن الجاحظ

(۱)ورد فی کتب التاریخ آن حدیث فدك موضوع وزعموا آن الجاحظ قال وضعت أنا وأبو العیناء حدیث فدك الله ﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَرَوَى سُفْيَانَ بِنُ عَيَيْنَةً هَذَا الْخَدِيثَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابنِ شِهَابِ (')

قال عثمان قال وأقام على ظلمكم قال نعم قال وهل بعده أحدقال نعم قال من قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال فأقام على ظلمكم فأسكت الرجل وجعل يلتفت الى ماوراءه يطلب مخلصا فقال والله الذي لاإله الا هو لولا أنه أول مقام قمته لم أكن تقدمت فيه اليك لأخذت الذي فيه عيناك افعد وتهادي على خطبته (قال ابن العربي) ولله در أبي العباس لقد أزال البأس وأوجب لهم اليائس وقد فاوضت في ذلك رؤساء الشيعة مرارا فقال بعض رؤسائهم انها سكت على مغلو باعلى التقية اذغلبه الظلم وتهادى حتى أفضى اليه الأمر فلوغير مافعل اولئك لتفرق عنه من اجتمع اليه ونفر عنه من كان منهم أنس به. قلت له ان كان أبو بكر ظالمًا فلم بايعه قال مكرها خافيًا تقية قلت فلم غزا في بعوثه قال مكرهاخائفامتقيا . قلت غلم أخذ سهمه في الفي. قال مثله فانهلورده خاف على نفسه قلت فلم وطيء الحنفية سراحتي أولدها فبهت (السابعة)الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم قرى عربية وندك وماحولها وقيل وسهمه من خيبر (الثامنة) تفرد أبو عيسى على الفيء وذكر في. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وسائر فيء المسلمين فلم يفرد عليه وما كان مزفيء المسلمين ما لم يوجف عايه أو جاء من المصالح فانكان منقولا قسم بين اربابه الأحياء وانكان عقاراً فقد جعله في حكم بقائه لمن حضره و لمن جاء بعده وجعل عمر هذا في الغنائم العقارية وقد بينا المسائلة في الاحكام ومسائل الخلاف

١ قد رتبَنا أبوب الشرح على تر تيب المتنطبع بولاق

# بنيالتي إجالخين

أبواب اللبـــاس

## كتاب اللباس باب تحريم الحرير والذهب

سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لاناثهم). وعن سويد بن غفلة عن عمر أنه خطب بالجابية فقال (نهى نبي الله عن الحرير الا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع) (مقدمة) ان الله سبحانه نهى عن السرف حتى في الثوب وأمر بالقصد في كل معنى وخلق الآدمى محتاجاً الى الطعام والشراب وركب فيه الشهوة الداعية إلى استعمالهماو نوعهما الى سرف و ترف و قصد و فوت و نهى عن الأول وأمر بالثاني وصرف النهى كيف شاء كل ذلك حكمة بالغة وأرجأ التمتع بما قدم من ذلك في الدنيا لأهل الدين الى الآخرة و انها قدمه عنواناً لهم و ترغيباً فيها أعده لهم (الاسناد) أحاديث الحرير و الذهب في باب اللباس كثيرة وسنشير منها الى مايبين أحاديث الحرير والذهب في باب اللباس كثيرة وسنشير منها الى مايبين المقصود ان شاء الله (الاصول) تكلم بعض الناس في الحكمة التي نهى عن

حَدِّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أَمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاشِهِمْ

البسالحرير لأجلهافقال قومنهى عنه لئلا يتشبه بالنساء وقال آخرون نهى عنه لما فيه من السرف وقيل لما يحدث من الخيلاء والذي يصح من ذلك مافيهمن السرف كما قدمناه ( الثانية )كان الحرير مباحا في صدر الاسلام ثم طرأ التحريم وأيان كان حلالا ثم لبسه النبيصلي الله عليه وسلم ثم نزعه كالكاره له وقال لاينبغي هذا للمتقين وقد ذكر أبو عيسي أن الني عليه الصلاة والسلام لبسه وخطب به ـ وقال ابن العربي ثم حرمه بعد ذلك كما روى مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام (لبس قباه من ديباج أهدى له ثم أوشك أن ينزعه فارسل به الى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشك مانزعته يارسول الله قال نهانی عنه جبریل فجاءه عمر یبکی فقال یارسول الله کرهت أمرآ وأعطيتنيه فالى فقال انى لم أعطكه تلبسه انما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفى ورهم) وبعد تحريمه رخص منه في ثلاثة أنواع باختلاف الخز والعــــــلم والتكفيف ويأتى ذلك مبيناً إن شاء الله ( الاحكام ) في مسائل(الأولى ) في لباسه وقد اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال الأول أنه محرم بكل حال والثاني أنه محرم الافي الحرب الثالث أنه محرم الافي السفر الرابع أنه عرم الافي المرض الخامسة أنه عرم الافي الغزو وقيل الحرب السادس أنه محرم الا في العلم السابع أنه محرم على الرجال والنساء الثامن أن

## ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتَى وَفِى ٱلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَّ وَعُقْبَـةً بْنِ عَامِرٍ وَأَنْسِ

لبسه محرم من فوق دون البسه من أسفل وهو الفرش قاله أبو حنيفة وابن الماجشون التاسع أنه مباح بكل حال العاشر أنه محرم وان خلط مع غيرد. كالخز (أو القز) أما كونه حراما مطلقا فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحلة السيرا. وهي المضلعة آنما هذه لباس من لاخلاق له وكذلك قال إ صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وان لبسه أهل الجنة لريلبسه هو وقوله ان لبسه أهل الجنة لم يلبسه هوموصول بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الراوى وهو (١) بين ذاك الخطيب أبوبكر البغدادي في كتاب الفصل للوصل المدرج للنقل وبينه غيره وأمامن قال إنه مباح في الحرب فلا أن المنع منه انما هو لما فيه من الخيلاء وذلك جائز في الحرب فز ال الوجه الذي لأجله منع فز ال المنع وأما من قال إنه مباح فى السفر فلما روى أن النبي صلى الله عليه وســلم رخص للزبير وعبد الرحمن في السفر في غزاة لحمكة كانت مهما فذكر ثلاثة معان السفر والغزو والحكة وكان ظاهرا زاد الوجهين أو الثلاثة معرفة أن يكون الحكم يرتبط بها أوبهما بيد أنهقد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فى كلواحد منهما مفردا فافرادها فى رواية اقتضى أن يكون كل واحـد له حكم وجميعها يوجب أن تكون ثلاث علل اجتمعت فأثرت لحكم علىالاجتماع كما تقتضيه على الانفراد وأما من حرمه الا العلم فلما ثبت من استثنائه في حديث عمر وغيره وقد قدر بأصبع الى أربع وليس ذلك بشك من الراوى وأنما هو (١) بياض بالأصول

وَحُدَيْفَةَ وَأُمِّ هَا نِي وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَعِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ وَعَبْدِ اللهِ

تفصيل للاباحة كما يقال خذ واحداً أو اثنين أو ثلاثه أوأربعة يعني ماشئت من ذلكفهو جائز لك وقد روى مالك اباحة العلم ثلاث أصابع فىأشهر قوايه لأنه لم يرد الاربع وقد ثبتت فجازت . وأما وجه من قال انه محرم عموما على الرجال والنساء فلما روى مسلم أن عبد الله بن الزبير خطب فقال (ألا لاتلبسوا نسامكم الحرير فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) وهذا عموم في الذكور والاناث الا أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير (هذان حرام على ذكور امتى حل لانائها)وذكره أبو عيسى عن أبي موسى عن النبي صحيح حسن وفى حديث على الصحيح أنالنبي صلى الله عليه وسلم أهديت اليه حلة سيراء فبعث بها اليه فلبسها فلما رآه عرف في وجهه الغضب فقال اني لم ابعث بها اليك لتلبسها انمابعثتهااليك لتشققهاخمر ابين النساءوفي رواية ببن الفواطم وهي بنت أسد بن هاشم زوج أبي طالب وأم أولاده عقيل وجعفر وطالب وكانت أسلمت وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي وفاطمة بنت رسول الله صلى ألله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة وأما من جوز افتراشه وهو أبو حنيفة وابن الماجشون فقيل إن الفرش ليس بلباس وهذا خلاف العربيـة والحديث ففي الصحيح عن أنس أنه قال (فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس) وفي البخاري النهي عن أن يجلس عليه وهذا نص قاطع وأما من قال إنه مباح بكل حال فتعلق بأن الحريركان مباحا حين لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وخطب به ثم کان حراما حین ذکر تحریمه و نص علیـه ثم کان مباحاً حین

أَنْ الزَّبَيْرِ وَجَابِرِ وَأَبِي رَيْحَانَ وَأَنْ عُمَرَ وَوَاثَلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَحَدِيثُ أَبْنِ الْزَّبَيْرِ وَجَابِرِ وَأَبِي رَيْحَانَ وَأَنْنِ عُمَرَ وَوَاثَلَةَ بْنُ الْأَسْقَعِ وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ مِرَثِنَ الْمُمَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ

رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحكةوالقمل والمحرم من المطاعم والملابس لايباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة ألا ترى أنه يجوز التداوي بالبول للحاجة (قال ابن العربي) وهذا منزع من لم يتبصر القول كما قال الراوي الصاحب العالم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير لعلة كذا كان ذلك نصاً على بقاء التحريم في الذيرواه واختصاص الرخصة به ثم الرخص في الشريعـة على وجوه منها للضرورة ومنها للحاجة ومنها للمشقـة اليسيرة الداخلة على المسلم كالقصر والفطر وهذا بين لا غبار عايه وأماالخز فاختلف الناس فيه من الصحابة والتابعين والفقها. وأطالوا القول في ذكر الخلاف والآثار وعول مالك في الموطأ على دقيقة وهي أن عبد الله بن الزبير لبسمه مع أنه كان يرى الحرير حراماً على النساء فدل على إباحته وقد لبسه عثمان والنكتـة المعنوية في ذلك أن الحرير حرام والصوف والكتان حـلال فاذا مزجا جاءمنهما نوع لايسمي حريراً فلا الاسم يتناولهولا السرف والخيلاء يدخله فخرج عن الممنوع اسما ومعنى فجاز على الأصل وكره على الشبهـة والله أعلم (تمـــام) وهي الثانية لما ثبت أنالحرير حرام على ذكورالأمة حل لاناثها جاز للمرأة أن يكون بيتها وملبسها ذهبا وحريراً وجاز للزوج دخوله والجلوس عليه معها لأنه تبع لهـاكما ينضجع عليها وهي كلها مغشـاة عالذهب والحرير وليس يلزم أن يسوقها إلى بيته المكسو بالصوف والكمتان

هِ شَامٍ حَدَّ ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ ٱلشَّعْبِي عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً عَنْ عُمرَ

وقد كان جابر تزوج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتخذت أنماطا قلت وانا لـا أنماط قال أما انها ستكون ) وكان يقول لزوجه أخرجي عني أنماطك فتقول أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وهذا على مابينا من أن المرأة بجوز لها أن تتخذ الخز دون الرجـل ويلبسه هو معها جالسا ومضطجعاً الثالثة روى أبو داود وغيره عن عمر ان بن حصين أن النبي صلى القميص المكفف بالحرير ) ورى أبو عيسى وروى مسلم عن أسماء أنها قالت هذه جبة النبي عليه السلام فاخرجت الى الجبة طيالسة كسروانية لها لينة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان الني عليـه الصلاة والسـلام يلبسها وذكر الحديث (الرابعة) الأرجوان الأحمر ويأتى القول فيه ان شاء الله وأما المكفف بالحرير فقال بعضهم هو ثوب من حرير مكفوف به والصواب أنه قميص من كتان كفت فروجه بالحرير تزيينا لهوحديث اسماء أصحوأولى لتا ُخره ومعرفة وقته . وفيه جواز التكفيف بالجريروهو نوع من العلم وقد نهى ابن حبيب عن اتخاذ الجيب منه وذكر الخلاف في قدر الأصبع والصحيح جواز الأربع كما قدمناه (الخامسة) قال بعضهم هذد الكسر وانية ويحتمل أن يكون جعل فيها الحرير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا احتمال فاسد لأن اخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة نص فى كونها به ثنها لأنهم ماكانوا ليغيرونها بمالا بجوز أو بما يختلف فيه

أَنَّهُ خَطَبَ بِأَجْابِية فَقَالَ نَهَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أَصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ أَوْ أَرْبَعِ ﴿ قَالَ بُوعَلِمْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ

المُحْمَةِ فِي الْمُحْمَةِ فِي الْمُحْمَةِ فِي الْبُسِ الْخَوِيرِ فِي الْكُرْبِ مِرْشَنَا

شم ينسبونها كذلك الى رسول الله صلى الله عايه وسلم فهذا كلام سخيف (السادسة)المعصفر ذكر أبو عيسى حديث علىأن النبي عايه الصلاة والسلام نهى عن القسى والمعصفر حسن صحيح وذكر عن البراء أنالنبي عليهالسلام نهى عن ركوب المياثر صحيح وجمع البخاري بينهما عن البرا. فقال نهي الني إ عليه الصلاةوالسلام عن المياثر الحمر والقسى فاما المياثر فهي جمع ميثرة وهي مفعلة من الوثارة وهي الرطوبة في المجلس والموضع والمضجع والمياثر تجعلي في السروج على خشبها ستراً ليبوستها وصلابتها واختلف في النهي عن ذلك هل هو لذاتها أو لأنه يجلس عليها دون حائل فارخ جعل عليها غشاء جاز الجلوس عليها فان قلنا إنما النهى اذا باشرها الراكب فلا كلام وان قلنا إنه لابجوز استعمالها وان سترت فلا بجوز الجلوس على الحرير وان غشي وهو الأصح الآن عندي لقوله تعالى (بطائنها من استبرق) فحكم البطانة حكم الوجه (السابعة ) هذا إن كانت مخيطة فان كانت منفصلة لم يمتنع ذلك كما يصلي على الثوب النجس بأن يجعل ثو باطاهراً عليه (الثامنة ) قوله الحر وهي المتخذة من الحرير فعاد النهي في ذكر الحرة إلى كونها من حرير لا إلى ذات اللون فاما لون الحرة فيأتى القول فيه ان شاء الله وأما القسى فذكر الخطابي أنه عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا هَمَّا مُ حَدَّنَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَصَ لَهُمَا فِي عَنَّاةً فَمُ الْفَصْلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا ﴿ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَصَ لَهُمَا فِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مَنْ أَعْظُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مَنْ أَعْظُمُ اللَّهُ مَنْ أَعْظُمُ النَّاسُ وَأَطُولُهُمْ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَعْظُمُ النَّاسُ وَأَطُولُهُمْ اللَّهُ مَنْ أَعْظُمُ النَّاسُ وَأَطُولُهُمْ فَيَ عَرَاهُ مَنْ أَعْظُمُ النَّاسُ وَأَطُولُهُمْ اللَّهُ مَنْ أَعْظُمُ النَّاسُ وَأَطُولُهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَنَاسُ وَأَطُولُهُمْ النَّاسُ وَأَطُولُهُمْ اللَّهُ مَنْ أَعْظُمُ النَّاسُ وَأَطُولُهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّاسُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّه

القزى بالزاى وهى أخت السين فى البدل والقز الحرير وقال انها ثياب تنسج بالقس (موضع) وهى مضلعة من حرير وهى الأصح

(حديث) عن أنس أنه قدم أنس بن مالك فا يته فقالمن أنت فقلت وافد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال فبكي وقال إنك لشبيه بسعد وان سعداً كان من أعظم الناس وأطولهم وإنه بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم حلة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أوقعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا له ماراً يناكاليوم ثو باقط عقال ( أتعجبون من هذه ، لمناديل سعد في الجنة خير مماترون) قال حسن صحيح قال ابن العربي انما لبسها حين كان ذلك مباحاً وقوله لمناديل سعد في الجنة قال ابن العربي انما لبسها حين كان ذلك مباحاً وقوله لمناديل سعد في الجنة

وَإِنّهُ بَعَثَ إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُبّةً مِنْ دِيبَاجِ مَنْسُوجَ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَعَدَ المُنْبَرَ فَقَامَ أَوْ قَعَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَعَدَ المُنْبَرَ فَقَامَ أَوْ قَعَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَعَدَ المُنْبَرَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ بَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

خير بما ترون إخبار بان المناديل التي شائنها الامتهان هي أجل من الجنة المتخذة لرفعة اللباس

باب الرخصة في الثوب الأحمر للرجال وكراهية المعصفر عن البراء (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذكر حديث على (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعصفر) صحيحان حسنان (الاسناد) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (هبطامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت النبي الى وعلى ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ماكره فأتيت أهلى وهم يسجرون تنوراً لهم فقد منها فيه وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهم يسجرون تنوراً لهم فقد منها فيه وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أماكسوته المصرجة الملطوخة

قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذَى لَّــة في حُلَّة حَمْرًاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ بَعِيدُ مَابَيْنَ ٱلْمَنْكَبِينَ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصير وَلَا بِالطُّويِلِ ﴿ قَالَ إِنُّ عَلِمَنْتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْجَا بِرِ بْنِ سَمُرَةً وَأَبَّى رَمْثَةً وَأَى جُحَيْفَةً وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٍ @ با عَمْ مَاجَاءَ في كَرَاهِيةُ ٱلْدُصْفُرِ للرِّجَالِ مِرْشِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّ مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ نَافِع عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ عَبْد أُلَّه بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلَّى قَالَ نَهَانِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ لُبْسِ ٱلْقَسِّيِّ وَٱلْمُصْفَر \* قَالَا بُوْعَلِيْنَيْ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَعَبْدُ ٱلله بْن عَمْرُو وَحَديثُ عَلَىَّ حديث حسن صحيح الله الله الله الفراء مرض المعيل بن مُوسَى الفَرَاء مرض المعيل بن مُوسَى الفَرَاريُّ والعصفر نبت أحمر صبغه مثله ( الأحكام ) يأتي إن شاء الله في هذا البــاب

والعصفر نبت أحمر صبغه مثله ( الآحكام ) يأتى إن شاء الله فى هذا الباب بعد الآيمان (۱) فقد استوفى أبو عيسى أبوابه وهنا لوشاء الله كان موضعه وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النزعفر والتعصفر وقيل ذلك للرجال وقيل بل المراد به المحرم وهنالك يستوفى ان شاء الله بالمراد به المحرم وهنالك يستوفى ان شاء الله بالمراد به المحرم وهنالك يستوفى الله الفراء

سلمان (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبزوالفراء

(١) كانت نسخة المان التي شرح عليها الامام ابو بكر العربي مرتبة على

حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هُرُونَ ٱلْبُرْجُيُ عَنْ سُلَيْانَ ٱلتَّيْمِيَّعَن أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَلْتُمْ عَن السَّمْنِ وَٱلْجُبْنِ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ٱلسَّمْنِ وَٱلْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ ٱلْحُلَالُ مَا أَحَلَّ ٱللهُ فِي كَتَابِهِ وَٱلْحَرَامُ مَاحَرَّمَ ٱللهُ فِي كَتَابِهِ وَٱلْحَرَامُ مَاحَرًّمَ ٱللهُ فِي كَتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو مَا عَفَا عَنْهُ

﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ وَهَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْانَ ٱلتَّيْمَى مَنْ فُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْانَ ٱلتَّيْمَى مَنْ فُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْانَ ٱلتَّيْمَى

فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه و ماسكت عنه فهو عفو ) حديث غريب. (صوابه ) عن سلمان موقو فأ ( الاسناد) معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله أمركم بأشيا و فامتثلوها و نهاكم عن أشياء فاجتنبوها و سكت لسكم عن أشياء رحمة منه فلا تسالوا عنها) ( الأصول) اذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بامر فلا خلاف في امتثاله وان اختلفوا في صفة الامتثال كما لا خلاف في اجتناب مانهي عنه وان اختلفوا في صفة الاجتناب وماسكت فاختلف الناس فيه على أقوال وان اختلفوا في صفة الاجتناب وماسكت فاختلف الناس فيه على أقوال أصولها قولان ( احدهما ) أنه مباح ( والثاني ) أنه مجول بالشبه والتعليم على قسم المباح أو المحظور حسما بيناه في الاصول و بهذا أقول (الأحكام) في إصمائل] ( الأولى ) السمن ما كول شريف وطعام عجيب لما ذكره في الصحيح في حديثين أحدهما حديث أم سليم والبركة التي أكل منها خلاف ترتيب النسخة البولاقية التي رتبنا نسختنا عليها وقد مر باب الايمان

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قُولَهُ وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُوْقُوفَ أَصَحْ وَسَأَلْتُ وَاللهُ عَنْ الْمُؤْدُونَ الْمُوْقُوفَ الْصَحْ وَسَأَلْتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ثمانون رجيلا. والثاني قول النبي عليه السلام لهم وقد دخل عليهم فقال( أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فاني صائم). وأما الجبن (وهي الثانية ) فخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر (أن الني أتى بتبوك بجبنة فدعا بسكين فسمى وقطع)وهذا أقوى في المعنى من حديث سلمان وفي السنةأيضاً فان في حديث سلمان أن الجبن ما سكت عنه وفي حديث ابن عمر أنه مبين والجبن من طعام العرب وااروم وطعام ااروم حلال فالجبن الذي يعقد بأنفحة ذبائحهم حلال ( الثالثة) القرولم يكن في صنعة الحجاز ولا لباس أهله وانما كان يصنعه الـكمفار فسئل النبي عايه الصلاة والسلام عنه في حديث سلمان والذين كانوا يصنعونه قوم تحل ذبائحهم وهم الروم وقوم لاتحلوهم المجوس. فاما الروم فذبحهم ذكاة وجلود المذبوحات طاهرة وأما مايذبحه المجوس فهو ميتة لكنه اذا دبغ فصار فروة طهره الدباغ باذزالشرع وحكمه فجاز لبسه من أي يد خرج منهم (الرابعة) قد تبين لكم بما أوردناه عليكم أن هذه المسائل ليست عا سكت الله عنها بل بينها بالادلة كا قدمنا ذكره وليس بيان الله ذكر لفظ يدل على كل حكم على الاختصاص فهذا باطل باجماع الأمة وانما يكون البيان على مراتب كما قررناه في الاصول في رسالة نواهي الدواهي.

هُرُونَ مُقَارِبُ الْحَديثِ وَسَيْفُ بْنُ مُحَدّ عَن عَاصِمِ ذَاهِبُ الْحَديثِ

﴿ الْمَا اللَّهُ عَنْ عَرَيْنَ قُتَيْلَةٌ مَا جَاءَ فِي جُلُود اللَّيْنَةَ إِذَا دُبِغَتْ مِرْشَ قُتَيْلَةٌ حَدَّانَا اللَّهُ عَنْ عَرَالًا قُتَيْلَةٌ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَلَيْهُ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ مَا تَتْ شَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لِأَهْلُهَا عَبّاسٍ يَقُولُ مَا تَتْ شَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لِأَهْلُهَا

#### باب جلود الميتة إذا دبغت

قال القاضى رحمه الله تعالى أحاديث جلود الميتة متعددة أمهاتها (الأول) حديث ميمونة (ألانزعتم جلدها ثم دبغتموه فانتفعتم به) (الثانى) حديث ابن عباس (أيماأهاب دبغ فقدطهر) (الثالث) حديث عبد الله بن عكيم (أثانا كتاب رسول الله صلى الله عايه وسلم ان لاتنتفعوا من الميتة بأهاب ولا بعصب) (الاسناد) أما حديث ميمونة فاختلفت ألفاظه ففي رواية هلا انتفعتم باهابها وفي راوية دبغتموه ثم انتفعتم به كما تقدم من حديث ميمونة بلفظ المتقدم وروى عنه صلى الله عليه وسلم ماسمع منهوهو قوله (أيما أهاب دبغ فقد طهر) وأما حديث ابن عكيم فرواه جماعة عن عبد الله بن عكيم (أثانا كتاب النبي عليه السلام) ورويت عنه أخرى عن عبد الله بن عكيم عن أسياخ من جهينة فصار مضطربا مجهولا وقد روى فيه (أثانا كتاب النبي على مأورده أبو عيسي وقد سقت القول في هذه قبل مو ته بشهرين) وذكره على مأورده أبو عيسي وقد سقت القول في هذه المسألة في غير موضع على نسق بدهي جملته أن الميتة محرمة الجملة بعموم القرآن المفسر خصوصه بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم انما حرم أكلها القرآن المفسر خصوصه بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم انما حرم أكلها

أَلْاَنْ عَتْمُ جِلْدَهَا أَمَّ دَبَغْتُمُو هُفَاسْتَمْتَعَتْمُ بِهِ مِرْشِ قُتَيْبَةٌ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عَيْنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بن تُحَمَّدُ عَنْ زَيْد بن أَسْلَمَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن وَعْلَةَ عَيْنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بن تُحَمَّد عَنْ زَيْد بن أَسْلَمَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن وَعْلَة عَيْنَة وَعَبْد الرَّحْمَنِ بن وَعْلَة عَيْنَة وَسَلَم إَيْنَا اهَابٍ دُبغَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إَيْنَا اهَابٍ دُبغَ

حقق بذلك أنه لم يكن بالعموم إذن الا الأكل خاصة ونشــأ من ذلك كله فوائد مسائل ديباجية ذات وجوه مختلفة نبذتها (الأولى) أصولية أن الآية مخصوصة مبينة المراد بها غير منسوخة فان التخصيص هو بيان المراد بالقول العام . والنسخ هو اخراج بعض ما قصده المعمم بقوله (الثانية) اختلف الناس في جلد الميتة على اقوال الأول. أنه ينتفع به قبل الدباغ قاله ابن شهاب وغيره للرواية المتقدمة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال( هلا انتفعتم باهابها ) مطلقا (الثالثة) ينتفع به اذا دبغ لقوله ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به )قال الشافعي وأبوحنيفة ومالك في تفصيل وأقوال هذا هو الصحيح منها (الرابعة) لاينتفع به بحال لا قبل الدباغ ولابعده قاله أحمد بن حنبل في احدى روايتيه لحديث ابن عكيم المتقدم أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم قبل مو ته بشهرين (أن لاتنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب) والمتأخر يقضى على المتقدم والمعلوم التاريخ من الاحاديث مقدم على مالم يعلم تاريخه (الحامسة) الصحيح جواز الانتفاع بجلد الميتة بعـــد الدباغ اللا ُحاديث الصحيحة في ذلك المقتضية لطهارته على العموم بقوله إذا دبغ الاهاب فقد طهر وهـذا يبين حديث ابن عكيم لأن الاهاب هو الجلد قبل ألدباغ فاذا دبغكان أديما فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالاهاب وأذن فى الانتماع بالأديم فليس بين الحديثين تعارض وربما زعم بعضهم أن عموم القرآن لا يخص بأخبار الآحاد وهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه وقد بيناه فى أصول الفقه ( السادسة ) ظن بعض الجهلة أن حديث ميمونة خرج على سبب فيكون الخلاف فى قصوره على السبب وهو الشأن دون غيره وهذا ضعيف من وجهين ( أحدهما ) أنه ليس فى الحديث سبب ولاسا ل النبى أحد وانما التداء البيان قبل السؤال ( الثانى) أن الاحاديث المطلقة بطهارة الجلد

غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُو هٰذَا وَرُوى عَنْهُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى عَنْهُ عَنْ سَوْدَةَ وَسَمَّعْتُ مُحَمَّدًا يُصَحِّحُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ مَيْمُونَةً وَقَالَ المُحْمَلَ أَنْ يَكُونَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ عَبَّاسٍ عَنِ عَبَّاسٍ عَنِ مَيْمُونَةً وَسَلَّمَ وَحَديثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةً وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُ فَيهِ عَنْ مَيْمُونَةً وَلَا الْعَلْمُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْدَ أَكُثَرَ أَهْلِ الْعَلْمُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَاللهُ عَنْ مَيْمُونَةً وَلَا الْعَلْمُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَلَا الْعَلْمُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ هَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَلَمْ اللهُ الْعَلْمُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ عَبَّاسٍ عَنْ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَالَهُ وَاللهُ الْعَلْمُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ عَبَّالًا عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَلُو اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ لَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ وَلَوْلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ اللّهَ وَرَقِّ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْدَ وَإِسْحَقَ مِرَثَنَ مُحَدَّ بْنُطَرِيفِ اللّهَ وَرَقَى وَ ابْنِ اللّهَ اللّهَ وَالشَّيْبَانِي عَنِ الْحَكَمَ عَنْ اللّهُ وَالشَّيْبَانِي عَنِ الْحَكَمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَا تَنْتَفَعُوا مِنَ اللّهَ بَا عَكَيْمٍ قَالَ أَتَانَا كَتَابُ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَا تَنْتَفَعُوا مِنَ الْمَيْتَةُ بِاهَابٍ وَلَا عَصَبِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَا تَنْتَفَعُوا مِنَ الْمَيْتَةُ بِاهَابٍ وَلَا عَصَبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَا تَنْتَفَعُوا مِنَ الْمَيْتَةُ بِاهَابٍ وَلَا عَصَب

بعد الدباغ ينبغى أن تتعلق فى المسائلة وفى البخارى عن ميمونة أنها كانت لها شاة فد بغنا مسكما فاستقينا فيه حتى صار شناً بعناه (السابعة) هذا الحديث عام فى كل جلد من ناقة و بقرة وكل ما يؤكل إلحاقا له بالشاة ولا خلاف فيه لأن الشرع أقام الدباغ بعد الموت مقام الذكاة حال الحياة فى حفظ الجلد عن الآفات والعفو نات. و زعم بعضهم أن ذلك لقول النبى صلى الله عليه

وَ قَدْ رُوىَ هَـذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَدْ رُوىَ هَـذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَدْ رُوىَ هَـذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَدْ رُوىَ هَـذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُكْمِ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا كَتَابُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ أَحْمَدُ بْنَ الْحُسَنِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ أَحْمَدُ بْنَ الْحُسَنِ عَنْ عَبْدِ الله هَذَا الْحَدِيثِ لَمَاذُكُو فِيهِ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ أَحْمَدُ بْنَ الْحُسَنِ عَنْ عَبْدِ الله هَذَا الْحَدِيثِ لَمَاذُكُو فِيهِ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ الْحَدَيْثِ لَمَاذُكُو فِيهِ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ اللّهُ كُو فِيهِ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ اللّهُ كُو فِيهِ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ اللهُ كُو فَيه قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ اللّهُ كُو فِيهِ قَبْلُ وَفَاتِه بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَسَمَعْتُ اللّهُ كُو فَاتِه بِشَهُولُ كُولُ كَانَ أَخْمُدُ بْنُ حَنْبِلِ يَذْهُ بِاللّهِ الْكَافُولُ كُولُولُ كُانَ أَخْمُدُ بْنُ حَنْبِلِ يَذْهُبُ الْكُومَةُ الْكُولِيثِ لَكُولُ عَنْهُ اللهُ فَي عَلَى وَقَاتِه بِشَالًا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا مُعَالِمُ الْحُسْنَ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَكُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وسلم دباغ الآديم ذكاته فلما أنزل الشرع الدباغ منزلة الذكاة عمل عملها في طهارة الجاد وهذا الحديث ضعيف لاياتفت اليه ولايتكلم عليه الامن ليس له بصر بالاحاديث (الثامنة) اختلف الناس في جلد الحكاب فالمجازته طائفة لانه ينتفيع به في حال الحياة فينتفع بجاده بعد الممات وليس هذا في كل كاب اذن في الانتفاع به ويبقى الباقي على المنع والصحيح أن الدكلب لايدخل فيها لأن الاذن انما ورد في حيوان مأكول ويضمن لفظ الحديث الأكل فقال إنما حرم أكلها وبقى ماعدا الأكل على حال التحريم وتد زعم بعض الغفلة أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ وهو أبو بوسف تعلقا بالعموم في زعمه ولا وجه لذلك لأن قوله تعالى (حرمت عاديم المات والعموم انما يتناول الجلود التي عاديم المات والعموم انما يتناول الجلود التي كانت مباحة ثم طرأعايها التحريم فير دهاالدباغ إلى حال التحايل هذا مقتضى اللفظ وقد قال أبو عيسي عن النضر بن شميل إنه انما يقال اهاب في العربيه لمايؤكل لحمه وهو نص في مسألتنا والله أعلم

بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ هَذَا آخِرَ أَمْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَ الْمَحْدُ بُنُ حَنْبَلِ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَا أَصْطَرَبُوا فِي إِسْنَادَهُ حَيْثُ رَوَى الْحَثُهُمْ فَقَالَ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُكُمْ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَة بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُكُمْ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَة مَا لَكَ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَة مَا الله عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَكْمُ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَة مَا كَانَ مَالِكُ عَنْ نَافِع وَعَبْدُ الله بْنِ دِينَارِ مَوْنَ نَافِع وَعَبْدُ الله بْنِ دِينَارِ مَوْنَدُ بُنُ أَسْلَمَ كُلُهُمْ يُغْبِرُ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ عَبْدُ الله بَعْ مَا أَلْهُ مِنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًاء

### بابكراهية جر الازار

ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء ) وعنه أيضاً قالت أم سليم ( فكيف يصنعن النساء بذيو لهن قال يرخين شيراً فقالت اذاً تنكشف أقدامهن قال يرخينه ذراء الايزدن عليه) حسن صحيح . وذكر عن أم سلمة حديثاً منقطعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لعائشة شبراً من نطاقها ( الاسناد ) قوله لا ينظر الله الى من جر ازاره روى فيه بطراً عن مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة وفي روايه من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه ( الغريب ) الخيلاء والمخيلة وفي روايه من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه ( الغريب ) الخيلاء والمخيلة الكبر حالة الخيلاء كالشبيبة حالة الشباب وحقيقة المخيلة وأصله أنه يخيل اليه أي يخلق فيه الظن بمنزلة ليس هو فيه ا والبطر نحوه ( الاصول ) في اليه أي يخلق فيه الظن بمنزلة ليس هو فيه ا والبطر نحوه ( الاصول ) في

أَكُلَّ الْوَعْلَيْتَى وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةً وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةً وَسَمُرَةً وَسَمْرَةً وَسَمُرَةً وَاللّهُ عَمْرًا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحًا وَأَبِي ذَرٍّ وَعَائِشَةً وَهُبَيْبِ بْنِمُعَقَلُ وَحَدِيثُ اللّهِ عَمْرًا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحًا وَاللّهُ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ صَحِيحًا اللّهُ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ صَحِيحًا اللّهُ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ عَلَيْ وَعَائِشَةً وَهُبَيْتِ بْنِمُعَقَلُ وَحَدِيثُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ عَلَيْكُ اللّهُ عَمْرًا حَدَيثُ حَسَنْ عَلَيْكُ وَمَا عَسَلَهُ عَلَيْكُ وَعَائِشَةً وَهُبَيْكُ وَعَائِسَةً وَهُبَيْكُ فَا وَعَائِسَةً وَهُبَيْكُ فَيْكُ وَعَائِسَةً وَهُبَيْكُ عَلَيْكُ وَعَائِسَةً وَهُبَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ وَعَائِسَةً وَاللّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عِلْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُوكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا

مسائل (الا ولي ) قد تقدم من بياننا في باب الوعد والوعيد مايغني عن ترديد القول فيه والمعول عليه ههنا أن الله لاينظر اليـه في حال دون حال أو في وقت دون وقت فن الاحوال أن يرى ذلك جائزاً أو يتكبر على الله أو الرسول أو الاسلام فذلك كفر أو يكون ذلك في وقت حتى يغفر اللهله. بما معه من حسنات أو ايمان (الثانية) قوله لاينظر أن الباري سبحانهو تعالى يرى ولايخفي عليه شيء من الموجودات اذ لايصح تعلق الرؤيه بالمعـدوم لامن الباري ولا من عباده وانما معنى نفي النظر هاهنا نفي الرحمة واللطف الذي سهب فان من رأى خلة من الكرماء بالفقراء رحمه فصد عن الكائن عند النظر بالنظر مجازا كما تقدم في شأن الجاز ( الاحكام) في [ مسائل ] ( الاولى ) جر الازار واسباله حرام متوعد عليه بالنار قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ازرة المؤمن الى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينــه وبين الـكعبين ما كان أسفل من ذلك ففي النــار ) وهي أزرة بكسر الهمزة يعني الهيئة كالقعدة بكسر القاف والجلسة بكسر الجبم هيئة القعود والجلوس وفى الحديث الصحيح (بينما رجل يمشى في جبة تعجبه نفسه مرجل جمته اذخسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة) (الثانية) سواء كان ازاراً أو جبة فالحكم فى تحريمه واحدوالوعيد نيه كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر (من جر ثوبه من مخيلة) (الثالثة) اذا سقط الرداء أو مس الأرض وسحبه عايها من غير قصد لم يكن عليه فى ذلك حرج لقول النبي

# إِلَّ مَا جَاءً فِي جَرِّ ذُيُولِ ٱلنِّسَاءِ مِرْثِنَ ٱلْحَسَنُ بَنُ عَلِّي

صلى الله عليه وسلم ( مر . حر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قال له أبو بكر أحياناً يسترخي شق ازارى أتماهد ذلك منه قال النبي لست عن يصنعه خيلاء )وقد خسفت (١)الشمس فخرج الني صلى الله عليه وسلم فزعاً يجر رداءه وذلك من غير قصد ولامخيلة لتنزهه عن ذلك( الرابعة)لايجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه لآن النهى قدتناولدلفظا وتناول علته ولا بجوز أن يتناول اللفظ حكما فيقال انى لست بمن يمتثله كن تلك العلة ليست في فانه مخالفة للشريعة ودعوى لاتسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وازاره فكذبه معلوم في ذلك قطعاً (الخامسة) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان الله تعالى لايقبل صلاة رجل مسبـل ازاره وأمره أن يتوضاً ) يعني ويعيد الصلاة خرجه أبو داود ومعناه أن ألصلاة حال تواضع واسبال الازار فعل متكبر فتعارضا وأمره له باعادة الوضوء أدب له وتأكيد عليه ولأن المصلي يناجي ربه والله لاينظر الى منجر ازاره ولايكلمه فكذلك لم يقبل صلاته (السادسة) قال النبي عليه السلام ( نعم الرجل خريم الأسدى لولا طول جمته وإسبال ازاره ) فقطع جمتــه الى الأذنين ورفع ازاره الى انصاف ساقيه وكان فهم منه مخيلة في ذين فنبهه عليهما فنبذهما (السابعة) قد جاءت عن ابن عباس رخصة أنه كان يرخى الزاره من قدام حتى يضرب على ظهر قدمـــه ويرجعه من مؤخره و بقول رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يفعله

<sup>(</sup>١) لعله كسفت الشمس فان الخسوف لايكون الا للقمر

الْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْعَنَ أَيْوبَعَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثُوبَهُ خُيلًا عَلَيْهُ اللهُ الله يَوْمَ الْقَيَامَةُ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُو لَمْنَ قَالَ يُرْخِينَ عَيْهِ عَنْ النِّسَاءُ بِذُيُو لَمْنَ قَالَ يُرْخِينَ عَلَيْهِ عَبْرَا فَقَالَتْ اذًا تَنْكَمْسُفُ أَقْدَامُمْنَ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذَرَاعاً لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ عَنْ الله قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مِرْشَى السَحْقُ بن مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَقَانُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَبَرَ لَقَاطَمَةُ شَبْرًا مَنْ نَطَاقِمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَبَرَ لَقَاطَمَةُ شَبْرًا مَنْ نَطَاقِمَا عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ شَبْرَ لَقَاطَمَةُ شَبْرًا مَنْ نَطَاقِمَا فَي عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ شَبْرَ لَقَاطَمَةُ شَبْرًا مَنْ نَطَاقِمَا فَي عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ شَبْرَ لَقَاطَمَةُ شَبْرًا مَنْ نَطَاقِمَا لَلْسَاء فَي جَرِّ الْكَسَاء فَي جَرِّ اللّهُ عَنْ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَفِي هَذَا الْخَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنِسَاء في جَرِّ الْكَالَةُ وَفِي هَذَا الْخَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلْنَسَاء في جَرِّ الْكَالَةُ لَيْنَا أَلْ اللّهُ عَنْ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَفِي هَذَا الْخَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلْنَسَاء في جَرِّ اللّهُ عَنْ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَفِي هَذَا الْخَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلْنَسَاء في جَرِّ الْكَوْلَالِ لَا لَا يُعْفَى فَا أَسَامَ فَى عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ الله عَلَى الله عَلَمَ عَدَّ الله عَنْ الله الصُّوف مرّر المُّمَدُ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَلَا له عَنْ الله عَنْ ا

#### باب ما جاء في لبس الصوف

قال قال أبو بردة ( أخرجت الينا عائشة كساء ملبداً وازاراً غليظاً فقالت عبض رسول الله صلى الله عليه وسلمفي هذين ) صحيح حسن . وذكر عن ابن

أَخْرَجَتْ الَيْنَا عَائِشَةُ كَسَاءً مُلَبَّداً وَإِزَاراً غَلِيظاً فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ في هٰذَيْن

قَالَ الْوَعَلَيْنَيْ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَلِي وَ ٱبْنِ مَسْعُود وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرَثَنَا عَلَى بْنُ حُجْرَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةً عَدِيثُ حَمَيْدٍ ٱللَّهِ بْنِ ٱلْحُرِثِ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ٱلنَّهِ بِنَ ٱلْحُرِثِ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ٱلنَّهِ بِنَ ٱلْحُرِثِ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ٱلنَّهِ بِي

مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كان على موسى يوم كلمه ربه كسا، من صوف وجبة من صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت) غريب الاسناد. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فى لباس الصوف حديثان أحدهما كساؤه المتقدم الذكر الثانى حديث المغيرة أنه جاء وعليه جبة صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه من ضيق الجبة (الغريب) الكمة القلنسوة الصغيرة وذكر أبو عيسى بعد هذا حديثا (كانت كمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطحاً) (الاحكام) فى حديثا أن الأولى) قال البخاري فى باب جبة الصوف فى الغز وكائن الحديث لم يرد بلباس النبي صلى الله عليه وسلم لها فى الحضر فذكره حيث وجده قصداً الى معنى وهمى (المسألة الثانية) وهي أن أصل اللباس أن يكون مختصراً لامتفاوتا دون الاسراف وعلى حالة القصد فى الجنس والقيمة فاذا مختصراً لامتفاوتا دون الاسراف وعلى حالة القصد فى الجنس والقيمة فاذا الصحيح (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخيصة تعس عبد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّهُ وَبَهْ كَسَاءُصُوفَ وَجُبَّةُ صُوفِ وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جَلْد حَمَارِ صُوفِ وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جَلْد حَمَارِ مُوفِ وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جَلْد حَمَارِ مَنْ عَرَيْبُ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ خَمَيْدً مَنْ اللهُ عَرْبُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ خَمَيْدً مَنْ اللهُ عَرْبِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ خَمَيْدً اللهُ عَرْبِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ خَمَيْدً اللهُ عَرْبِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ خَمَيْدً اللهُ وَقُلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقُلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ ع

القطيفة ) وان امتهنه كان مسرفاً في ذلك وأحوجه الى تكلف قيمة لآخر لعله لم يكن يحتاج اليه في غيره و لا في تلك المدة التي امتهن ههنا فيها فعمد الصوفية الى لزوم لباس الصوف وتفاخر فيه بعضهم فخرجوا بالتفاخر فيه عن الطريق التي هم بسبيلها وخرجوا في تعنه عن السنة التي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسه عايمًا ( الثالثة ) كان موسى صلى الله عليه وسلم قد جعل ثيابه كلها صوفاً لأنه كان بموضع لم يتيسر له فيه سواه فاخذ المتيسر وترك المتكلف وكان من الاتفاق الحسن أن آناه اليه تلك الفضيلة وهو على تلك اللبسة لم يتكلفها (الرابعة) روى أبو عيسى صحيحاً وغيره (كان أحب الثياب الى النبي يلبسها الخزوهي ثياب تصنع بخيطين ملونين وفيها لونان وذلك حسن في شريعتنا كما يستحسن بياض الثياب وجـ دتها لمن قدر عليها . فقد روى أن عمر من الخطاب قال ( إنى لأحب أن أنظر إلى الغازي أبيض الثياب) وقد صح عزجا برانه قال (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاعليه ثوبان قدخلقا فقال أماله ثوبان غير هذين قلت بلي قال فمر دفليلبسهما فلبسهما تمولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ضرب الله عنقه أليس هذا خيراً له فسمعه الرجل فقال يارسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلِي ٱلْأَعْرَجُ مُنْكُرُ ٱلْحَدِيثَ وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسِ ٱلْأَعْرَجُ ٱلْمَكِّ صَاحِبُ عَلَي ٱلْأَعْرَجُ ٱلْمَكِّ مَنْكُرُ ٱلْحَدِيثَ وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسِ ٱلْأَعْرَجُ ٱلْمَكِنَّ مَاحِبُ عُجَاهِد ثَقَةٌ وَٱلْكُمَّةُ ٱلْقَلَنْسُوةُ ٱلصَّغِيرَةُ

الله المَّامِةُ السَّوْدَاء مِرْثُنَ الْمُعَامِةُ السَّوْدَاء مِرْثُنَ الْمُعَدِّدُ الْ الشَّارِ حَدَّانَا عَالَمُ السَّادِ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ اللهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ اللهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ اللهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ الرَّالِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اللهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ اللهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ اللهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ

في سبيل الله فقتل الرجل في سبيل الله (الخامسة) القلنسوة من الباس الأنبياء والصالحين تصون الرأس وتمكن العهامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطية لامغيبة إلا أن يفتقر المرء الى أن يحفظ رأسه عمليخرج عنه من الايخرة فيغيبها ويثقب فيها ثقباه بكون ذلك تطبها ولاينبغي لأحد أن يصنعه تكبراً ولا تخصصاً رااسادسة) قوله و نعلاه من جلد حمار ميت يحتمل أن يكون شرعة استعالها دون دباغ و يحتمل انها كانت مدبوغة وذكر في الحديث أصلها و ترك ذكر الدباغ لدا السامع به وجرى العادة قديماً وحديثا بدباغها قبل لبسها في روى أبو داود عن النبي غليه السلام انه قال (البذاذة من الايمان) وهم دنا فه لمبشة و تجوز المابس يقال رجل باذ الهيئة اذا كان رث الهيئة و للماس

#### باب العامة السوداء

ذكر عن جابر (دخل النبي مكة يوم الفتح وعليه عامة سوداء) صحيح وعن ان عر (كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه) غريب الاساد (روى ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات

دَخَلَ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱلله عَلَى وَسَلَّم مَكَّة يَوْمَ ٱلْفَتْحِ وَعَلَيْه عَمَامَة سُوْدَاءُ قَالَ

وَ فَى ٱلْبَابِ عَنْ عَلِي وَعُمَرُ وَ أَنِ حُرَيْثُ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ وَرُكَانَة

وَ قَالَا بُوعِيْنَتَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيخٌ

وَ قَالَا بُوعِيْنَتَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيخٌ

وَ الْمَامَة بَيْنَ ٱلْكَتَفَينِ مِرْثِن هُرُونُ بَنُ اللَّهُ مَن عَبْدَ ٱلْعَزِيزِ بْن مُحَدّ عَن إِسْحَقَ ٱلْمَدَانَى عَمْرَ عَن نَافِعِ عَن أَبْن عُمْرَ قَالَ كَانَ ٱلنَّيْ صَلَّى الله عَمْرَ عَن نَافِعِ عَن أَبْن عُمْرَ قَالَ كَانَ ٱلنَّيْ صَلَّى الله عَمْرَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱعْتَمْ سَدَلَ عَمَامَتُهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ قَالَ نَافِع وَكَانَ ٱبْنُ عُمْرَ يَسْدَلُ وَسَلَّمُ إِذَا ٱعْتَمْ سَدَلَ عَمَامَتُهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ قَالَ نَافِع وَكَانَ أَبْنُ عُمْرَ يَسْدَلُ اللَّهُ عَنْ عَبْدَ وَكَانَ ٱبْنُ عُمْرَ يَسْدَلُ عَمَامَتُهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ قَالَ نَافِعْ وَكَانَ ٱبْنُ عُمْرَ يَسْدُلُ

فيه فاحضب وعليه عمامة دسمة ) يعنى لون الدسم يريد سودا، ولم يصح عندى في العيامة شيء إلا هذين الحديثين (الإحكام) في خمس مسائل (الأولى) العيامة سنة الرأس وعادة الإنبياء والسادة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (لايلبس المحرم القميص ولا العيامة ) وهذا يدل على أنها كانت عادة أمر باجتنابها حالة الاحرام وشرع كشف الرأس فيها اجلالا لذى الجلال والاكرام (الثانية) سنتها أن تكون على قدرا لحاجة ولا يعظمها زهو فانما كانت عائم من مضى لفقين أو ثلاثة ولذلك جوز بعض العلماء الدجود عليها دون عائم من مضى لفقين أو ثلاثة ولذلك جوز بعض العلماء الدجود عليها دون عائم من مضى لفقين أو ثلاثة ولذلك جوز بعض العلماء الدجود عليها دون عائم من مضى لفقين أو ثلاثة ولذلك جوز بعض العلماء الدجود عليها دون عائم من مضى لفقين أو ثلاثة ولذلك جوز بعض العلماء الدجود عليها دون عنه في علم ولا يفضى بحبينه الى الأرض (الثالثة) سنتها أن تكون بحائم المشرق كلهم على صدره وعادة أهل المشرق كلهم على صدره وعادة أهل المشرق كلهم على صدره وعادة أهل المشرق كلهم

عَامَتُهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ أَنَّهُ وَرَأَيْتُ الْقَاسَمُ وَسَالِماً يَفْعَلَانَ ذَلِكَ ﴿ قَالَابِعَنْ عَلَيْ وَلَا يَصِحْ ﴿ قَالَابِعَنْ عَلَيْ وَلَا يَصِحْ حَدِيثَ عَلَيْ فَى هٰذَا مِنْ قَبَلِ إِسْنَادِهِ ﴿ عَلَيْ مَا جَاءً فَى كَرَاهِيَةً خَاتَمُ الدَّهَبِ مِرَثَنَ سَلَدَةُ بُنُ شَيبِ وَالْحَدَقُ الرَّانَ قَلْ وَعَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ حَنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ الْتَعْتَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ وَالْعَلَمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ الْعَلَالِقُ الْع

أن تكون مسدلة بين الكتفين وكذلك ذكره أبوعيسى عن ابن عمر راوى الحديث وعن سالم والقاسم (الحامسة) روى أبوعيسى عن ابن ركانة عن أبيه قال (فرق مابيننا وبين المشركين العائم على القلانس) فالسنة أن تلبس القلنسوة والعمامة فاما لبس القلنسوة وحدها فهو زى المشركين وأما لبس العمامة على غير قلنسوه فهو لباس غير ثابت لانها تنحل ولاسياعند الوضوء وبالقلنسوة تشتد

## باب ذكر الخاتم

ذكر أبو عيسى عن على ونهانى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسى وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر) قال أبو عيسى فيه ( و ان الحاتم خاتمى فى هذه وهذه يعنى الوسطى و السبابة) حسن صحيح وعن عمر ان بن حصين (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب)

وَعَنْ لَبَاسِ الْقَسِّى وَعَنِ الْقَرَاءَة فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لَبَاسِ الْمُعَنْ وَ مَنْ الْمَعْنَ مَعْيَدَ عَرَشْنَا يُوسُفُ بْنُ الْمُعَنَّ الْبَعْنَ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّعَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّاجَةُ مِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّاجَةُ مِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُونَ الْمُعْتَلِقُولُ وَالْمَالِكُونَ الْمُعْتَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَّ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ الْفَضَّة مِرْثِن قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَّ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ اللَّهِ بِنَ وَهْبِ عَنْ يُونُسَّ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يُونُسُ وَرِقَ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا قَالَ وَفِي الْبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ وَرِقَ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا قَالَ وَفِي الْبَابِ

وعن أنس «كان خام النبي عليه السلام من ورق كان فصه حبشيا) كذلك رواه ابن شهاب وروى حميد عن أنس (وكان فصه منه) وهذه حسان صحاح وحديث ابن شهاب غريب الاسناد ذكر البخارى عن البراء وأبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وفى حديث البراء وحلقة الذهب وذكر الغير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلى بطن كفه و نقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتيم

عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَبُرَيْدَةً ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. مَنْ هَٰذَ ٱلْوَجْه

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَم مِرْشَنَ مَعُودُ بِنُ عَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حَفْض بْنُ عُمَر بْنِ عَبْيد الله الطَّنَافِيقَي حَدَّثَنَا زُهُيرُ أَبُو عَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حَفْض بْنُ عُمَر بْنِ عَبْيد الله الطَّنَافِيقي حَدَّثَنَا زُهُيرُ أَبُو عَنْ أَنِس قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ خَيْشَمَة عَنْ حُميْدِ عَنْ أَنِس قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

الذهب فلما رآهم قد انخذوها رمى به وقال لا ألسه أبداً واتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله شملس الحاتم بعده أبو بكر شملس بعداً في بكر عمر شملسه عثمان حتى وقع فى بگر أريس - وفى رواية فامع عثمان بالبئر فنزحت فلم يوجد وقاللاينة شرأحد على خاتمى هذا - زياد أبو عاصم النبيل فى حديثه فأقام بيد عثمان ست سنين شم سقط فى بئر أريس) (الا حكام) فى مسائل (الا ولى) الخاتم عادة فى الا مم ماضية وسنة فى الاسلام قائمة أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب الى العجم يدعو الى الله فقبل له انهم لا يقر ون كتابا الا شما تخذ الخاتم كا تقدم و نقشه و فى الحديث ان الله سبحانه و تعالى كتب و ختم فى الأول فجر ت المقادير على ها الكتاب (الثامنة) الاقتداء بالنبى صلى الله فى الأول فجر ت المقادير على ها الكتاب (الثامنة) الاقتداء بالنبى صلى الله هو الأول والفمل من أصول الدين فى فعله كا هو أصل أن يقتدى به فى قوله والقول هو الأول والفمل مو و فعله وان كان وختلفا فى تفضيله والصحيح أنه حجة ما بيناه فى أصول الفقه و هو حقيقة قوله تعالى (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) يعنى فى قوله و فعله (الثالثة) قول على نها فى الصحيح ولا أقول أسوة حسنة ) يعنى فى قوله و فعله (الثالثة) قول على نها فى فالصحيح ولا أقول السوة حسنة ) يعنى فى قوله و فعله (الثالثة) قول على نها فى فالصحيح ولا أقول

وَسَلَمَ مِنْ فَضَّةً فَصُّهُ مِنْهُ ﴿ قَالَ الْوَعْلِيْتَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ عَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا ٱلْوَجْه

نها كم وهذا تنبيه على نقل الحديث بلفظه أو بمعناه وقد اختلف فيه والصحيح أنالصحابي أنينقله بمعناه قطعا وليس ذلك لغيره والدليل عليه أن الصحابة كلهم قالوا أمر رسولالله بكذا ونهى عن كذاوهذا نقل لقوله على المعنى (وهي المرتبة الثالثة) من الدليل في قوله صي لله عليه وسلم (الرابعة) اذاخص النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بأمر أونه. فاختلف هل يدخل غيره فيه معه أد لاو الصحيح أنه يدخل فيه بالقياس عايه وكذلك اختار القاضي أبو بكر وهو الصحح من الأقوال ( الخامسة) قوله نهاني عن انتختم في هذه وهذه يحتمل أمرين أحدهما يرجع للالنهى عن التختم بخاتمين لأن ذلك اسراف من الرجال وتشبه بالناء الثاني أن العادة التختم في واحدة فاذا خرج عنها دخل فيالشهوة وخرج عن الجنسية كما تقدم (السادسة ) قوله نهى عن المعصفر كذلك في الصحيح أيضاً وكذاك المزعفر وقد تقدم ذكره ذلك فى كتاب السكاح والأصل فيه عند جماعة أن كل صبغ كان في أصل الثوب ونسج به لم ينه عنه وكل صبغ يكون بعد تمام نسجه فبو الذيفيه النهى اذا كان ينقص ولم يثبت وكراهية المزعفر لأنه طيب يختص بالنساء وفي الآثار ان طيب الرجال ريح من غير لو ذوطيب النساء لون لاريح له وهذا إذا خرجن فأما إذ الزمن الحجاب فليتطيبن كيف شأن وقد نقدم ذلك في النكاح (السابعة) ماروي أرفصه كان حبشياً وأنفصه منه ليس يتناقض واكمنه لبس الصفتين واستقر الامر علىخاتم كان فصه منه (الثامنة) جعله فصه ما يلي باطن كفه ولا أعلم وجهه الآن ( التاسعة ) قوله ا الْمُحَارِقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ الْنَبَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبِ عَن أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ النَبَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبِ عَن اَبْنِ عُمْرَ أَنَّ النَبَّ صَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

فلما اتخذهالناس رمى به يحتمل أن يكون رميه له لما رأى من زهوهم بلباسه أو يكون ذلك وقتا لنهى البارى له ابتداء عنه واستقر النهى عن خاتم الذهب للرجال وجاز للنساء لان الذهب والحرير حلال استعماله لهن (العاشرة) روى البخارى عن ابن شهاب عن أنس (أنه رأى فى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحداً ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم من الورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الماس خواتيمهم) والأول أصح (الحادية عشرة) روى أبو عيسى عن ابن عمر (أن النبي عليه السلام تختم فى يمينه بذهب وجاس على المنبر وقال انى اتخذت هذا الخاتم فى يميني ثم نبذه )وكذلك روى عن ابن عباس أنه تختم فى يمينه وأن النبي عليه السلام (كان يتختم فى يمينه فيما يخافه) زاد أبو داود (وجعل فصه على ظهره) وصحح أبو عيسى عن الجسن والحسين أنهما كانا يتختمان فى يسارهما على ظهره) وصحح أبو عيسى عن الجسن والحسين أنهما كانا يتختمان فى يسارهما

ُعْمَرَ نَحْوَ هٰذَا مِنْ غَيْرِ هٰذَا ٱلْوَجْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فيهِ أَنَّهُ تَخَتَّمَ في يَمينه حَدَّثنَا عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَنَوْفَلَ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَتَخَتُّمُ في يمَينه وَكَا إِخَالُهُ إِلَّاقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتُّمُ فَي يَمِينِه ﴿ قَالَ اِوْعَلَيْنَتِي قَالَ لَحَمَّدُ بِنُ اسْمَعِيلَ حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ اسْحَقَ عَنِ ٱلصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ ٱلله بْنِ نَوْفَلَ حَديثُ حَسَنُ صَعِيحٌ مِرْشِ قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ اسْمَعيلَ عَنْ جَعْفَر أَنْ نُحَمَّدُ عَنْ أَبِيهُ قَالَ كَانَ ٱلْحُسَنُ وَٱلْخُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانَ فِي يَسَارِهُمَا وَهَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مَرَثُ أَحْدُ بْنُ مَنيع حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ أَبِي رَافِع (هُوَ عُبَيْدُ أَلِلَّهِ بْنُ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَاسْمُ أَبِي رَافِع أَسْلَمُ ﴾ يَتَخَتَّمَ في يَمينـه فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلَكَ فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفُر يَتَخَتَّمُ في يَمينه وَقَالَ عَبْد

وصحح عن عبد الله بن جعفر أنه كان يتختم فى يمينه وأن النبى كان يتختم فى يمينه وكذلك روى أبو داود عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يتختم فى يساره وكان فصه فى باطن كفه (الثانية عشرة) روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن رجلا جاءه وعليه خاتم شبه [فقال] مالى أجد منك ريح الإصنام وجاءه وعليه خاتم

الله بن جعفر كَانَ الله عَلَى وَكَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَخَتَّمُ فَى يَمِينِهِ قَالَ وَقَالَ مُحَدَّ الْبَابِ مِرْشِنَ الْمُسَنُ بنُ عَلَى الله عَدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالكَ الْخَالَالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَنَعَ خَاتَمًا مَنْ وَرِق فَنَقَشَ أَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَ خَاتَمًا مَنْ وَرِق فَنَقَشَ فَيه مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ثُمَّ قَالَ لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ فَ قَالَ بُوعِينِيْنَى هَذَا حَدِيثُ صَحَيحُ حَسَنْ وَمَعْنَى قَوْلِه لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ فَيَ أَنْ يَنْقُشَ أَحَدُ عَلَى خَاتَمَه صَحَيحُ حَسَنْ وَمَعْنَى قَوْلِه لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ فَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدُ عَلَى خَاتَمَه مَعْدَدُ رَسُولُ الله مَرَضَى السحقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِ وَالْكَ مَرَدُ وَلَهُ لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْرَدُ بَنَ عَامِ وَالْمُؤَمِّ عَنْ ابْنَ جُرَيْحٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ نَنْ عَامِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ نَرَعُ عَنْ الله عَلَى خَاتِه الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ نَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ نَرَقُ مَا عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ نَرَعُ مَن اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ نَرَى وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ ابْنَ جُرَيْحِ عَنِ الْوَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَ ابْنَ جُرَيْحِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ ابْنَ جُرَيْحِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ إِذَا ذَخَلَ الْخُلَاءَ نَرَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُومِ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّ

حديد فقال مالى أرى عايك حلية أهل النار فطرحه وقال يارسول الله من أى شىء أتخذه فقال من ورق ولا تتمه مثقالا) وفى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى قصة الموهوبة (التمس ولو خاتما من حديد) وفى كتاب أبى داود (أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوى عليه فضة وربما كان فى يدى) يقول راويه وهو المعيقيب بن ابى فاطمة الدوسى خازن النبي عليه السلام وصاحب بيت المال وقال ابن وهب عن مالك لم أزل أسمع كراهة.

التختم بالحديد والجواز أصح من المنع (الثالثة عشرة) روى أبو عيسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نقش على خاتمه محمد رسول الله وقال لا تنقشوا على الحواتم نقشى وقد كره ابن سيرين نقش الحاتم فيه ذكر الله وجوز عطاء أن ينقش فيه دون الآية وجوز ابراهيم والشعبي أن ينقش فيه الآية كلما (الرابعة عشرة) اختلف الناس فى اتخاذ الخاتم لغير ذى سلطان ولذلك أذخل مالك عن سعيد بن المسبب أنه قال عن صدقة بن يسار سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم قال البسه وأخبر الناس انى أفتيتك بذلك . ومن كرهه روى عن ابن ريحانة أن النبي عايه السلام نهى عن عشرة منها النختم لغيرذى سلطان ولم يصح

﴿ بِالشِّكِ مَا جَاءَ فِي ٱلصُّورَةِ مِرْشَ أَحْمَدُ بِنُ مَنيع حَدَّثَنَا رَوحُ أَبْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَى أَبُو ٱلزَّبِيرَ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصُّورَة في الْبَيْت وَنَهَى أَنْ يُصْنَعَ ذَلكَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَبِي طَلْحَةَ وَعَائَشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ إِوْعَلِينَتُي حَديثُ جَابِر حَديثُ حَسَنٌ صَحيحٌ صَرَثُ اسْحَقُ بْنُ مُوسَى ٱلأَنْصَارِيُّ حَدَّيْنَا مَعْنُ حَدَّيْنَا مَالكُ عَنْ أَبِي ٱلنَّصْرِ عَنْ عُبِيَدَالله أَنْ عَبْدُ ٱلله بْنَ عُتْبَةً أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ ٱلْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فُوَجَدْتُ عَنْدُهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفَ قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزُعُ تَمُطَأَتَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ لَمَ تَنْزَعُهُ فَقَالَ لأَنَّ فيه تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فيه ٱلنَّيُّ صَـلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ مَاقَدْ عَلَمْتَ قَالَ سَهْلَ أَوَ لَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا كَانَ رَقْاً في ثُوْبِ فَقَالَ بَلَى وَلَكُنَّهُ أَظْيَبُ لَنَفْسَى ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٍ ﴿ بِالْمُ مَاجَاءَ فِي ٱلْمُصُوِّرِينَ مِرْشِ قُتَيْنَةٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدُ

باب المصورين

ذكر أبو عيسى حديث ابن عباس (منصور صورة عذبه الله حتى ينفخ

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا يَعْنَى الرُّوحَ وَلَيْسَ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللهُ حَديث قَوْم وَهُمْ يَفُرُونَ بِهِ مِنْهُ صُبُّ فِي أَذُنهِ بِنَافِخِ فِيهَا وَمَن اسْتَمَعَ إِلَى حَديث قَوْم وَهُمْ يَفَرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبُّ فِي أَذُنهِ بِنَافِخِ فِيهَا وَمَن اسْتَمَعَ إِلَى حَديث قَوْم وَهُمْ يَفَرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبُّ فِي أَذُنهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودُ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَي هُرَيْرَةً وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودُ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَي هُرَيْرَةً وَأَي هُرَيْرَةً وَأَي عُرَبُونَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودُ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَي هُرَيْرَةً وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودُ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودُ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَي هُرَيْرَةً وَاللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودُ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَائِشَةً وَالْمُنْ عُمْرَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ حَدِيثُ أَنِي عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ

فيها الروح وليس بنافخ ومن استمع إلى حديث قوم هم يفرون به منه صبب فأذنه الآنك يوم القيامة) حسن صحيح (الاسناد) أحاديث الصورين فهو كسائر بيناها في كتاب أحكام القرآن وغيره فأما الوعيد على المصورين فهو كسائر الوعيد في أهل المعاصى معلق بالمشيئة كما بيناه وموقوف على التوبة كما شرحناه وأما كيفية الحميم فيها فانها محرمة إذا كانت أجساداً بالاجماع فان كانت رقما ففيها أربعة أقوال (الأول) انها جائزة لقوله في الحديث إلا ما كان رقما في ثوب (الثاني) أنه ممنوع لحديث عائشة (دخل الذي صلى الله عليه وسلم وأنا مسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال ان أشد الناس عذا باالمصورون) (الثالث) أنه اذا كانت صورة متصلة الهيئة قائمة الشكل منع فان هتك وقطع و تفرقت أجزاؤه جاز للحديث المتقدم قالت فيه فجعل منه وسادتين كان يرتفق بهما (الرابع) أنه اذا كان ممتهنا جاز وان كان معلقا لم يجز والثالث أصح والله أعلم

#### باب الخضاب

ذكرعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) وعن أبي ذر ( إن أحسن ماغير به الشيب الحناء والكتم) حديثان صحيحان حسنان (فقال ابن العربي) أحسن أبو عيسى في هذا الباب واتقن وجمع المقصود وذلك أن الأحاديث والآثار والحلاف في هذا الباب كثير مقصوده تغيير الشيب بالخضاب اذا كثر على السواد وغلب وتعيين تغييره بالحناء والكتم ومجانبة السواد فيه. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب ومارأى الشيب وخضب أبو بكر وعمر بالحناء و الكتم وفي رواية عنه وخضب عمر بالحناء وصبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر يوم فتح مكة بغيير شيب أبي قحافة أبى أبي بكر وجنبوه السواد خرجه أبو داود و قد خضب بالسواد جماعة من الصحابة والتابعين ويدل على جوازه صحيح الحديث المنقدم بالسواد جماعة من الصحابة والتابعين ويدل على جوازه صحيح الحديث المنقدم

عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْثُنَا اللهِ الْمُ الْمُبَارِكَ عَن عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرِيدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ أَبِي ذَرّ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّ أَحْسَنَ مَاغَيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحُنّاءُ وَالْكَتُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّ أَحْسَنَ مَاغَيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحُنّاءُ وَالْكَتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّ أَحْسَنَ مَعِيحٌ وَأَبُو اللَّسُودِ الدَّيْلَى اللهُ ظَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ سَفْيَانَ عَمْرُ و بن سَفْيَانَ

> لقوله صلى الله عليه وسلم (أحسن ماغير به الشيب الحناء والـكـتـم) باب الجمة واتخاذ الشعر

ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن عائشة (أن شعره كان فوق الجمة ودون الوفرة) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وقال كان مالك يوثقه (الاسناد) روى وائل بن حجر قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولى شعر طويل فلما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال انى لم أعنك وهذا أحسن) وروى مسلم عن ابن عباس قال (كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب في مالم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب في مالم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته شمفرق

الله عَليْهِ وَسَلَمْ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّويلِ وَلَا بِالقَصِيرِ حَسِّنَ الْجُسْمِ أَسْمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَبْعَةً لَيْسَ بِعَعْد وَلَا سَبْط إِذَا مَشَى يَتَوَكَّا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائشَةَ وَالْبَرَاء وَ أَبِي هُرَيْرَة وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيد وَجَابِرُووَائِنَ عَنْ عَائشَة وَ الْبَرَاء وَ أَبِي هُرَيْرَة وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيد وَجَابِرُووَائِنَ أَبْنِ حُجْرٍ وَأَمَّ هَانِي \* فَي لَابُوعَلَيْنَيْ حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيجَ ابْنِ حُجْرٍ وَ أَمَّ هَانِي \* فَي لَابُوعَلَيْنَيْ حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيجَ ابْنِ حُجْرٍ وَ أَمْ هَانِي \* فَي لَابُوعَلَيْنَيْ حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيجَ

بعد) وروى عن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء) وفى رواية عنه فى صحيح مسلم (شعره يضرب منكبيه) (الغريب) قوله ذباب يعنى به عندقوم أشياء لم آلفها والذى عندى فيه أن ذباب على وزن قطام من الذبذبة وهو النوس(۱) من الشيء المعلق اى اضطرابه وكانه من الاهمال أو أخلاق النساء والمتشبهين بالجوارى وربما كان من الرجل على الاهمال لاعلى قصد منه وقد برأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لم أعنك على نحو ماقال لابى بكر الصديق ودونه فى جر الازار لست منهم أى المختالين به وقد رأيت الهداشية ببغداد يرسلون شعورهم منفائر ثنتين على صدورهم وهو زى الخليفة لا يفعله سواهم (الاحكام) في مسائل منفائر ثنتين على صدورهم وهو زى الخليفة لا يفعله سواهم (الاحكام) في مسائل (الأولى) الشعر فى الرأس زينة و تركه سنة و حلقه بدعة و حالة مذمومة جعلها النبي عليه السلام شعار الخوارج ففى الصحيح عن أبي سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون فى امته يخرجون فى فرقة سيماهم التحالق) (وفى رواية) سيماهم التسبيل وهو الحاق (الثانية) يجوز أن يتخذ جمة وهى

<sup>(</sup>١) النوس والنوسان التذبذب والاضطراب

عَرِيبُ مِن هَذَا الْوجْه مِن حَديث حَميْد حَرَث هَنَا عَبْدُ الرَّحْن الْمَانَ اللهُ عَنْ عَائِسَة قَالَت كُنت الْمَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْمِنْ إِنَا ، وَاحَد وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ الْعَنْسَلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْمِنْ إِنَا ، وَاحَد وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّة وَدُونَ الْوَفْرَة فِي قَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْمَنْ إِنَا ، وَاحَد وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ عَلَيْهُ وَمَد عَن عَائِسَة أَنّها قَالَت عَن عَائِسَة أَنّها قَالَت عَريبُ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَقَدْ رُوى مِن غَيْر وَجْه عَن عَائِسَة أَنّها قَالَت كُنت أَغْتَسُلُ أَنَا وَرَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ إِنَا وَاحِد وَقَلْ كُن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ إِنَا وَاحِد وَقَلْ لَكُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ إِنَا وَاحِد وَقَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاحْدَ الْمُوفِق وَاحْد وَقَلْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ الْوَفْرة وَعَبْد اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن الْوَفْرة وَعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَالهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَاللّه

ماأحاط بمنابت الشعر ووفرة وهو مازاد على ذلك حتى يبلغ شحمة الاذنين ويجوز أن يكون أطول من ذلك ويجوز أن يتخذ ضفائر لطوله قال أأبو عيسى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه أربع غدائر واحدها غديرة وهو الشعر المضفور وهي النوائب أيضا وقال حديث غريب ومافى الصحيح أولى (الثالثة) فان قزعه وذلك بأن يحلق البعض ويترك البعض سمى بالقزع وهو قطع السحاب كره له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من رواية نافع عن ابن عمر خرجه مسلم. وقال بعضهم هو أن يحلق الرأس

خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هَشَامِ عَنِ أَلْحُسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مُعَفَّلُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّرَجُلِ إِلاَّ غَبًّا مُعَقَّلُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّرَجُلِ إِلاَّ غَبًا مُعَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّرَجُلِ إِلاَّ غَبًا مُعَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُسَانِ بَهِذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ الْخُسَنِ بَهِذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَنْ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ الْمُعَلِلْ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنْسِ

ويترك فيه ذؤابة وهو أحد وجوهه لا كلها (الرابعة) فان عقصه وعقده في وسط رأسه كره ذلك له لأن أبا رافع مولى النبي عليه السلام رأى الحسن أبن على يصلى وقد غرز ضفره فى قفاه فحاماً أبو رافع فالتفت اليه حسن مغضباً فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ذلك كفل الشيطان يعنى مقعده قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف فكيفها كان ذلك فى القيفا أو فى الناصية أو فى الوسلط فانه مكروه وذلك لأنه من زى النساء والله أعلم (الخامسة) اختلفت الروايات فى الترجل فروى فضل تركه وان الشعث الرأس الدنس الثوبهو الذى يستحب شرعا وفى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم واكرمها والوجه عندى فى ذلك مارواه أبوعيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل الإغبا وهو تسريح الرأس وتحسينه فموالاته تصنع و تركه تدنس واغيامه سنة والله أعلم وقد روى أبو داود عن رجل من أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى عن الارفاه وهومو الاة الزينة مأخوذ من الرفه وهو أن ترد الابل الماء كل يوم

#### باب الاكتحال

روى عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال ( اكتحلوا بالانمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر ) وقد روى من غير وجه عن النبي عليه السلام أنه قال (عليكم بالانمد وذكره) ( الاسناد ) هذا حديث مشهور عن ابن غباس وجابر وابن عمر أنقنه أبر عيسي في الشمائل . عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال ( اكتحلوا بالانمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر ) ورواه أبو داود بمثله وجاء فيه شيء من اللباس زاد أبو عيسي فيه وحدثنا على بن حجر حدثنا يزيد بن هرون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل

لَانَعْرِفُهُ عَلَى هَذَا ٱللَّهْ ظَ إِلَا مِنْ حَدِيثُ عَبَاد بْنِ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى فَارُونَ عَنْ عَبَاد بْنِ مَنْصُورِ خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبَاد بْنِ مَنْصُورِ ثَحُوهُ وَقَدْ رُوى مِنْ غَيْرِ وَجَه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ مَنْ فَيْرُ وَجَه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالًا عَلَيْهُ إِلَا ثُمْدِ وَجُه عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالًا عَلَيْهُ إِلَا ثُمْدِ وَجُه عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالًا عَلَيْهُ إِلَا ثُمْدِ وَجُه عَنِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

أن ينام بالاثمد ثلاثا في كل عين ولفظة يزيد في هذا الحديث كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وذكر أيذاً عن جابر (عليكم بالاثمد عند النوم فانه يجلو البصر وينبت الشعر) واعاده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان خير أ كحالكم الاثمد يجلو البصر وينبت الشعر) وعن ابن عمر مثل حديث جابر ولفظه (الفوائد) في البصر وينبت الشعر) وعن ابن عمر مثل حديث جابر ولفظه (الفوائد) في استعمل الرينة فهو مستثنى من التصنع الذي يلبس الصنعة بالخلقة كالوصل والوشم والتفالج والتنمص رحمة من الله المخلقه ورخصة منه لعباده واذا استعمل بنية التطيب لتقوية البصر من ضعف يعروه واستنبات الشعر الذي يحمع النور وانماهو بحسب الحاجة في بدوه وخفائه . وأما كحل المنفعة فقد وقته صاحب الشريعة كما تقدم كل ايلة والفائدة فيه عندى ان المكحل عند النوم يلتقي عليه الشريعة كما تقدم كل ايلة والفائدة فيه عندى ان المكحل عند النوم يلتقي عليه المخفان و تسكن حركة العين ويتمكن المكحل من السراية في تجاويف الميز ويظهر تأثيره في المقصود من الانتفاع به (الثالثة) في عدد المكحلات روى ابن عباس فاهنا أنه كان يكتحل من الن كل يكتحل في كل عين عباس المناه كان يكتحل في كل عين

﴿ إِسَانَ مَا الْحَاءَ فَالنَّهِي عَن أَشْمَالُ الصَّمَّا وَالْاحْتَاء فَالنَّوْبِ الْوَاحِد صَرَّتُ قُتَيْبَة كُحَدَّنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْكَنْدَرَانِي عَنَ الْمَالَة وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ أَنِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَنْ عَلَى وَاللَّهُ عَنْ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحَدِيثُ أَنِي هُرَيْرَةً حَسَنْ صَعِيحُ عَرِيبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَحَدِيثُ أَنِي هُرَيْرَةً حَسَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ وَعَالَمُهُ وَحَدِيثُ أَنِي هُرَيْرَةً حَسَنْ صَعِيحُ عَرِيبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدِيثُ أَنِي هُرَيْرَةً حَسَنْ صَعِيحُ عَرَيبُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَحَدِيثُ أَنِي هُرَيْرَةً حَسَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ مَالَّهُ وَحَدِيثُ أَنِي هُواللَّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثلاثاوواحدة فيها خرجه ابن حبان عن ابن عباس

### باب النهي عن اشتمال الصماء

ق كر عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن لبستين اشتمال الصها، وأن يحتبى الرجل بثوب ليس على فرجه منه شى،) (الاسناد) قد رواه عن جابر وقد رواه الصحيح من طرق وقد بيناها فى مختصر النيرين وأشبعنا طرقها وأنواع اللباس وتفسيره (الغريب) اشتمال الصهاء هو أن يتلفع الرجل بثوبه على جسده كله ولا يترك منه فرجة يخرج يده منها وربما اضطجع كذلك فقيل أن ذلك لئلا يصيبه شى، فلا يقدر على اخراج يده ودفعه عن تفسه وقيل لانه ربما وقع الثوب وانكشفت عورته وقال بعضهم هو أن يلبس ثوبا واحداً ويرفع عن أحد جانبيه منه ما يكشف به فرجه والكل صحيح والنهى له عام

هٰذَا ٱلْوَجْهِ وَقَدْ رُوىَ هٰذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

﴿ إِسَنَّ مَا جَاءَ فِي مُواصَلَة الشَّعْرَ حَدَّ ثَنَا سُويَدُ بِنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِ مَعْدُ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتُوصِلَةَ وَالْوَاسَمَ فَاللَّهَ وَالْمُ الله عَنْ عَائِشَةً وَالْمَا وَمُعَانِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَالْمِعْ فِي اللَّهَ وَالْمَا مِسْهُ وِدُ وَأَسْماء بِنْتِ أَبِي بَكُمِ وَالْمِعْ فِي الله عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ مَسْهُ ود وَأَسْماء بِنْتِ أَبِي بَكُمِ وَابْنِ عَبَاسٍ وَمَعْقِلُ بْنِ يَسَارٍ وَمُعَاوِيَةً

باب الوشم

ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة وألمستوشمة) (الاسناد) قال ابن العربي هذا الحديث صحيح ثابت من طرق في كل كتاب شرط الصحيح أو لم يشترطه وذلك حرام باجماع الأمة وفي حديث ابن مسعود أنه قال (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفاجات للحسن المغير الت خاق الله فياغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن وأثته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا وذكرته فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين في وجدته قال ان كنت قرأته فقد وجدته قال الله (وما آتا كم الرسول فخذوم

﴿ بِالْمَاثُونِ مَاجَاءَ فِي رَكُوبِ ٱلْمَيَاثِرِ صَرَّتُنَا عَلِيْ بَنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بَنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بَنُ مُسْمِر حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحْقَ ٱلشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَتَ بِنِ أَبِي ٱلشَّعْثَاءِ عَنْ عَنْ أَشْعَتَ بِنِ أَبِي ٱلشَّعْثَاءِ عَنْ عَنْ أَشْعَتَ بِنِ أَبِي ٱلشَّعْثَاءِ عَنْ

وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت انى أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري فذهبت فلم ترشيئا فجاءت فقالت مارأيت شيئا فقال لها لوكان ذلك لمنجامعها) (الغريب) الواصلة هي التي تحاول وصل الشعر بيدها والمستوصلة هي التي تسأل ذلك و تطاوعها على فعله بها والواشمة هي التي تشم الوجه أي تطعنه بحديدة حتىاذا جرىالدم حشته بكحل حتى يكون خالا تحسنبه نفسها والمستوشمة هيمطالبة ذلك والمطاوعه على فعله مها والمتنمصات اللواتى ينتفن الشعر والمتفلجات اللواتى يأشرن مابين الاسنان بالحديدة حتى كمون بينهما فرقوهو الذي يسمى بالفلج (الأحكام) في (الاولى)أن الله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب الهيئة الاصلية ثم فاوت في الجمال بينهما فجعلها مراتب فمن أراد أن يغير خاق الله فيها ويبطل حكمته بها فهو ملعون لآنه أتى ممنوعا لكنه اذن(١) (وهي المسألة الثانية)في السواك والاكتحال وهو تغيير لكنه مأذون فيه مستثنى من الممنوع ويحتمل أن يكون رخصة مطلقة ويحتمل أن يكون لما فيه من المنفعة للعين والأسنان وهو الأقوى فىالتأويل و لله أعلم (الثالثة) أن النبي صلى الله عايه وسلم ( لعن الواشر ات و المؤشر ات ) و الأشر هو تحديد الاسنان إذا كانت غلاظا أو قطها (الرابعة) قول ابن مسعود لوفعات ذلك لم نجامعها دليل على أن الزوجة اذا عصت الله تعين على الزوج مفارقتها إلا أن تنزع غن المصلة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول كلها ولعلها زيادة

مُعُاوِية بن أَسُويْد بن مُقَرِّن عَن الْبَرَاء بنِ عَازِب قَالَ بَهَا نَارَسُولُ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلْه عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله عَلْه عَلْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَنْ عَلْه الله عَلْه وَسَلَم عَلْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم عَلْه وَسَلَم عَلْه وَسَلَم الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلَيْه الله عَنْ عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه عَلْه وَالله وَله الله عَنْ عَلْه عَلْه وَالله عَنْ عَلْه وَله الله عَنْ عَلْه وَله الله عَنْ عَلْه عَلْه عَلْه وَله الله عَنْ عَلْه عَلْه وَله الله عَنْ عَلْه الله عَلْه المُعْلِم الله عَلْه الله عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه المُعْلِم الله عَلْه المُعْلِم الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه المُعْلِم الله عَلْه عَلْه الله عَلْه المُعْلِم الله الله عَلْه المُعَلّم ال

# باب ماجاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم

عائشة (كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه ادم حشوه اليف) هذا حديث صحيح متفق عليه خرجه مسلم وغيره وفيه أن النبي صايالله عليه وسلم كان يمهد فراشه ويوطئه ولايقض مضجعه كما يفعله الجهال بسنته وعدد الفرش فى البيت ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للطنيف والرابع للشيطان

• المَّاتُ مَاجَاء فَالْقُمُص مِرْثُ الْمُحَدُّ بِنُ حَيْد الرَّاذِي حَدَّثَنَا الْمُعَدِّد بِنُ حَيْد الرَّاذِي حَدَّثَنَا أَبُو مُمَّيَلَةُ وَالْفَصْلُ بُنُ مُوسَى وَزَيْدُ بِنَ حَبَابٍ عَنْ عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنَ بِنِ خَالِد عَنْ عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الشِّيَابِ الَى النَّيِّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقَمِيصُ ﴾ قَالَ بُوعَلِنَتَى هَـذَا حَديث حَسَنْ غَريب إِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ حَدِيثَ عَبْدًا لَمُؤْمِن بْنِخَالِدَتَّفَرَّدَ بِهِ وَهُو مَرُوزَيُّ وَرَوَى بَعْضُمُمْ هَذَا ٱلْحَديثَ عَنْ أَى ثُمَيْلَةَ عَنْ عَبْد ٱلْمُؤْمِن بْن خَالِد عَنْ عَبْد الله أَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَمَّهُ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ صَرْثُ إِنَّادُ بَنْ أَيُّوبَ ٱلْبَغْدَادِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو ثَمَيلَةَ عَنْ عَبْدُ أَلْمُؤْمِن بْن خَالِد عَنَ عَبْدُ الله بْن بْرَيْدَةَ عَنْ أُمَّهُ عَنْ أُمّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ الَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَميصُ قَالَ وَسَمِعْتُ تُحَدُّ بْنَ اسْمَاعِيلَ يَقُولُ حَديثُ عَبْد الله بن بُرِيدة عَن أُمَّه عَن أُمِّ سَلَمَةً أَصَحْ وَإِنَّمَا يَذْكُرُ فيه أَبُو ثُمَيْ لَةَ عَنْ أُمِّه مَرْثَ عَلَى بْنُ حُجْر

#### باب القميص

ذكر حديث أم سلمة (كان أحبالثياب إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم القميص ) غريب . شهر بن حوشب عن أسماه بنت يزيد بن السكن الانصارية (كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرصغ) حسن غريب . أبو

أُخْبَرُنَا ٱلْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ ٱلْمُؤْمِن بْنِ خَالِد عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ التِّيَابَ الَىرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱلْقَمِيصُ مَرْشَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّ بْنِ ٱلْحَجَّاجِ الْصَّوَّافُ ٱلْبُصْرِيّ حَدْثَنَا مَعَاذُ بْنُ هَشَامُ ٱلدُّسْتُوائِي عَنْ بُدَيْلِ بِنْ مَيْسَرَةَ ٱلْعُقَيْلِيِّ عَنْ شَهْر أَبْنَ حَوْشُبِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتَ يَزِيدُ بِنَ ٱلسَّكَنِ ٱلْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتَ كَانَكُمْ يَد رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الَّى الرَّصْغِ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي هَٰذَا حَديثٌ. حَسَنْ غَريب مِرْث الصَم بن عَلَى الجَهضمي حَدْثناً عَبد الصمد بنعبد ٱلْوَارِثُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ٱلْأَعْشَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ. كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا لَبَسَ قَميصًا بَدَأُ بَمَيَامنه ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُمْ وَرُوَى غَيْرُ وَاحد هٰذَا ٱلْحَديثَ عَن شُعْبَةً بَهٰذَا ٱلْاسْنَاد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ عَبْدِ ٱلصَّمَد بْنَ عَبْدُ

هر برة (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه) (الاسناد) أصح حديث في ذكر القميص ملبوساً حديث ابن عمر وغيره (لايلس المحرم القميص) أما إنه جاء ذكره للنساء كثيراً (الاحكام) القميص مابوس ساتر مجكم وسنته أن لا يطول كمه فانه زيادة مشغبة ولا يبالى به كان جيبه مقدما أو

# الوارث عَنْ شُعبة

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِلَّا مَاجَاءً فِي لُبْسِ ٱلْجُبَّة وَٱلْخُفَّيْنِ مِرْثُنَا يُوسُفُ بْنُ

فى الجيب الا أن يكون اللباس عادة فسلوكها أشبه بالمر، وأسلم له . وروى أبو عيدى من الحديث الحسن ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثو با جديدا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو ردا، وقال اللهم لك الحمد أنت كسو تنيه أسألك خيره وخير ماصنعله وأعوذ بك من شره وشرماصنعله) وفى الصحيح أن النبي عليه السلام قال (أبلى وأخلفي) بالفاء أو بالقاف . وخير ماصنع له استعماله فى الطاعة وشر ماصنع له استعماله فى المعصية وقد روى أيضاً (أن

عِيسَى حَدَّتَنَا وَكَيْعُ حَدَّتَنَا يُونُسَ بْنُ أَي إِسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُومَيَّةً ابْنَ الْمُغْيَرَة بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً وَسَلَّمَ لَكُنِيْ فَوَ السَّاعِيْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُخُفِينَ فَلَبِسَهُمَا عَنْ أَيْ السَّحَقَ هُوَ الشَّيْلِيَ فَلَبِسَهُمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا

﴿ فَالَابِوُعِيْنَتَى وَقَالَ أَسَرَائِيلَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِ وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا حَتَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَكِيْ هُمَا أَمْ لَا وَهَٰذَا حَدِيثُ تَحَرَّقَا لَا يَدْرِى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَكِيْ هُمَا أَمْ لَا وَهَٰذَا حَدِيثُ

النبي صلى الله عليه وسلم (لبس جبه رومية ضيقة الكمين) حسن صحيح والحديث ثابت من رواية المغيرة بن شعبة وليس فيه رومية وهو حسن غريب وفى الصحيح شامية وكان الشام حينند للروم فاقتضى ذلك جواز لباس مانسجه الروم من غير غسل ولا يلبس مالبسوا وقد قال مالك على هذا مضى الصالحون وأما لباس الحفين فثابت وذكر أبو عيسى (أن النبي صلى ألله عليه وسلم أهدى له دحيه جبة وخفين فلبسهما حتى تخرقا وكان كافراً فقبل هديته وقد اختلف فى قبول هدية الكافر لرده الهدية من كافر وقال انى نهيت عن زبد المشركين فقيل الفرق بينهما أن أهل الكتاب خلاف المشركين وقيل ان قبولها ناسخ لردها والله أعلم

حَسَنْ غَرِيبٌ أَبُو إِسْحَقَ أَسْمُهُ سُأَيْمَانُ وَالْحَسَنُ بَنُ عَيَّاشٍ هُوَ أَخُو أَبِي

﴿ اللَّهُ مَا مَا عَلَى مَا جَاءَ فِي شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ مِرْتُنَا أَحْدُ بْنُ مَنيعِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ وَأَبُو سَعْدَ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنَ طَرَفَةَ عَنْ عَرْجُعَةً بْنَ أَسْعَدَ قَالَ أَصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ عَنْ عَرْجُعَةً بْنَ أَسْعَدَ قَالَ أَصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجُاهِلِيَّةَ فَا تَّخَذْتُ أَنْفاً مِنْ وَرِق فَأَنْتَنَ عَلَى فَأَمْرَنِي رَسُولُ الْكُلَابِ فِي الْجُاهِلِيَّةِ فَا تَّخَذْتُ أَنْفاً مِنْ وَرِق فَأَنْتَنَ عَلَى فَأَمْرَنِي رَسُولُ الشَّكَلَابِ فِي الْجُاهِلِيَّةِ فَا تَّخَذْتُ أَنْفاً مِنْ وَرِق فَأَنْتَنَ عَلَى فَأَمْرَنِي رَسُولُ

#### باب ربط الأسنان بالذهب

ذكر حديث عرفية (أصيب أنفي يوم الدكلاب في الجاهلية فا تخذت أنفا من ورق فانتن على فأمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أ تخذ أنفا من ذهب حديث حسن (الاسناد). أخبر نا القاضي أبو المطهر أنبانا أبو نعيم أنبانا ابن خلاد أنبانا الحارث أنبانا العباس يعني ابن الفضل أنبانا أبو الاشهب أنبانا عبد الرحن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أز أنفه أصيب يوم الكلاب في الجاهلية فا تخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب فافادنا إسقاط رجل في السند فصار علوا في المسافة وأفاد أن عرفجة جد عبد الرحمن بن طرفة وأبو الاشهب هو العطاردي جعفر بن حيان في ظني وأبو سعيد القفال الذي روى عنه الترمذي هذا الحديث قال يحيى بن معين مكفوف جهمي ليس بشيء شيطان من الشياطين (الغريب) يوم الكلاب كان

الله صلى الله عليه وسلم أن أتّخذ أنفًا من ذهب مرش على بن حُجر حَدَّتَنَا الرَّبِيع بن بَدر وَ مُحَدِّث بن يزيد الواسطى عَن أبي الأشهب نحوه و عَدَّتَنا الرَّمِن بن طَرَفَة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرَّحْن بن طَرَفَة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرَّحْن بن طَرَفَة الرَّحْن بن طَرَفَة أَسْنَا بَهُم شَدُوا أَسْنَا بَهُم بالدَّه بالدَ

بالماء المذ كور مرتين الأولى بين بكر وتغلب والثانى يوم الصعقة بين تميم وأهل هجر الحارثيين وغيرهم وفى الثانى حصر عرفجة وأكثم بن صيفى والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وهذامشروح فى موضعه (الاحكام) كان النبى صلى الله عليه وسلم قد حرماستعمال الذهب على الناس بمد ا تخاذه وبين ذلك فى الصحيح . روى عبد الله بن عباس واللفظ لمسلم انرسول الله حسلى الله عليه وسلم (رأى خاتما فى يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم وسلم الله عليه وسلم فى يده فقال والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله على الله على طريق وسلم خذ خاتمك فانتفع به فقال والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله على طريق ملى الله عليه وسلم) ثم استثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوى لحديث عرفجة هدذا وعليه فيبنى أن الطبيب اذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك فى آنية الذهب جاز له ذلك

سَلْمُ بْنُ وَزِيرٍ وَهُو وَهَمْ وَأَبُو سَعِيدِ الصَّنَعَانِيُّ اسْمُهُ مُعَدَّدُ بْنُ مُيسِّرِ ﴿ السِّبَاعِ مَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّنَنَا أَبْنُ الْلَهَارَ لَكُ وَمُحَدُّ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدُ اللّه بْنُ اسْمَعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِد عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهُ عَنْ جُلُودِ السّبَاعِ حَدَّ ثَنَا يُحَدِّ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهُ عَنْ جُلُودِ السّبَاعِ حَدَّ ثَنَا يُحَدِّ أَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ نَهُ وَسَلّمَ نَهُ عَنْ جُلُودِ السّبَاعِ حَدَّ ثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهُ وَسَلّمَ عَنْ جُلُودِ السّبَاعِ حَدَّ ثَنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ

## باب النهي عن جلود السباع

ذكر حديث قتادة عن أبي المليح عن أبيه القرشي عن أبي المليح عن أبيه القرشي عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهي عن جلود السباع ) ال وهذا أصح ( العارضة ) بيد أن السباع لاتخلو أن تؤكل أولا تؤكل فاختلف الناس فيها اذا ذكيت هل تطهر جلودها بالذكاة أم لا فقال الشافعي لا تطهر لانه ذبح لا يفيسه مقصوده وهو الأكل فلا يفيد الشافعي لا تطهر لانه ذبح لا يفيسه أو الذبح من القفا وقال مالك لتبع وهو طهارة الجلد أصله ذبح المجوس أو الذبح من القفا وقال مالك وأبو حنيفة تؤكل لان كايهما مقصودان فاذا تعذر احدهما جاز الآخر وقد ذكر نا ذلك في مسائل الحلاف وقد ثبت النهى عن جلودها واذا ذكر نا وقد ذكر نا شاء الله

حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَى أَي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَي الْلَيْحِ أَنَهُ كَرْهَ جُلُودَ السِّبَاعِ فَ قَالَ الْكَيْحِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ السِّبَاعِ فَ قَالَ الْكَيْحِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ السِّبَاعِ فَ قَالَ عَنْ أَي الْلَيْحِ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُ يَعْلَ اللَّهِ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُ يَعْلُ اللَّهِ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَا قِبَالَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمُعْمَا قِبَالَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمُعْمَا قِبَالَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمُعْمَا قِبَالَانِ عَلَى الْمُعْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمُعْمَا قِبَالَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

#### باب النعل

قال ابن العربى قد كنا جمعنا جزءا فى أحاديث النعل وأبوابها وفى الصحيح من ذلك جمل كثيرة وذكر أبو عيسى منه أربعة أحاديث (الأول) (لايمشى فى نعل واحدة) فقيل لأنها مشية الشيطان وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال وهو اذا تحفظ بالرجل الحافية تعثر بالاخرى أو يكون أحد شقيه أعلى فى المشى من الآخر وذلك اختلال وقد ذكر بمشى عائشة بنعل واحدة وعن النبى صلى الله عليه وسلم مثله وحديث عائشة أصح وذلك والته أعلم عند

الحاجة اليه أو يكون يسيراً وذكر حديث النهى عن الانتعال قائما لانها هيئة مكروهة الافى الصلاة وقيل لانها حالة معرضة للسقرط وذكر حديث التيامن وهو أمر مشروع فى جميع الاعمال لفضل اليمنى على الشمال حسافى القوة والاستعمال وشرعا فى الندب الى تمامها وصيانتها والنعل اباس الانبيام روى أن موسى كلف الله وعليه نعلان من جلد حمارميت وانما اتخذ الناس الافراق لما فى بلادهم من الطين

عَمَّارِ مِنْ أَبِي عَمَّارِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ الله صَلَّى أَنْ عَيْمِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْعَلَ ٱلرَّجُلُ وَهُو قَاتُمْ عَنَى اللَّهُ الرَّجُلُ وَهُو قَاتُمْ عَنَى اللَّهُ الْحَدِيثُ غريب وروى عبيد أنه بن عمروالرَّقُ النالدي = -قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ وَكُلَا أَلْخَدَيْنَانِ لَا يَصِيحُ عَنْدَ أَدُلَ أَلَا يُصِيعُ the contract of the state of th مَرْضَا أَوْ جَعْلُوا السَّمْنَا فِي جَعَلْنَا الْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْ بِنَ عِمْرِي الرَقَ عَنْ مُمْمِ عَنْ قَالَ مَنْ أَنْ لَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي ال أَنْ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ نَهِي أَنْ يَأْتُعَلُّ أَنْرَجًا لِي وَنِي فَيْ إِنَّ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَى أَن يَأْتُعَلُّ أَنْرَجًا لِي وَنِي فَيْ إِنَّا عِلْمُ أَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلِي عَلِي عَلَاهِ عَلَى أَعْلِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلِي عَ مَدِينَ غُرِبَهِ وَقَالَ مُحَدِّدُ إِنْ السَّمِيلُ وَالآرِ فِي الْحَدِيثِ حَديث منسر عَنْ عَلَى بِن أَنِي عَمَارِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً المُعْمَاجَاءَ مِنَ ٱلرُّخْصَة فِي ٱلنَّفِي فِي ٱلنَّعْلِ ٱلْوَاعِدِ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلنَّعْلِ ٱلْوَاعِدِ الْقَاسَمُ بْنُ دِينَارِ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ السَّلُولَى كُوفِي حَدَّدَ هريم أَنْ مَهْ يَانَ ٱلْبَحَلَّى ٱلْكُوفَى عَنْ لَيْكَ عَنْ عَبْد ٱلرَّحْن بْن أَهْ مِهِ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن أَهْ مِهِ عَنْ عَبْد عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ رُبُّمَا مَشَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلِ وَاحدة

## باب ترقيع الثوب

ذكر حديث صالح بن حيان المنكر الحديث عن عائشة أن النبي عليه السلام قال لها وذكركلاما منه (ولانستخلعي ثوبا حتى ترقعيه) والمعنى فيه والله أعلم أن الثوب اذا خلق جزء منه كان طرح جميعه من الكبر والمباهاة والتكاثر في الدنيا واذا رقعه كان بعكس ذلك كله وقد روى أن عمر طاف

سعيد بن عُمَّا الورَّاقُ وَأَبُو يَحَى الْمَأْنِي مَالَا -دَّنَا صَالَ إِنْ حَسَّانَ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْدْتِ ٱللُّحُوقَ ﴿ فَلْيَكُفِكُ مِنَ ٱلدُّنْيَاكَزَادِ ٱلرَّاكِ وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ ٱلْأَغْنَيَاء وَلَا تَسْتَخْلِعي ثُوْباً حَتَّى ثُرَقِّعيه ﴿ قَالَ بُوعِيْسَتِي هَٰذَا حَدِيثُ غَريبَ لاَنْدرُفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالح بن حَسَّانَ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَدًّا يَمُولُ صَالِح بِنُ حَسَّانَ مُنْكُرُ ٱلْمَدِيثِ وَصَالَحُ بِنُ أَنِ حَسَّانَ ٱلْذِي رَوَى عَنْدَانُ أَبِي ذَبُّ لِقَةٌ ﴿ قَالَ لِمُعْلِينِينَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَإِيَّاكُ وَجُالَسَةُ ٱلْأَغْنِيَاء هُوَ نَعْوُ مَارُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

وعليه مرقعة باثنتي عشرة رقعة فيها من أديم ورقع الخلفاء ثيابهم والحديث مشهور عن عمر وذلك شعار الصالحين وسنة المتقين حتى اتخذته الصوفية شعارا فجملته في الجديدوأنشأته مرقعا من أصله وهذا ليسبسنة بلهو بدعة عظيمة وداخل في باب الربا. وأما المقصود بالترقيع استدامة الانتفاع بالثوب على هيئته من البلي وأن يكون دافعا للعجب ومكتوباً فيترك النكايف مو محمولًا على التواضع وتد قال بعضهم فيمن فعمل ذلك منهم البست الصوف مرقوعاوقلتا أنا الصوفى ليس كما زعمتا

فَا الصوفى الامن تصافا من الآثام ويحك لو عقلتا

أَنَّهُ قَالَمَنْ رَأَى مَنْ فَضِّلَ عَلْيه فَى الْخَاقِ وَالرِّزْقِ فَلْيَنظُوْ إِلَى مَنْ هُوَ الله عَلَيْهِ أَنْ لَا يَزْدَرَى نَعْمَةَ الله عَلَيْهِ أَنْ لَا يَزْدَرَى نَعْمَةَ الله عَلَيْهِ فَانَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَزْدَرَى نَعْمَةَ الله عَلَيْهِ وَيُوبَ وَعَرْقَ مَنْ عُونَ بْنُ عَبْدَ الله قَالَ صَحِبْتُ الْأَغْنَيَاءَ فَلَمْ أَرَا أَحَدًا أَكْبَرُ وَيُوبِ وَصَحِبْتُ هُمَّا مِنْ أَرَى دَابَّةً خَيْرًا مِنْ دَابَّتِي وَتُوبًا خَيْرًا مِنْ ثَوْبِي وَصَحِبْتُ الله قَالَ مَا تَوْبِي وَصَحِبْتُ الله قَالَ مَا مَنْ دَابَتِي وَتُوبًا خَيْرًا مِنْ ثَوْبِي وَصَحِبْتُ اللهُ قَرَاءً فَاسْتَرَحْتُ

﴿ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكُةٌ وَلَهُ الرَّعُ عَدَائِرَ عَن الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكُةٌ وَلَهُ الرَّبُعُ عَدَائِرَ عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ الرَّبُعُ عَدَائِرَ عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ الرَّبُعُ عَدَائِرَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ الرَّبُعُ عَدَائِرَ عَلَىٰ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ الرَّعْمُ الله عَمَدُ الله عَمَدُ الله عَمْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ الرَّعْمُ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ الرّبُعُ صَفَائِرَ الله عَن الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ أَرْبَعُ صَفَائِرَ الله عَن الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ أَرْبَعُ صَفَائِرَ الله عَنْ الله عَن الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ أَرْبَعُ صَفَائِرَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ أَرْبَعُ صَفَائِرَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ أَرْبَعُ صَفَائِرَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةٌ وَلَهُ أَرْبَعُ صَفَائِرَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَسَنْ عَرِيبُ وَعَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَسَنْ عَرِيبُ وَعَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَسَنْ عَرِيبُ وَعَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَسَنْ عَرِيبُ وَعَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَسَنْ عَرِيبُ وَعَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَسَنْ عَرِيبُ وَعَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَسَنْ عَرِيبُ وَعَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ الله عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَلّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا

و إستاك كَيْفَ كَانَ كَامُ الْعَجَابَة فَرَشْنَا حَمِيلُ بن مسعدة حدَّثنا مُحَدُّ بِنَ مُحَرَّانَ عَنَ أَبِي سَعِيا، وَدُو عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ بِسُرِ قَالَ مَعْتُ أَبَا كَبْشَةُ ٱلأَعْارِيُّ يَقُولَ كَانَتْ كَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحاً عَنَا عَدْنَيْ هَذَا حَدِيثُ مَنْكُرُ وَعَبَدُ أَتَّهُ بِنَ بِسَرِ بِعَرَى هُو ضَعيفٌ عند أهل الحديث ضَعْفَهُ يَنِي بن سَعيد وغيره و بطح يعني واسعة المَا اللَّهُ الْازَار مَرْنَا فَتَابِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ فَ مَبْلَغِ الْازَار مَرْنَا فَتَابِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ مُسْلَمِ بْنِ نَدْيْرِ عَنْ خُذَيْفَةً قَالَ أَنْخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَة سَاتِي أَوْ سَاتِهِ نَقَالَ هَذَا مَوْضَعُ الْأَزَارِ فَأَنْ أَبِيتَ فَأَسْفَلَ فَانْ أَبِيْتَ فَلَا حَقَّ للْازَارِ فِي الْكُوبِينِ مِنْ وَإِنْ لِنَامَ هَـٰذَا حديث حَسَن صحيح رَوَاهُ أَلَّوري وَشُعْبَةً عَنْ أَبِي اسْعَاتَي ها المام على التاكني من التاكني من التاكني من التاكني ويبعة عَنْ أَبِي ٱلْخَسَنِ ٱلْعَسْقَالِ فِي عَنِ أَبِي جَمْنَر بِنْ نَحَدُد بِن رَكَانَةً عَنْ أَبِيهِ أَن رُكَانَةً صَارَعَ النَّيُّ صَلَّى أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّيُّ صَلَّى أَنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا

وَبَيْنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلْعُمَائِمُ عَلَى ٱلْقَلَانس

كَالَافِعَنْبَنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ وَاسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا أَنْ رُكَانَةً 

 نَعْرَفُ أَبَا ٱلْحُسَنُ ٱلْمَسْقَلَانَى وَلَا ٱنْنَ رُكَانَةً

وَ بِالسَّمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْلَم عَنِ ابْنِ وَاضِح عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْلَم عَنِ ابْنِ فَلَيْهُ وَسَلَم وَعَلَيْهُ عَنِ ابْنِ مِنْ مَنْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاء رَجْلَ الى النِّيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَعَلَيْه خَاتَمُ مِنْ حَديد فَقَالَ مَا لَى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْه خَاتَمُ مِنْ مَنْ صَفَر قَقَالَ مَا لَى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْه خَاتَمُ مِنْ مَنْ صَفَر قَقَالَ مَا لَى أَجَدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْه خَاتَمُ مِنْ فَقَالَ اللهِ عَنْكَ حَلْيَةً أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ مَنْ أَيْ شَيْءً اللَّهُ مَنْ عَنْكَ حَلْيَةً قَالَ مَنْ أَيْ شَيْءً اللَّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكَ حَلْيَةً قَالَ مَنْ أَيْ شَيْءً اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْكَ عَلْهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَيْ شَيْءً اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْكَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكَ عَلْهُ مَنْ أَيْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْكُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

﴿ قَالَ وَعِيمَىٰ هَٰذَا حَدِيثَ غَرِيبَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرِو وَعَالَبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرِو وَعَالَبَا لِهِ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمِ أَيْكُنَى أَبَا طَيبَةً وَهُو مَرُوزِي

و با حَدَّ اللَّهُ النَّخَتْمِ فِي أَصْبَعَيْنِ صَرَّتُ الْبُنَ أَنِي عُمْرُ حَدَّثَنَا اللهُ أَنِي عُمْرُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمَعْتَ عَلَيْاً يَقُولُ لَهَانِي اللهُ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمَعْتَ عَلَيْاً يَقُولُ لَهَانِي اللهُ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمَعْتَ عَلَيْاً يَقُولُ لَهَانِي

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّى وَالْمِيرَة الْجَرْاء وَأَنْ أَلْبَسَ عَاتَمِى فَهُ هَذَه وَ فَيَ أَهُدَه وَ أَهُد الله عَلَيْه وَ الْوُسْطَى عَالَمُ الله عَلَيْه وَ الْوُسُطَى فَوَ الْهِ الله عَلَيْه وَ الله عَلَيْه وَ الله عَلَيْه عَ

كمل كتاب اللباس ويليه كتاب الاطعمة

# بيناليالغالغا

وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين

ابواب الاطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إَلَى مَاجَاءَ عَلامَ كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَا اللهِ عَدْ تَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَل

نَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى

بالنالج النال

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم عونك اللهم

كتاب الأطعمـــه

باب على ما كان يأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر أبوعيسى عن قتادة عن أنس قال ( ماأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خوان ولا سكرجة ولا خبزله مرقق قال فقلت لقتادة فعلام كانوا يأكلون قال على هذه السفر) (الاسناد) الحديث صحيح خرجه البخارى و فيه ولاشاة مسموطة حتى لقى الله ( الغريب) الخوان المائدة اذا لم يكن عليه اطعام والافهى مسموطة حتى لقى الله ( الغريب) الخوان المائدة اذا لم يكن عليه اطعام والافهى

خُوَانَ وَلَا فِي شَكُرْجَة وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقَ قَالَ نَقْلُتُ لَقَتَادَة فَعَلَامَ كَانُوا عَاْكُاوُنَ قَالَ عَلَى هٰذِهِ ٱلشَّفَرِ ﴿ قَالَ بَوْعَلِمْنَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيُونُسُ هٰذَا هُو يُونُسُ الْاسْكَافُ وَقَدْ رَوَى عَبَدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدً عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَنِ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدً عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَنِ الْوَارِثُ بْنُ سَعِيدً عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَنِ

مائدة والسكرجة مائدة صغيرة ذات جدار والمسموط هوالشاة تلقى فى الماء الحار فيتمرطشعرها ويبقى الجلد فتشوى به أو تطخ وليس هذا فى بلا دا لمغرب أغفلوه وهو أطيب طعام يؤكل شواء أو قد بدا فان الجلد ألذ اللحم ولم يكن من طعام العرب وانها اتخذه العجم (الاحكاء)؛ مسئل الاتساع فى الشهوات من المسكر وهات وقد نعى الله على قوم ذلك فى حكتابه العزيز ففال (أذهبتم من المسكر وهات وقد نعى الله على قوم ذلك فى حكتابه العزيز ففال (أذهبتم طيما تكم في حياتكم الدنيا واستمتمتم بها) و كذلك التبسط فى الحيات والديغر في المائح والموائد والنوان والفوا كهوقد بيناذلك فى كناب الزهد من في المائح والموائد والنواضع ورفعه فى الموائد من المسفر والترفه والاكل على الأرض افساد للطعام فتوسط الحال بأن يكون على السفر وهو كل مفروش يكشف عليه الطعام ليؤكل اذا لم يكن ما تعا أومتودكا متغمر أفان كان كلاك كانت له أسهاء (الثالثة) كانت قصاع العرب من الشجر منحو تة حتى من النضار وهو أعزها عندهم فلم يتركهم الشيطان حتى حملهم على دهانها و تزيينها فأفسد.

طعامهم وغير القلوب بالأكل فيها وكذلك كانوا يأكلون في الخزف فرجج حتى لايداخل الدسم اجزاء القصعة فجاءت أنظف ولكنه توسع وتبيغر فيكره لهذا

## باب اكل الأرنب

خرج عن أنس ( انفه: ا أرنيا بمر الظرر ناسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بهاأ باطاء قاد عجما بمروة فبمث معى بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله قالت أكله قال قبله بعيم حسن (الأصول) فيه حديث النبي عليه السلام ينقله قوم على المحنى ويأباه قوم وتدبناه في غيره وضم ويأتى مكررا بده هذا انشا. الله حقيقة القول فيه أن الصحابة نقاه ه على المعنى فانهم بقه لون أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا ولا يحكون لفظه وهذا نص في المسالة وقد قال أنس في هذا الحديث فيعث به أو طاءة لى النبي عليه السلام فأكله قالت له أكاه فإقال قبله . رأوا أن قبوله أكل له في المعنى كذبا لما انفقوا عليه وليس قبوله باكل قبله وليس قبوله باكل

مَعَى بِفَخَذَهَا أَوْ بِوَرِكُهَا إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ كُلَهُ قَالَ قُلْتُ مَعَى بِفَخَذَهَا أَوْ بِوَرِكُهَا إِلَى ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرِ وَعَمَّارٍ وَتُحَمَّدُ بْنِ أَكُلُهُ قَالَ قَبِلَهُ ﴿ وَتَعَمَّارٍ وَتَحَمَّدُ بْنِ صَيْفِي وَهْذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَٱلْعَمَلُ صَفْوَانَ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِي وَهْذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَٱلْعَمَلُ صَفْوَانَ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِي وَهْذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَٱلْعَمَلُ

له و لكن لما كان مطعوماً كان قبوله دليلا على حله اذ لوكان حراماً لمـا قبله من مهديه ولا وضع يده عليه (غريبه) انفجنا أظهرنا والمروة حجارة محددة الاطراف(الأحكام) في (الأول)جرازبيان السعى في الصيد رجالاكما يعوز ركبانا وربما تعثر الراجل وتكبكب الفارس ولكنه في طلب الرزق ج ثن ولقد أنفج الناس يوما بتهامة أرنبا فجرت برا وغربا يمينا وشمالا وهي بين الركب فلما أحست بالاستيلا. وثبت فوقعت على المحمل بيني وبين أبي فا كبينا عليها بالثياب وحصلت لنا فقلنا الصيد لمن صاده لالمن أثاره وان كان لم نصل اليه الابهم ولبكن لاتكون بينه وبينهم شركة لعدم استواء الاسباب وقد قال بعض أصحابنا ان الرجل إذا نصب شبكة وألجاءٌ قوم الصيد اليها فوقع فيها أنهم مشتركون ولعل أنسا انما انفرد بالا رنبالعدم المنازع له فلو نوزع ربك أعلم ماكان يكوز الحكم والذيعندي في مسائة أنس انهاله وانهالي في المحمل دون من ألجأها بخلاف مسائلة أصحابنا لأن في الآولي هو أمرغير محصور ولامنضبطوفي فرع أصحابنا هو محصور منضبط فافترقا وهي (الثانية) (والثالثة) لما أخذهاأنس وكانخادم الني وربيب أن طاحة أني بها أبا طلحة دون النبي صلى الله عليه وسلم مخدومه و يحتمل ذلك وجوها أحدها ما علم من حاجة أبي طلحة فاختصه بها والثاني حضور أبي طلحة معه فرأى لحضوره ﴿ اللَّهُ مَاجَاءَ فِي أَكُلُ الصَّبِّ صَرَّتُنَا أَتَدِيَّةٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اختصاصاما والثالثة لعله لقيه قبل أن يبلغ النبي عليه السلام فد فعها اليه الرابعة لعل ذلك قبل ان يا وي إلى النبي عليه السلام (الرابعة) فبعث أبو طلحة بهابعث منها الى النبي عليه السلام دليل على جواز الهدية باليسير للرجل العظيم ولا أعظم عند الله من رسوله (الخامسة) النبي عليه السلام وان كان أولى من المؤمنين بانفسهم وأمو الهم فذلك عند احتياجه اليها وطلبها فلذلك بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بالاقل عاكانت عنده

#### باب إكل الضب

ذكر حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصب فقال لست با كله ولا أحرمه) حديث صحيح حسن (الاسناد) رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة (أصولهم) ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد. فاما حديث ابن عمر فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع والشعبي وغيرهم. قال الشعبي لتوبة العنبري أرأيت حديث الحسن عن النبي عايه السلام (?) وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين و نصف فلم اسمعه يحدث عن أنبي عايه السلام (الابهذا الحديث الواحد (ان النبي عليه السلام كان معه ناس من

سُمُّلَ عَنْ أَكُلِ الصَّبِّ فَفَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَر وَأَنِي سَعِيدٍ وَأَنِي عَبَاسٍ وَتَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الرَّحْنِ

أص . و مم سعد و او البحم ضب فيادت اورأة من نساء الذي صلى الله عليه عدم إنه لحمض عدّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم كرو، فانه حلال اكنه ليس طامي) وقال عبيد الله سائل رجل النمي السلام وهي على أبير من أكل أعد ما من لا آكلهو لا أحرمه ، وأما تديث من عماس فرواً الناشهاب عيراً إلى المري سهي عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا و المراب الوليد الذي تراكه سيف الله على مبمونه زه ج الذي صلى الله عليه و المريخي خاله و عالم بي عبرس فوجله عدده عنبها محتوزا ورمت به النتا المهده بذعا المشان أبحه وكانت تحطار على من الي جانل وكان رسو! أن صلى لله سه و ما يقدم اليه بطوام حتى تحدث به ويسمى الدفاري رسول منه عن مه عيه وسلم بيده فقال بعض النسرة الارتى في بيت مر رنة أخبروا رسال نه صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يا كل قلن هو العنب بارسول الله ف فع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خاد ابن الوليد أحرام النمب يارسول الله؟ قال لا ولكنه لم يك بارض قومي فأجدنى أعافه قال خابه فاجتررته فاعكاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم بنهني وفي روالة معمر عن ابن شهاب بضبين مشوين وفي رواية سعيد ن حبيب عن ابن عباس أهدت خالتي أم جعيد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والاقطو ترك الصب تقذراً : أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراماماأكل على

أَنْ حَسَنَةً ﴿ قَالَ الوَعَلِينَيُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدَ أَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فَي أَخْلِ الضَّابِ النَّيِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ النَّيِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ

ما قر مول لله صلى الله عليه وسلم وفي حديث يز له بن الاصم عن ابن عبان ركان في حجر ه و نا فتال ابن عالمن مابعث نبي الله الا محملا وخد ما أن رسول الله صلى لل علم و منم بيها عو عندميمونة وعنده الفضل ابن دبس و ما د بن الوليه و م أه احربي ذقرب اليهم خران عليه -غم ولا أن أن أكل ألت لد وعولة أن لهم عنب فكن يده وقال هذا علم لِ آكا. قط وفال للم حب أو مأخل منه النشل و خد والمر أفرة التميس نة للا أنا إلى من شيء أنظي وندر مول بنه بني الله عليه وسلم وأما سلوث جل فل أقى رسول الله صلى الما دايه و ما بضب على أن يا كل منهو ال (زارى الملمن القرون تي مسنت ، هكذاروي ان جرنج عن أبي الزبير وررى معقل عن أني الزبيرة ل سائلت جبرا عن الطب فقال لاتتالهموه و الره وقال خال عمر ما سيأتي إن شاء الله وأما حديث أن سعيد غان أعرابيا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنا فى غائط مضبة وانه عامه طعام أهله بم تأمرنا أو تفتينا فلم يجبه فقلنا عارده فعاوده فلم بجب ثلاثا تُم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال إيا أعرابي أن الله لمن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدرى لعل همذا منها فلا آكام اولا أنهى عنها ) وفي رواية داود عن أبي نضره ( ذكر لى أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه) قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر (إن الله لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذا

صَنَى أَنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ وَتَرِهِ بَعْنَهُمْ وَيَرُونَ عَنِ أَبْ عَبَاسٍ أَنَهُ قَالَ أَكُلُ الضَّبُ عَلَى مَا تَدَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ قَالَ أَكُلُ الضَّبُ عَلَى مَا تُدَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ

الرعاء ولو كان عندي لطعمته أنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال جابرولم يحرم (الغريب) المحنوذ المشوى، أعافه أكرهه وذلك يختص بكراهة المطعوم لامدخل له في الملبوس ولا غيره الا فط هو اللبن المخص يطبخ ثم يترك حتى بمصل ماؤد شم يكتل و يؤكل عندالحاجة مفرداً أو مع غيره وقذره أي رآه كالقذر يجتنب وفى روايةانما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا بالذال المعجمة والراء المهملة وروى بزايين من القزز وهو الكراهــة لـكل محتقر . قوله غائط هو المكان المطائن من الأرض . وقوله مضبة فأنثه لأنه عني به الارض . وفي رواية أرض مضـبة رويت برفع الميم وكسر الضاد ورويت مضبة بفتح المبم والضاد قال سيبويه مفعلة لازم لهما الهاء والفتحة يراد بها التكثير بالمكان كقولهم أرض مسبعة ومأسدة ومفعاة ومحواة أي فيها سباع وأسد وأفاعي وحيات. وقال ابن دريد بضم الميم كما تقدم وهو من أضبت إذا وجد ذلك فيها أي كثر . سبط يقع على معانى المراد به همنا قبيل من بني إسرائيل ( الأصول ) (الأولى) قوله فأجررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فاستدل بسكوت النبي عليه السلام على أنه حلال وفي رواية ولوكان حراماًما أكل فرأوا أن أكلهم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر دليل على تحليله فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على فعل الحرام اذا رآه لأنه يلزم تغيير المنكر ولو لم يغيره اكان عاصياً والمعاصي لاتجوز على

# رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَذُّرًا

الأنبياء وخصوصا فما طريقه تبليغ الشريعة وقد بينا ذلك في الأصول وفي كلموضع عرض ولكنا نجدد به عهدا [و]ذكري. (الثانية) قال لاأدري لعله من القرون التي مسخت وفي رواية ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت وقال في رواية ان الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم فلعل هذا منها وروىأ بو داودعن ثابت بن وديعة قالـ (كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جيش فأصبنا أضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فأخذ عوداً فعد به أصابعه ثم قال ان أمة من بني اسرائيلٌ مسخت دواب في الأرض و أنى لاأدرى أي الدواب هي فلم ينه ولم يأكل) وروى أيضاً عن ابن عمر قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن فجاء رجل من القوم فانخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا قال في عكة ضب قال ارفعه) يعني بالملبقة التي خلطت خلطا شديداً وهي أطيب الثريد ويعتقد الأطباء أنها أشد ضرراً منالتي لم يحكم خلطها وجاء تُردهامنفصلا وقد بينا فساد هذاالغرض من قبل فيدلهذاالخبر على ثلاثةأوجه الأول قال ذكر لي الثاني قوله لعل. الثالث قوله انالله لعن فلما ذكر له ذلك فيهم توقف حتى تحقق إزالته فعل ذلك فلما تحقق ذلك قاله مطلقا مخبراً عن الله فلم يرد أن يقدم على أكل ما مسخه الله غضبا كما كره الوضوء من الماء الذي سخط الله على تمود فيمه وليس لأنهم آدميون في الأصل لآن ذلك قد زال جملة (الثالثة) أنكرت الملاحدة الممسوخ لأنال كل عندهم من المخلوقات طبائعو يستحيل أن تنقلب طبيعة إلى طبيعة كما تصورت أخرى بصورة العلم « ۷ - ترمذی - ۷ »

وتسورت على العلم فجعلت تعدد الممسوخ وما صح منهم (وهي الرابعة) إلا القرد والحنزير والضب والفأر (الخامسة) قولهم انالمسوخ لا تنسل دعوى وهـذا أمر لايعلم بالعقل واعاطريق معرفته الشرع وليس في ذلك أثر يعول عليه (الأحكام) في الأولى لاعلم لنا بترتيب هذه الأقوال من الني عليه السلام فانه قال (لم يكن با رض قو مي فا جدني أعافه) وقال ( ن الله غضب على أمة فمسخها) فلا على خلك كره قوم أكلها والصحيح جوازه لأن النبي عليه السلام أقر على أكلها في الحديث الأول من ذكرنا وقال في الحديث الثاني لاأنهى فدخلت في قسم المباح ( الثانية ) قبول الني عليه السلام للهدية وقد تقدم لاسما من القرابة والاصهار ففي ذلك صلة الأرحام ( الثالثه ) قبولها من أهل البادية في الحاضرة وهي سنة لأن البادية فيها الارزاق أصالة و الحو اضر يجلب اليها عادة ومهدا السبب كانت الضيافة على أهل العمود والثاني انه لأجل تعذر شراء الحضري ما يحتاج اليه إذا كان عندهم إذ ليست له سوق معلومة وفى الحاضرة الاسواق فيبتاع مايقتات فان وردعلى العمود فىسوق سقطت هذه الكلفة عنهم (الرابعة) ألا يا كل أحد طعاما حتى يدرى ماهو فان الاقدام على ما بحمل رضا. به اذا ذاقه أفن في الرأى ومسخ في العادة لئلا يتقززه اذا عرفه فيقذفه أو يتخلي عنه وفي ذلك إذاية واخجال (الخامسة) قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن با أرض قو مي فا عافه بيان لان العادة أصل في المطعومات والمعاملات والملبوسات يستمر المرء عليه فحأرضه واذا خرج عنها مالميكن في ذلك ضرر (السادسة) قال لي بعضهم ان رجلا أخبره أن الضباب كثيرة في أرض الحجاز وأراد تـكذيب الخبر وليس منها في الحجازشي ولعله كذب أو كذبله أو سميتله بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك في الا رض (السابعة)

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

أكله على مائدة النبي صلى انه عليه وسلم مع عيافة النبي عليه السلام له دليل على أن شرط الصحبة ليس منها أكل ما يا كل ولا لبس ما يلبس ردا على الصوفية في الجملة (الثامنة) في هذا الحديث ورود المسافر على أهله بالهدية من سفره وهي سنة ماضية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم على أهله فليطرقهم ولو بحجارة يعني ماتستحسن منظرتها أو ينتفع بها (التاسعة) فيه أكل النبي من السمن والاقط (العاشرة) قيل لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاآكله ولا أحرمه فقال والله مابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاآكله ولا أحرمه فقال والله مابعث رسول الله صلى الله لا أحلله وهدذا لا يحوز فلا تجل ذلك أنكر ابن عباس على ذلك ما فهم منه وانما أراد النبي عليه السلام بقوله لا آكله عيافة ولا أحرمه ولكن يبقى حلالا لمن اعتاده فأما خروجه على قسم التحليل والتحريم فمحالوهذا يدل على أن المكروه حلال وقد بيناه في أصول الفقه وعايه يدل كلام عمر المتقدم (الحادية عشرة) روى مسلم وأبو داود أن النبي عليه السلام لما قدم اليه الضب تهرق

# باب ماجاء في أكل الضبع

ذكر حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكى عن جابر والضبع أصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال أقاله رسول الله صلى

ابنَّ ابي عَارَ قَالُ قُلْت كِجابِر الصَّبْعُ صَيْدٌ هِي قَالَ نَعْمُ قَالَ قُلْتَ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَفَالَهُ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ﴿ قَالَا يُوعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْعُلْمِ إِلَى هَذَا وَلَمْ يَرُوْ اللَّهِ الضَّاعِ لِمَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّه عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَكُلِ الْضَّبْعِ وَٱيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُوىَ وَقَدْ كُرُهُ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْعَلْمُ أَكُلَ ٱلصَّبْعِ وَهُوَ قُولَ أَبْنَ ٱلْمُبَارِك قَالَ يَحْيَى ٱلْقَطَّانُ وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ هٰذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَبْدَ ٱللَّهُ بْنَ عُبَيْد بْن عُمَيْر عَن أَبْن أَبِي عَاَّر عَنْ جَابِر عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ وَحَديثُ أَبْن. جُرِيْجِ أَصَحُ وَأَبْنُ أَلَى عَمَّارِ هُوَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهُ بْنِ أَبِي عَمَّارِ ٱللَّيُّ صَرَبْنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنْ اسْمَعِيلَ بْن مُسْلِّم عَنْ عَبْد ٱلْكُرِيمِ بْنَ أَبِي ٱلْخُارِقِ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءَ عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةً بْنِ

الله عليه وسلم قال نعم) حسن صحيح (قال ابن العربي) قد تقدم القول في الضع في كتاب الحج والإشارة الى أكلها والخلاف فيه وهي تفترس الآدمي ولكن خديمة ، وعجبا لمن يحرم الثعلب وهو يفترس الدجاج ويبيح الضبع وهي تفترس الآدمي اذا نام وصفة افتراسها أنها تأثيه من قبل وأسه فتحتفر

جَزْء قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلُ الصَّبُعِ فَقَالَ أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الدِّنْ فَقَالَ أَوَ يَأْكُلُ الدِّنْ الْحَدُ فَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٌ ﴿ قَالَ الْقَوِى لَا لَعَرْفُهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٌ ﴿ قَالَ الْعَوْمَ لَا لَعَرْفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ السَّمْعِيلَ بِن مُسْلِم عَنْ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبِي أَمْيَةً وَقَدْ تَكُلَّم بَعْضُ أَهْلِ حَدِيثِ السَّمْعِيلَ بِن مُسْلِم عَنْ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبِي أَمْيَةً وَقَدْ تَكُلَّم بَعْضُ أَهْلِ حَديثُ السَّمْعِيلَ بِن مُسْلِم عَنْ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبِي أَمْيَةً وَقَدْ تَكُلَّم بَعْضُ أَهْلِ الْحَديثُ فِي الْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بِنُ مَالِكُ الْجُزُورِي ثَقَةً وَهُو عَبْدُ الْكَرِيمِ بِنُ مَالِكُ الْجُزُورِي ثَقَةً الْمَرْمِ الْمُؤْمِ الْحُومِ الْخُزُورِي ثَقَةً الْمَرْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

الأثرض حتى يميل رأسه ويبرز حلقه فتهجم باثنيابها عليه وتفريه فى لحظة ثم تنتبذ حجرة حتى اذا مات أكلته. والجزاء فيه عندنا اغلب والتحريم فيه اغلب وهما متقاربان والمسألة عسرة وموضعها مسائر الخلاف فلينظر فيه

#### باب لحوم الحيل

عمرو بن دينار عن جابر (اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل و نهانا عن لحوم الحمر الانسية ) حسن صحيح ( الاسناد) ثبت واللفظ للسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل. وفى رواية أكلنا يوم خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي عليه السلام عن الحمار الأهلى. وعن أسهاء (نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ) وروى أبوداودعن جابر ذبحا يوم خيبر الخيل والبغال والحر فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحر

عَلِي قَالَاحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لَخُومَ الْخُرُ قَالَ وَفِي اللهُ عَنْ اللهُ عَالَهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

قَالَا بُوعِيْسَتَى وَهٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُوهُ كَذَا رُوى غَيْرُ وَاحِدَ عَنْ عَمْرُو بْنُ دَينَارِ عَنْ جَابِر وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو بْن دينَارِ عَنْ جَابِر وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو بْن دينَارِ عَنْ جَابِر وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو بْن دينَارِ عَنْ خَابِر وَرَوَايَةُ أَبْنِ غَنْ يَنْ أَصْحُ قَالَ وَسَمِعْتُ عَنْ خَابِرٍ وَرَوَايَةُ أَبْنِ غَنْ يَنَا اللّهُ وَسَمِعْتُ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَايَةُ أَبْنِ غَنْ يَنَا اللّهُ وَسَمِعْتُ عَنْ خَابِرٍ وَرَوَايَةُ أَبْنِ غَنْ يَا اللّهُ وَسَمِعْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَمِعْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

ولم ينهنا عن الخيل (الأحكام) قد بينا في مسائل الخلاف وجه كراهة مالك للحوم الخيل بأن الله امتن بهافي سورة النحل فقال (والانعام خلقها لكم فيها دفء الى قوله والخيل والبغال والحمير لتركوها وزينة) فقسم الله الامتنان قسمين في نوعين وهي الانعام في قسمين والخيل والبغال والحمير في قسم. وبين وجه المنة في الانعام بثلاثة أنواع اللباس والأكل والحمل وبين وجه المنة في الغيل والبغال والحمير في الركوب والزينة فمن جعل القسم واحداً ومتداخلين فقد اعترض على المنة وعارض الفصاحة وهذا أمرلم يقدره قدره الا مالك لعظيم فهمه وسعة علمه وهذه الاحاديث محمولة على المخامص وهي كانت أغلب حالات الصحابة وفي الصحيح أنهم مادخلوا خيبر الاوهم جياع فلا حجة بتلك الحالة على الاطلاق وحديث اسهاء قضية في عين فتحتمل الضرورة والذي يحققه أن ذلك كان نادرا زلم يكن معتادا وبهذا التقدير يصح نظم القرآن وتستمر الاحاديث على سبيل البيان

# باب تحريم لحوم الحمر الاهليه

وذكر فى الباب حديث على (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية) وحديث أبي هريرة (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذى ناب من السباع والمجثمة والحمار الانسى) صحيح حسن (العارضة) قد تقدم القول فى المنعة فى مسائل النكاح فاما لحوم الحمر الانسية فاختلف علماؤنا فيها على قولين أحدهما أنها حرام بهذا الحديث. النافى أنها حلال لقوله (قل لاأجدفها أوحى الى محرما على طاعم يطعمه) الآية نزلت فى آخر الامر فرف كا تحريم الا ماثبت فيها وقد بينا فى القسم الثانى والثالث من علوم القرآن بياناً مرويا وقد اختلفت الروايات فى وجه تحريم النبى عليه السلام الحمر الاهلية يوم خيبر على خدسة أقوال أولها لأنها كانت حمولة القوم ما للحمر الاهلية يوم خيبر على خدسة أقوال أولها لأنها كانت حمولة القوم م

سُفْيَانُ عَنْ أَنْحُدَّ يَكُنَى أَبًا هَاشِمِ قَالَ ٱلزَّهْرِيُّ وَكَانَ أَرْضَاهُمَا ٱلْحَسَنُ بَنُ مُحَدَّ فَاللهُ بَنُ أَنْحُدَّ يَكُنَى أَبًا هَاشِمِ قَالَ ٱلزَّهْرِيُّ وَكَانَ أَرْضَاهُمَا ٱلْحَسَنُ بَنُ مُحَدِّ فَاللهُ بَنُ مُحَدِّ فَا أَلْوَ عَنْ أَرْضَاهُمَا أَلْحَالُ عَيْنَ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنِ أَنْ عَيْنَةً وَكَانَ أَرْضَاهُمَا أَنُو عَيْنَةً وَكَانَ أَرْضَاهُمَا أَنُو عَيْنَةً وَكَانَ أَرْضَاهُمَا أَنُو كُونَ عَنْ أَنْ عَيْنَةً وَكَانَ أَرْضَاهُمَا أَنُو كُونَ عَنْ أَنُو عَيْنَةً وَكَانَ أَرْضَاهُمَا أَنُو كُونَ اللهُ عَنْ مُعَدِّ بْنِ عَلَيْ الْجُعْفَى عَنْ زَائِدَةً عَنْ مُعَدِّ بْنِ عَلَيْ الْجُعْفَى عَنْ زَائِدَةً عَنْ مُعَدِّ بْنِ عَلَيْ الْجُعْفَى عَنْ زَائِدَةً عَنْ مُعَدِّ بْنِ

الثانى لانهالمتخمس. الثالث لانها كانت جلالة. الرابع لانها لم تقسم وافنيت بالا كثار من ذبحها. الخامس لأنها نجسة وكلها فى الصحيح الا الجلسلالة والقسمة. روى أبو داودأن غالب بن أبحرقال (أصابتنا سنة فلم يكن فى مالى شيء أطعم أهلى الا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أصابتنا بالسنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى الاسمان الحمر وانك حرمت لحوم الحمر الاهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل جوال القرية (يعنى الجلالة) ولم يصح فان قلنا انها محرمة لعلل فهى مباحة اذا رالت تلك العال وان قلنا انها محرمة لأنها رجس من عمل الشيطان فتبقى وقد قال فى الآية لقوله صلى الله عليه وسلم فيها انها رجس ورواه مسلم وقد قال فى الآية فانه رجس فيدخل فى الآية ولا ينسخ ويكون الصحيح قديم أكلها وهذا بين جداً مما لم يتضمنه كتاب والله أعلم

عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرْوَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلْجَعْثَمَة وَٱلْجَارَ ٱلْإِنْسِيَّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَيْ وَجَابِر وَٱلْبَرَاء وَٱبْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَنْسٍ وَٱلْعَرْبَاضِ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَلَيْ وَجَابِر وَٱلْبَرَاء وَٱبْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَنْسٍ وَٱلْعَرْبَاضِ أَبْنِسَارِيَةً وَأَبِي نَعْلَلَةً وَٱبْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيد

﴿ قَ لَا اللَّهُ عَنْ مُحَدّ بِن عَمْرِ وَ هَذَا الْحَدِيثَ وَالَّمَا ذَكَّرُوا حَرْفًا وَاحدًا وَعَيْرُهُ عَنْ مُحَدّ بْنِ عَمْرِ وَ هَذَا الْحَديثَ وَالَّمَا ذَكَّرُوا حَرْفًا وَاحدًا نَهَى رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كُلّ ذِى نَابٍ مِنَ السّباعِ فَي رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كُلّ ذِى نَابٍ مِنَ السّباعِ فَي اللّهُ عَنْ كُلّ فِي آنية الدّكُفّارِ مَرْمَنَا زِيدُ بْنُ أَخْرَمَ الطّابِي حَدّ ثَنَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةً حَدّ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْو بَعْنَ أَيْو لَكُ فَي اللّهَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْو لَكُ فَا أَوْ لَكُ فَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْو بَعْنَ أَيْو لَهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَه

### باب الاكل في آنية الكفار

روى أيوب عن أبى قلابة عن أبى ثعلبة قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيهاو نهى عن كل سبع ذى ناب ) وذكر عنه من طريق أبى اسماء الرحبى انه قال (يارسول الله انا بارض أهل كتاب فنطبخ فى قدورهم ونشرب فى آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرهافار حضوها بالماء) وذكر الحديث الصحيح الله عليه وسلم أنه مذا باب صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه حديث أبى ثعلبة

هذا وقد قدمنا في كتاب الطهارة أن عمر توضأ في جرة نصرانية (الأحكام) في (الأولى) روى في هذا الحديث كما تقدم قدور المجوس وهي نجسة لأنهم يأكلون الميبات بأوانيهم وثيابهم نجسة وكل مايتصر فون فيه محمول على ذلك (الثانية) واما أهل الكتاب فانهم يتشرعون و يذبحون ولاميتة عندهم أماأن عندهم لحم الخنزير وهم يطبخونه فيها فكل موضع جرت العادة باستعمال لحم الخنزير فيه فلا يستعمله المسلمون حتى يغسلو نه ولذلك كانت مياههم وثيابهم التي ينسجون محمولة على الطهارة لبسها الذي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى على ذلك فاما الماء فلظهور النجاسة فيه وأما الثياب فللحاجة الى ذلك فسقط الاعتبار فيها الالما يكون عادة ملوثا كالملبوس وقد روى أبو داود وغيره عن برد بن سنان عن عطاء بن يسار عن جابر (قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا

الْقُرَشَىٰ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنَ سَلَهُ عَنْ أَيْوبَ وَتَتَادَةُ عَنْ أَيْ قَلَابَةَ عَنْ أَيْ اللهِ عَنْ أَيْ قَلَابَةَ الْخُشَنِيَّ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ اللهِ عَنْ أَيْ تَعْلَيْهُ وَنَشْرَبُ فِي آ نِيَهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ لَمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاء ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ لَمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاء ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ الله عَلَيْ وَسَلَمَ انْ لَمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاء ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ الله عَلَيْ وَالْمَالُولُ اللهُ عَنْ مَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاء ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ الله وَذَكُرْتَ اللهُ فَقَتَلَ فَكُلْ وَانْ كَانَ غَيْرَ مُكَلِّبٍ فَذَكَى فَكُلْ وَإِذَارَمَيْتَ بَسَهُمَكَ وَذَكُرْتَ السَّمَ اللهُ فَقَتَلَ فَكُلْ وَانْ كَانَ غَيْرَ مُكَلِّبٍ فَذَكَى فَكُلْ وَإِذَارَمَيْتَ بَسَهُمَكَ وَذَكُرْتَ السَّمَ اللهُ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُكَلِّ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلُلُ وَإِذَارَمَيْتَ بَسَهُمَكَ وَذَكُرْتَ السَمَ اللهُ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَنْ عَيْرَ مُكُلِّ فَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَى فَكُلُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

يعيب ذلك عليهم) وهذا ان صح محمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه المتقدم من الغسل أو يكون محمولا على استعمال الأوانى التي لايطبخ فيها (الثالثة) قوله فارحضوها بالماء راجع الى مايطبخ دون مايشرب فيه

# باب الفأرة تقع في السمن

ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة أن فا رّة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي عليه السلام عنها فقال ألقوها وماحولها وكاوه) ( الاسناد) ذكره في

عُبَيْد الله عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَة أَنَّ فَأَرَةً وَقَعَتْ فَي سَمْن فَا آتَ فَاللَّهُ عَنْهَا اللهِ عَنْ أَبْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُاوُهُ فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُاوُهُ قَالَ وَكُاوُهُ قَالَ وَلَيْ عَنْهَا اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴿ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْقُوهَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴿ وَيَهَا لَهُ وَيَنْتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴿ وَيَ إِلَهُ عَلَيْتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ

الموطأ فقال ألقوها وماحولها ولم يذكروكلوه. وقـد روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان جامدا فالقوها وماحو لها و كاو وان كان مأنعاً فارموه قالالبخاري لايصح . قال ابن العربي وقول البخاري صحيح وان كان من طرق بيانها في الكتاب الكبير ( الاصول ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وماحولها من غير تحديدولاتقدير وهذا بما لايمكن ضبطه وإنما هو مفوض الى نظر المكلف وهذا أصل فى الحكم بغير نص الالما يظهر من الدلائل والامارات ولم يختلف أحد من المسلمين في أن غير السمن من شبهه في معناه لضرورة الحكم بالامثال والاشباه وأنه من دين الله ضرورة يوقال ثالثا اذا وقعت ولم يذكر اذا طرحت وهما سواءورابعا مابين بقوله فارة وقعت في سمن يقتضي كل ميتة وخامسا أنها لو وقدت ولم تمت لاقتضى ظاهر هذا اللفظ الحكم به دون موت فاين الطاهرية عن الطاهر حتى لم تقف منه على شيء (الاحكام) في [مسائل] (الأولى) قوله ان فأرة وقعت في سمن. اختلف الناس في الفائرة هل هي طاهرة أونجسة فعند مالك أنها طاهرة وقال الشافعي وأبوحنيفة انها نجسة فعلى هذا اذا أخرجت من الدهن حية لم تنجس ولايطرح منهشيء وإنماتت فيه حينئذ يكون الحكم وتعلق الذين يرون أنها نجسة بقول النبي عليه السلام ( اذا وقعت فا رَّرة في سمن ) وهذا يدل على

وَقَدْ رُوىَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ عَنِ ٱلزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللّهِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ اللّهِ عَنْ مَيْمُونَةً وَحَدِيثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللّهِ عَنْ مَيْمُونَةً وَحَديثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً وَحَديثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً أَصَحْ وَرَوى مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُديَّةِ عَنْ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْمُديَّةِ

نجاستها ذ لو كانت طاهرة لما أثر وقوعها قلنا قوله اذا وقعت يعني وماتت كقوله سبحانه و تمالى ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففيدية ) المقدير فَاق فقدية وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على مفر فعدة من من أيام أخر ) النقدير فافطر فعدة ولكنه اختصره لعلم السامع فان قيل إنما كان ذلك الإضمار هنالك لما قام عليه من دليل قلنا وقد بينا الدايل على هذه المسائلة في أدلة المسائل وأثمناه واضحاعلي أن الحياة علة العامارة وأن كل حي طاهر حتى الخنزير فلينظر هنالك (الثانية) قد بين في حديث الترمذي أنهامات فير تفع كثير من النصب ( الثالثة) قال المفسرون قوله (ألقوها وما حولها ) يدل على أنه جامد اذ لو كان مائعاً لماكان حول (الرابعة) فان كان مائعاً قال ا بن حبيب ينجس وإن أمن أن يكون سال منها شيء فيه لأن نفس الموت ينجسها وقال مالك في الموازية لا أحب أكله وبقول ابن حبيب يقول ابن الماجشونفيت ابن حبيب بالمنع . وقال محمد بن المواز عند لاأحب وهذا تصريح بالكراهة وروى سحنون عن ابن نافع اذا ماتت الفائرة في الزيت المكثير لايضره وليس الزيت كالمماء وروى أبو زيد عن عبد الملك اذا وقعت الفائرة أو الدجاجة في البئر أو الزيت فان كان ذلك كثيراً ولم يتغير. لونه ولاطعمه ولاريحه ازيل ذلك منه ولم ينجس ولو مانت فيه انجس وإن.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى آلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحُوهُ وَهُو حَدِيثُ غَيْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ٱلنَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الل

كثر . وروى عن مالكأنه كره الزيت تقع فيهالما رة وانكان كثيراً وقال سائر الفقهاء أن الزيت والمائع كله خلاف الماء لأن الماء يطهر فلا يؤثر فيه الا مايغير وأما المائعات فلا تطهر فينجسها ماوقع من النجاسات فيها وان لم يتغير وهو الصحيح من الروايات وفي الأدلة وقول العلماء على أن الله خاق الماء طهوراً فلايسلبه ذلك الا ماغيره وعولوا في المائع على قولـالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان مائعاً فاريقوه وقدروي من طرق وصح بيانه في الكتاب الكبير (الخامسة) إذا قلنا إنه نجس فلا يجوز بيعه في المشهور و بهقال الشافعي وقال ابن وهب وأبو حنيفة يجوز بيعه يبنى ذلك على أنه هــل يجوز أن يستصبح به وقد اختلف في ذلك ورآهمالك في غير المساجد وأبادسواه والذي أراه جواز الاستصباح به فيكون به منفعة بجوز بيعها (السادسة ) هل بجوز تطهيرها بالماء ، فيه لعلمائنا قولان في تفصيل بيانه في الفروع وذلك لأن كل محل نجس باشره الماء طهر كالجامد وصفة غسله أن بجعل في جب يكون له ميح ويجعل عليه الماء ومخضخض مكاثراً به ثم يفتح الميح فيخرج الماء ويبقى الزيت طاهراً لعلمنا بأن كل جزء من أجزا. الماء فطهر به بمروره به كالجامد (السابعة) إذا طهرناه جاز بيعه مطلقاً وقيل حتى يبين وهو الصحيح لأنه غش اذ لو بينه لنفر كثير عنه فاذا سكت عليه كان غشا (الثامنة ) قال جماعة قول

وَسَدَمْ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْهَا وَالْتَحِيحُ وَانْ كَانَ مَا مُعا فَلَا تَقْرَبُوهُ . هَذَا خَطَا أَخْطَأَ فَيه مَعْمَرٌ قَالَ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدَالله عَن أَبْ عَبْاس عَنْ مَيْمُونَة عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدَالله عَن أَبْ عَبْاس عَنْ مَيْمُونَة هَ وَالنَّهْ عَن أَبْ عَبْدَ الله عَن الشَّال مَرْثِ بِالشَّال مَرْثِ الله الله عَنْ عَبْدَ الله بِن السَّال مَرْثِ عَن عَبْدَ الله بِن عَمْرَ عَن عَبْدَ الله بِن عَمْرَ الله عَن عَبْدَ الله بِن عَمْرَ الله عَنْ عَبْدَ الله بِن عَمْرَ الله عَن عَبْدَ الله بِن عَمْرَ الله عَنْ عَبْدَ الله بِن عَمْرَ الله عَنْ عَبْدَ الله فَا لَا يَأْكُلُ أَحَدَكُمْ بِشَالِه وَلاَ يَشْرَبُ عَمْرَ الله وَلاَ يَشْرَبُ عَمْرَ الله وَلاَ يَشْرَبُ عَمْرَ أَنَ النَّبِيَّ صَلّى الله وَلاَ يَشْرَبُ

النبي صى الله عليه وسلم اطرحوه وماحوله دليل على أنه لامنفعة فيه اذلوكانت فيه منفعة لما أمر بطرحه كا أنه لما رأى فى جلد الميتة وجها للانتفاع به بعد السعى فى طهارته نبه عليه وأمر بدباغه وقد يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عن الاشارة فيه بذلك لنزارته وأنه لايوازى الشغل به وو كل المعرفة بالحكم فى الكشير الى الدليل

#### باب النهي عن الأكل والشرب بالشال

روى عن أبى بكر بن عبيدالله بن عبد الله بن عمر أن النبى عليه السلام قال (لاياً كل أحدكم بشماله ولايشرب بشماله فان الشيطان يا كل بشماله ويشرب بشماله) ورواه معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر والذى تقدم أصح كذلك رواهمالك وابن عيينة وجوزه ابن عيينة فقال عن ابى بكربن عبيد الله بن

عبد لله بن عمر عن جده عبد لله من عمرورواه بن بكير الم يقله غيره عن أبي بكر بن عبيد لله بن عبد الله ن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر ( الأصول) قالت المبتدعة الشياطين لاتأكل ولاتشرب وقالت طائفة من الجن تا كل ولاتشرب وقال قانلون أكلهم شم وهذه حبالة إلحاد لايقع فيها الا معيب الفؤاد أو عديم الرشاد . الشياطين والجن يا علون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويمو تون وذلك جائز في العقـــــل ورد به الشرع وتظاهرت به الأحاديث فلا يخرج عنهذا المضمار إلاحمار والذين يقولون إنهم يشمون ماشموا العلم. في الحديث الصحيح أنه قال وذكر الشيطان ( إنه يستحل الطعام لايذكر اسم لله عايه وإنه جاء بهذا الاعرابي يستحل به فاخذت بيده وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها فو الذي نفسي بيده ان يده لفي يدي مع ايديهما ) ولو كان يشم لم يكن لليد هنالك مدخل. وقولهم إن الجن والشياطين بسائط دعوى يريدون بها أنهم لايفنون وهم يفنون وذلك موضح كله على التفصيل في كتبنا في الأصول فان قيل فقد قال النبي عليه السلام (ان الشيطان-ساسلحاس) قلنا هو يشم ويأكلولهلذة فىالشمة كلذته في اللقمة كلذتنا في كل طعمة (الثانية) لما أنكرت الجميلة أن

وَعُقَيْلٌ عَنِ ٱلزُّهْرِى عَن سَالمِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ وَرُوَايَةُ مَالِكَ وَٱبْن عُييْنَةً أَصَّ صَرِّتَاءَبُدُ ٱللهِ بْنُ عَبْد ٱلرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن عَن أَصَّ صَرِّتَاءَبُدُ ٱللهِ بْنُ عَرْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالْمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ السَّعِيد بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ السَّعِيد بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِ

يكون الشيطان جسما أنكرت واستبعدت أو جهلت أن يكون له واليمين والشمال هما حد الجسم من جهة عرضه والفوق والتحت هما حداه من جهة طوله وشرف الله إحدى جهتي الآدمي على الآخري وكرم إحدى جارحتيه على مقابلتها وترك جهتي الشيطان على الدناءة والشؤم فكلتا يدي الشيطان شهال فحكلها يأكل فانه باليد الناقصة القذرة (والمعنى) وأنت أيهما الآدي إحدى جهتيك كريمة لاعلى البدن وطيبة والثانية لأسفله واقذاره فخالفه وكل باليد الكريمة المعدة للطيب العلية في النسبة ، وقال بعضهم اذا توجهت الى البيت كان ماعلى يمينك يميناً وما على شمالك شمالا وقيل ذلك مبنى على باب الكعبة للخارج منها فما على يمينك بمن والذي على شمالك شأم وعلى ذلك ترتيب أسماء القرآن والحديث وهو الصحيح والشيطان على هذا القول يأكل بالتي على الشام لأنه كله شؤم فخالفه فالبركة من جهـة اليمن والشؤم من جهة الشام وذلك كله تبيين لحال الانسان في ابتداء أعماله وفي ماله (الاحكام) في [مسائل] (الأولى) كان الذي عليه السلام يحب التيامن في كل شيء وفضل الله اليمين على الشمال وجعل الجهة الفضلي للمؤمنين وجهة النقص للشياطين وشرع الجميل كله باليمين كالترجل والتطهر والأكل والتنعل باليمين

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ فَانَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُل بِشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ فَ لَيَشْرَبُ بِيمِينِهِ فَانَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُل بِشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ عَبْدَالْلَكُ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُتَارِ عَنْ سُهِيلِ بْنِ

وجعل القبيح المتقدر البصاق والمخاط والاستنجاء بالشمال (الثانية) فالقلب في ذلك حرام لايقال فيه انه مكروه بل يأثم فاعله فان كل فعل ينسب الى الشياطين فهو حرام وشر لاخير ولا جائز. وفي الصحيح واللفظ لمسلم أن النبي عليه السلام (رأى رجلا يا كل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال له لااستطعت مامنعه الا الكبر فها رفعها الى فيه) فان قيل إثما عرف بالكبر قلنا عوقب بالفعل الذي حمله عليه الكبر والجهل (والجهة الثالثة) كان نافع يزيد في هذا الحديث ولا يا خذبها ولا يعطى بها فالما لاخذبها فهي السنة فا ما الاعطاء فيكون في يد من شاه منهما. وقد قال الله تعالى (لما خلقت بيدي) على أحد القولين في أنهما صفتان وعلى القول الآجر انهما صفة ثناهما على التعظيم وعلى القول الثابت انها القدرة وقال الله تعالى لنا (ذلك بماقدمت يداك ، وأيديكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (1)

باب لعق الأصابع

أدخل فيه حديث سمل بن أبي صالح عن ابيه عن أبي هريرة قال قال رسول

<sup>(</sup>١) نقص في الأصول

أَى صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْهُ عَلَيْهِ فَاللهِ عَنْ أَنْهُ لَا يَدْرِى فِي أَيَّمِنَ الْبَرَكَةُ قَالَ وَسُلَمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَانَّهُ لَا يَدْرِى فِي أَيَّمِنَ الْبَرَكَةُ قَالَ وَمُلْكِ وَأَنْسَ وَفَى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكَ وَأَنْسَ

﴿ قَالَ الرَّعَانِينَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيبَ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِن هَذَا الْوَجْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدِيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدِيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدِيثُ مَنْ حَدِيثُ مَنْ حَدِيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدِيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدِيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مِنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مِنْ حَدَيثُ مِنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا عَدَا مَا حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَا حَدْ مَنْ حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَا حَدَيثُ م

الله صلى الله عليه وسلم (إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فانه لايدرى في أيتهن البركة) حسن غريب (الاسناد) في الصحيح واللفظ للبخارى عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال (إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) (العارضة) فيه أن الطعام الباقى على فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) (العارضة) فيه أن الطعام الباقى على الاصابع جزه من الما كول فينبغي أن يلحق به فان تقزز متقزز فذ لك نقصان فطرة ومخالف للفطرة فان النبي عليه السلام قال لايدرى في أيتهن البركة يعنى في التي التقمت من الطعام أو التي بقي منها على الأصابع فمن الحتى عليه أن يلعقها فاذا كره ذلك فقد رخص له الشرع في أن يلعقها غيره من أدمى إن وجده أو بهيمة كالسنورة ونحوه. وقد ذكر أبو عيسى في الباب بعده عن أنس (كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أكل طعاما لعتي أصابعه الشلاث وبها كان يا كل) وهو حديث صحيح وان شاء أحد أن يا كل بخمس فليا كل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العظم وينهس اللحم ولا يكن ذلك في العادة إلا بالإصابع كلها وروى أحمد بن حنبل عن نبيشة ولا يكن ذلك في العادة إلا بالإصابع كلها وروى أحمد بن حنبل عن نبيشة

عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ مِنَ ٱلْخُتَلِفَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ أَلِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتُ لُقُمَةٌ قَلْيُمِطْ مَارَ اَبُهُ مِنْهَا ثُمَّ لَيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعُهَا للشَّيْطَانِ طَعَامًا فَسَقَطَتُ لُقُمَةٌ قَلْيُمِطْ مَارَ اَبُهُ مِنْهَا ثُمَّ لَيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعُهَا للشَّيْطَانِ قَالَ وَفِي ٱلبَّابِ عَنْ أَنْسٍ مَرَثُنَا ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِي ّالْحُنَالُ حَدَّثَنَا عَفَالُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَدْعُهَا لِلسَّيْطَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فى حديث البصريين (اذا لجس القصعة استغفرت له) وفى ذلك بركةالطعام، وفيه (إنكم لاتدرون فى أيه البركة) لأن أوله تسمية وآخره استغفار

#### باب ما جاء في اللقمة تسقط

ذكر حديث ابن لهيعة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن أنس أن النبي عليه السلام (كان إذا أكل طعامالعق اصابعه الثلاث) وقال (إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الآذى وليا كلما ولا يدعها للشيطان وأمر ما (أن فسلت الصحفة) وقال هذا حديث حسن صحيح وذكر حديث نبيشة الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال (من أكل فى قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة) وقال حديث المعلى بن راشد غريب رواه عنه الأثمة (الاسناد) روى فى مسلم هذا الحديث ابن عباس فقال (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) وكعب قال (كان رسول الله صلى طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) وكعب قال (كان رسول الله صلى طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعق يده قبل أن يمسحها) وجابر من طريق طهى الزبير والى سفيان كما ذكره أبو عيسى عن ابن لهيعة قال قال رسول الله

أَبْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ ٱلثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا مَاوَقَعَتْ لُقُمَةُ أَحَدُكُمْ فَلْيُمطْ عَنْهَا ٱلْأَذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا لَقُمَةُ أَحَدُكُمْ فَلْيُمطْ عَنْهَا ٱلْأَذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا

صلى الله عليه وسلم ( ان الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شا نه حتى يحضره عند طعامه فاذا وقعت لقمة أحدكم فليا خذها فليمط ما كان بها من أذى وليا كلم اولايدعها للشيطان) وكان لايمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها [ ويقول ] فأنه لا يدري في أي طعامه البركة (الأحكام) في مسائل (الأولى) قد تقدم الاكل بالاتصابع الثلاث وكان ذلك والله أعلم في الخبز والثريد ونحوه فا ما الشواء فلا يمكن فيه إلا عن عسر (الثانية) اللعق والالعاق وقد تقدما (الثالثة) قوله قبل أن يمسحها كانوا يلعقون ويتمسحون ويغسلون بعد ذاك ولايغسلون وكذلك تفعل العرب لاتغسل يدهاحتي تمسح والحكمة فيـه أن المـا. اذا ورد على اليد قبل مسحها ترك ماعليها من دفر ودسم وزاد قذراً واذا مسحها لم يبتى الاأمر يسير يزيله الماء (الرابعة) قوله أن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء صحيح فان أحداً من الخلق لا يخلو عنه وهو موكل به من اللبس يداخله في أمره كنه ظاهراً و باطناً عبادة وعادة ليكون له كله او يكون له نصيب فيه (الخامسة) قوله اذا وقعت لقمة أحدكم فليا خذها يحتمل أن يكرن وقوعها من منازعة الشيطانله فيه حين لم يسم الله عليها ويحتمل أن يكون وقعت بسبب آخرمن صنع الله (السادسة) قوله فليمط عنها الأثنى أمر بضعة النفس وصرف الكر (السابعة) وصوب النعمة

أَنْ نَسْلَتَ ٱلصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَى طَعَامِكُمُ ٱلْبَرَكَةُ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَى طَعَامِكُمُ ٱلْبَرَكَةُ الْمَعْ فِي وَمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَدَّ أَتَنِي جَدَّتِي أَمْ عَاصِمِ الْجَهْضَمِي أَخْبَرَنَا أَبُو ٱلنَّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَمُ عَاصِمٍ وَكَانَتُ أَمَّ وَلَد لَسَنَانَ بْنِ سَلَمَة قَالَتْ دَخَلً عَلَيْنَا نَبَيْشَةُ ٱللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُن وَعُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُن وَهُولَ ٱللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُل فَى قَصْعَة عُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُن وَهُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُل فَى قَصْعَة مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُل فَى قَصْعَة اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُل فَى قَصْعَة اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَدِيثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ وَقَدْ وَوَى يَزِيدُ بِنُ وَاصِد مَنَ الْأَعْلَى بْنِ وَاصِد وَقَدْ وَوَى يَزِيدُ بْنُ وَاصَد وَقَدْ وَوَى يَزِيدُ بْنُ وَاصَد وَقَدْ وَوَى يَزِيدُ بْنُ وَاصَد هَذَا الْخَدِيثَ هُولَ وَغَيْرُ وَاحِد مَنَ الْأَعْمَة عَنِ ٱللّهُ عَلَى بْنِ وَاصَد وَقَدْ وَقَدْ وَوَى يَزِيدُ بْنُ وَاصَد وَقَدْ وَوَى يَزِيدُ فَى اللّهُ عَنْ الْلُعَلَى بْنِ وَاصَد وَقَدْ وَوَى يَزِيدُ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(الثامنة) وعدم التعدى والتجاوز له فان اللقمة اذا وقعت و ترك جميعها لما أصاب الأذى منه كان متعدياً فى ترك ماطرح بما لم يصبه أذى فا مره بالعدل فقيل له أمط الا دى الذى لا ينبغى وخذ مابقى بعده فكاه (التاسعة) قوله ولا يدعها للشيطان دليل على أنه لم يسم فى أول الا مر ولذلك اختطفها منه (العاشرة) قوله ولا يسح بالمنديل وقد تقدم معنى ذلك وفيه جواز التمندل بعد الطعام وقد تقدم القول فى الته ندل بعد الوضوء و تد روى وصح انهم كانوا يمسحون أيديهم بسواعدهم وأقدامهم . وقد روى أن عمر كان يمسح يديه بقدمه و يقول هذه مناديل عمر (الحادية عشرة) استغفار القصعة له وذلك جائز ولم يصح أهره (الثانية عشرة) لحس القصعة باسانه أو سلتها بيده

﴿ اللَّهُ وَجَاءَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بَنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البّركَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ الْبَرْكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البّركَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البّركَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البّركَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطّعَامِ الطّعَامِ الطّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البّركَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطّعَامِ الطّعَامِ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَطّه ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْلُ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَاء عَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

وذلك لوجهين أحدهما صيانة للطعام عن الفساد فيما بقى متعلقاً به فالتغذى به أكرم له وأفضل فان كان هنالك من يا كله فالاستئار له أفضل وذلك في الماء والشراب جميعاً وقد تقدم بيانه

## بابكراهية الأكل من وسط الطعام

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تا كلوا من وسطه) حسن صحيح (العارضة) هذا معنى مايح البركة في الطعام تكون بمعانى كثيرة منها استمراء الطعام ومنها صيانته عن مرور الأيدى عليه فتقزز النفس منه ومنها أن زبدة المرقة هنالك فهى اذا أخذ الطعام من الحواشي تيسر عليه شيئاً فشيئاً فاذا أخذ الطعام من أعلاه كان ما بقي بعده دونه في الطيب. ومنها ما يخلق الله من الا مجزاء الزائدة فيه وذلك يكون آية للنبي محد صلى الله عليه وسلم أو كرامة للولى كا بي بكر في اطعام الضيف أوعائشة في شعير الدف

﴿ إِلَّهُ مَنْصُورِ أَخْبَرُنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيدُ الْقَطَّانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ وَنَ مَنْ مَنْ أَكُلُ مَنْ مَنْ أَكُلُ مَنْ هَذَه عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذَه قَالَ أَوَّلَ مَنْ هَذَه قَالَ أَوَّلَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُرَّاثُ فَلَا يَقْرَبْنَا فَي قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَكُرَّاثُ فَلَا يَقْرَبْنَا فَي قَالَ أَلَّوْمُ وَالْبُصَلُ وَالْكُرَّاثُ فَلَا يَقْرَبْنَا فَي قَالَ أَلَّوْمُ وَالْبُصَلُ وَالْكُرَّاثُ فَلَا يَقْرَبْنَا فَي مَسْجِدِنا ﴿ قَالَ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْرَ وَلَيْ اللّهُ عَنْ عَمْرَ وَلَيْ اللّهُ عَنْ عَمْرَ عَرَبْنَ عَمْرَ عَرَبْنَ عَمْرَ عَرَبْنَ عَمْرَ وَلَا إِنْ عَمْرَ عَرْبُ مَعْمُ وَلَا إِنْ عَمْرَ عَرْبُ مَعْمُ وَلَا إِنْ عَمْرَ عَرْبُ مَعْمُ وَلَا إِنْ عَمْرَ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

### باب ماجاء من كراهية أكل الثوم والبصل

خرج حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أكل من هذه الشجرة (قال أول مرة الثوم ثم قال) الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا في مساجدنا) وذكر حديث جابر بن سمرة (نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنى أيوب وكان أذا أكل طعاما بعث اليه بفصله فبعث اليه يوما بطعام ولم يأكل النبي عليه السلام منه فلما أتى أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يارسول الله أحرام هو قال لا ولكنى أكرهه من أجل ريحه) (الاسناد) هذا المعنى

بِفَضْلِهِ فَبَعَثَ اللهِ يَوْماً بِطَعَامٍ وَكُمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَلَهُ فَقَالَ فَيه تُومٌ فَلَا أَتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَلَهُ فَقَالَ فَيه تُومٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكَنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجلِ رَبِعِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكَنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجلِ رَبِعِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكَنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجلِ رَبِعِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكَنِي أَكُرَهُهُ مِنْ أَجلِ رَبِعِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكَنِي أَكُرَهُهُ مِنْ أَجلِ رَبِعِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكَنِي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجلِ رَبِعِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَنْ أَجلَ مَن أَجلَهُ وَسَنْ صَعِيخٌ هَا أَوْمُ مَطْبُوخًا مَرَشَى مُحَيِّ مَن أَبِي الْمُحقَ مَدُ وَلَيْعٍ عَن أَبِي السُحقَ مَدُويَهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّذَ حَدَّثَنَا أَنْجَرَاحُ بْنُ مَلِيحٍ وَالِدُ وكِيعٍ عَن أَبِي السُحقَ مَدُويَهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّذَ حَدَّثَنَا أَنْجُرَاحُ بْنُ مَلِيحٍ وَالِدُ وكِيعٍ عَن أَبِي السُحقَ مَدُويَهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّذَ حَدَّثَنَا أَنْجُرَاحُ بْنُ مَلِيحٍ وَالِدُ وكِيعٍ عَن أَبِي السُحقَ

روى جماعة منهم ابن عمر وأبو سعيد وأنس وجابر بن عبد الله وسلمة بن الا كوع قال فيه أصابتنا هخمصة بخيبر لا أن الذي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن أكل الثوم والبصل فوقعوا عليه مخمصين من خيبر فا كلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها فلا يقرب مسجدنا فقال الناس حرمت حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها (الاصول) في مسائل (الاولى) قوله في الصحيح قال فان الملائكة تتأذى عا يتأذى منه بنو آدم وهذا نص في أن لهم حكم البشر في المشموم وانلم يا كلوا لأن عدم أكلهم انما هوعادة أجراها اللهفيهم لاطبيعة فمنعهم عن الاكل وأبقى عليهم التكره والتلذذ بالرائحة . وأنكرت الملاحدة وجود شوخدعونا بائن قالوافي الظاهر انهم بسائط غير مركبين وقد بينا فسادهذه الارجاف في كتب الاصول وانهم أجسام مؤلفة تكبر وتصغر وتتشكل في كل نوع وهم في ذواتهم أنواع (الثانية) قوله انها شجرة أكره ريحها وهدده علة مختصة بالنبي عليه السلام ولذلك ورد في الصحيح انه قرب من لم يا كلها

وأبعد من أكلها (الثالثة) قوله فيه لايقرب مساجدنا فعلل منعها بالمسجدية التي هي اجتماع المؤمنين للشريعة فاما اجتماعهم لغير ذلك فلا يمنع الاأنه في الصحيح أن النبي عليه السلام كان اذا وجد من أحد ريحها أمر به فاخرج الى البقيع يعنى من بين جميع الناس حتى لا يتأذى به وهدذا يقتضى لزوم بيته (الرابعة) قال فيه لصاحبله (كلفاني أناجي من لاتناجي) وفي رواية أفي عيسى عن أني أيوب اني اخاف أن أؤذى صاحبي يعنى ان الملك يائيه من غير وعد فلذلك كان لايا كلها في هذا الوجه وكان يكرهها فيكون للحكم علل كثيرة وبه قال المحققون من اهل الأصول وهذا نص عليها وقد وجدنا مثالا الصائم الحائض المحرمة يمتنع وطؤها لثلاث علل واكثر (الاحكام) في مسائل (الأولى) قوله في الصحيح من هذه الشجرة الحبيثة فاثبت انها وصف الحبيثة وهو بمعنى التقزز والعيافة لا بمعنى التحريم (الثانية) في هذا دليل على سقوط فرض السعى الى صلاة الجاعة لان اجرزة أكلها المسقط للسعى دليل عدم

الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيُّوب أخبرته أن النّبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلَّهُ وا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابه كاوه فاني لست كأحدكم إني أخاف آن أوْذي صاحبي في قال الوعينيني هذا حديث حسن صحيح غريب وام أيوب أوب ألم أمراة أني أيوب الانصاري متن عَرف من صيح عد عرب وام أيوب ألم أبي أنه أبي عن أبي خلاة عن أبي العالية قال الثوم من طبيات الرزق وأبو المناه خالد بن منه عنه وأبو العالية أسمه رفيع هو ألرياحي قال عبد المناه المراة المناه والم أبو عن المناه عن أبي من عليا المناه المناه أبو خلاة خياراً مسلما

وجوب السعى فان قيل قد يسقط المباح المفروض كالسفر المباح يسقط صوم رهضانقلنا السفر لم يسقط الصوم والصلاة وانما نقلهما الى بدل (الثالثة) قال في الحديث قدمنا خيبر فوقعنافي زراعة بصل فقال من أكل من هذه الشجرة الحديث ولم ينكر ذلك فكان ذلك دليلاعلى جواز أكل الطعام في دار الحرب قبل المقاسمة (الرابعة) روى أبو عيسى عن على نهى عن أكل الثوم الالمطبوخا وقال ليس اسناده بالقوى وفي مسلم عن عمر أمير المؤمنين من أكلها فلي تهاطبخا

تم الجزر السابع ويليه الجزر الثامن وأوله باب تخدير الآنية واطفاء النار عند النوم

# فهـــرس

الجزء السابعمن كتاب صحيح الترمذي بشرح الامام أبي بكر بن العربي

| الجزء السابع من كتاب صحيح الكرمدي بسرح الأمام أبي بكر بن العربي |      |                                  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|--|
|                                                                 | صفحة |                                  | axeo |  |
| باب فضل من أعتق                                                 | ٣+   | أبواب النذر والايمان             | ۲    |  |
| ابواب السير                                                     | 44   | باب لانذر في معصية               | ۲    |  |
| باب في الدعوة قبل القتال                                        | 77   | بابمن نذر أن يطيع الله فليطعه    | . •  |  |
| باب البيات والغارات                                             | 40   | بابلاندر فيا لايملك ابن آدم      | ٦    |  |
| باب التحريق والتخريب                                            | ٣٩   | باب كفارة النذر اذا لم يسم       | ٧    |  |
| باب في الغنيمة                                                  | ٤١   | باب من حلف على يمين فرأى         | ١٠   |  |
| باب سهم الخيل                                                   | ٤٣   | غيرها خيرا منها                  |      |  |
| باب السرايا                                                     | £ £  | باب الكفارة قبل الحنث            | 11   |  |
| باب من يعطى الفيء                                               | ٤٦   | باب الاستثناء في اليمين          | 14.  |  |
| باب هل يسهم للعبد                                               | ٤٧   | باب كراهية الحلف بغير الله       | 17   |  |
| باب هل يسهم لأهل الذمة                                          | ٤٨   | باب فيمن يحلف بالمشى             | 19   |  |
| يغزون مع المسلمين                                               |      | ولا يستطيع                       |      |  |
| بابالانتفاع بآنية المشركين                                      | 0+   | باب كراهية النذر                 | 71   |  |
| باب في النقل                                                    | 01   | باب وفاء النذر                   | 77   |  |
| باب من قتل قتيلا فاله سلبه                                      | ٥٧   | باب كيف كان يمين النبي صلى       | 78   |  |
| باب كراهيــة بيع المفانم حتى                                    | ٥٨   | الله عليه وسلم                   |      |  |
| تقسم                                                            |      | باب ثواب من اعتق رقبة            | 7 2  |  |
| بابكر اهية وطء السبايا الحبا                                    | 09   | باب الرجل يلطم خادمه             | 77   |  |
| باب طعام المشركين                                               | ٧.   | باب كراهية الحلف بغيرملة الاسلام | ۲۸   |  |
| باب كراهية التفريق بين السبي                                    | 71   | بابقضاء النذر عن الميت           | ۳.   |  |

|                                         | صفحة  |                             | صفحة |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|------|
| بابالخس                                 | 97    | باب قتل الاسارىوالفداء      | 71   |
| « كراهية النهنية                        | 1.1   | « النهى عن قتـل النساء      | ٦٤   |
| « التسليم على أهل الكتاب                | 1.4   | والصبيان                    |      |
| « كراهية المقام بين أهمل                | 1 - 2 | « التحريق بالنار            | 70   |
| المشركين                                |       | « الغاول                    | 17   |
| « إخراج اليهود والنصاري                 | 1.٧   | « خروج النساء فى الحرب      | ٧٠   |
| من جزيرة العرب                          |       | « قبول هدايا المشركين       | ٧١   |
| « تركة رسول الله صلى الله               | 1.9   | « كراهية هدايا المشركين     | ٧١   |
| عليه وسلم                               |       | « سجدة الشكر                | ٧٣   |
| باب قول النبي يوم فتح مكة               |       | « أمان العبد والمرأة        | ٧٤   |
| بأب الساعة التي يستحب فيها              |       | « الندر                     | 77   |
| القتال<br>باب الطيرة                    |       | « لكل غادر لوا. يوم القيامة | ٧٧   |
| t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |       | « النزول على الحكم          | ٧٨   |
| باب وصيته صلى الله عليه وسلم            | 114   | ه الحلف                     | ٨٣   |
| ابواب فضائل الجهاد                      | 171   | « أخذ الجزية من المجوس      | Aξ   |
| باب فضائل الجهاد                        | 171   | « ما يحل من أموال أهل الذمة | ٨٦   |
| « فضل من مات مرابطا                     | 174   | « في الهجرة                 | ٨٨   |
| « فضل الصوم في سبيل الله                | 144   | « البيعة                    | ٨٩   |
| « فضل النفقة في سبيل الله               | 140   | « نكث البيعة                | 14   |
| « فضل من جهز غازيا                      | 144   | « بيعة العبد                | 94   |
| « فضل من اغبرت قدمام                    | 14.4  | ه استالته »                 | 48   |
| فی سبیل الله                            |       | د عدة أصحاب أهل بدر         | 44   |

صعحة

١٦٥ ابواب الجهاد

۱٦٨ بابمن خرج في الغزو وترك أبويه

۱۶۹ باب الرجل الذي يبعث وح**ده** سرية

١٦٩ باب كراهية أن يسافر الرجل وحده

١٧٠ باب الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

١٧٢ بابغزواتالنبي صلى الله عليه

وسيا

١٧٤ باب الصف والتعبئة عندالقتال

١٧٦ باب الدعاء عند القتال

۱۸۷ « الرايات

۱۷۸ « الشمار

١٧٩ « سيف النبي صلى الله عليه

وسلم وآلة حربه

١٨٠ ه الفطر عند القتال

۱۸۱ ه الخروج عند الفزع

١٨٣ باب الثبات عند القتال

۱۸۶ « السيوف وحليتها

صفحة

١٣٩ فضل الغبار في سبيل الله

۱۳۰ « منشاب شيبة في سبيل الله

۱۳۱ « من ارتبط فرساً في سبيل الله

۱۳۵ « الرمى في سبيل الله

۱۳۸ « ثواب الشهيد

۱۳۸ « تواب الشهداء

۱٤٠ « حديث أرواح الشهداء في طير خضر

١٤٢ « فضل الشهداء عند الله

١٤٦ باب غزو البحر

١٥٠ باب من يقاتل رياء وللدنيا

۱۵۲ باب فضل الغدو والرواح فى سبيل الله

١٥٥ باب أي الناس خير

١٥٥ بابمن منأل الشهادة

١٥٦ بابالحجاهدوالناكحوالمكاتب

١٥٧ باب من يكلم في سبيل الله

١٥٨ بابأى الاعمال أفضل

١٥٩ أبواب الجنة تعت ظلال السيوف

١٦٠ باب أي الناس أفضل

١٦٠ باب أواب الشهيد

١٦١ فضل المرابط

#### صفحة صفحة ٣١٢ ﴿ الفرار من الزحف « الدرع 140 ٢١٤ ﴿ تَلْقِي الْغَائِبِ أَذَا قَلَّم ١٨٦ باب المغفر ۲۱۰ « النيء » اله فضل الخيل 111 ٢١٩ أبواب اللياس « مايستحب من الخيل 144 ٢١٩ باب تحريم الحرير والذهب « مایکره من الخیل 1 « الرخصة في لبس الحرير ۱۸۸ ه الرهان والسبق في الحرب ۱۹۲ « كراهية أن تنزى الحمر على ٢٢٧ باب الرخصة في الثوب الاحر الخيل للرجال ١٩٤ باب الاستفتاح بصعاليك ٢٢٨ باب كراهية المصفر للرجال ۲۲۸ « لبس الفراء ١٩٥ باب كراهية الانجراس على ۲۳۱ « جلود الميتة إذا ديغت ۲۳۲ د کراهیهٔ جر الازار ١٩٢ باب من يستعمل على الحرب ۲۳۸ « جر ذيول النساء 191 « الأمام ۲۳۹ د ایس الصوف ۱۰۱ « طاعة الاماء ه العمامة السوداء ۲۰۲ « كراهية التحريش بين البهائم 757 الا سدل العمامة بين الكتفين والضرب والوسم في الوجه 724 « كراهية خاتم الذهب ٢٠٤ باب حد بلوغ الرجل ومتى 455 « خاتم الفضة يفرض له 720 « ما يستحب في فص الحاتم ۲۰۶ باب من يستشهد وعليه دين 727 ۲۰۲ « دفن الشهداء « لبس الخاتم فى اليمين 721 ۲۰۸ « المشورة « نقش الخاتم 401 « الصورة ۲۱۸ « لاتفادي جيفة الاسير 707

| صفحة                                       | ضفحة                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| وسلم مكة                                   | ٢٥٢ باب المصورين                            |
| ٧٧٨ باب كيف كان كام الصحابة                | ۲۰۶ « الخضاب                                |
| ۲۷۸ « مبلغ الازار                          | وم « الجمة وإتخاذ الشعر                     |
| ٧٧٨ « العمائم على القلانس                  | ٢٥٧ « النهى عن الترجل إلاغبا                |
| ۲۷۹ « الخاتم الحديد                        | ۲۰۹ « الا كتحال                             |
| ٧٧٩ « كراهية التختم في إصبعين              | ۲۲۱ « النهى عن اشتمال الصاء                 |
| ۲۸۰ «أحب الثياب إلى رسول الله              | ٣٦٢ « مواصلة الشعر والوشم                   |
| ٢٨١ أبواب الأطعمة                          | ۲۶۳ « وكوب المياثر                          |
| ٢٨١ باب علام كان يأكل رسول الله            | ٣٦٤ « فراش النبي صلى الله عليه وسلم         |
| ۲۸۳ باب أكل الارنب                         | ٢٦٥ باب القبص                               |
| « أكل الضب                                 | ٣٦٧ « مايقول إذا لبس ثوباً جديداً           |
| ۲۹۱ « أكل الضبع                            | ٢٦٧ باب لبس الجبة والخفين                   |
| ۲۹۳ « أكل لحوم الخيل                       | ٣٦٩ « شد الاسنان بالذهب                     |
| ووم « ياب لحوم الحمر الاهلية » و العملية » | ۲۷۱ « النهى عن جاود السباع                  |
| ٧٩٧ « الأكل في آنية الكفار                 | « نعل النبي صلى الله عليه وسلم « تعليه وسلم |
| « الفأرة تموت في السمن                     | « كراهية المشي في النمل الواحد              |
| ۳۰۳ « النهى عن الأكل والشرب                | ٢٧٣ باب كراهية أن ينتمل الرجل               |
| بالشال                                     | وهو قائم                                    |
| ٣٠٦ باب لعق الأصابع بعدالأكل               | ٢٧٤ باب الرخصة المشي في النعل               |
| ٣٠٨ « اللقمة تسقط                          | الواحد                                      |
| ٣١١ ، كراهية الاكل من وسط الطمام           | ۲۷۰ باب بأي رجليبدأ اذا انتمل               |
| ٣١٧ باب كراهية اكل الثوم والبصل            | ۲۷۰ « ترقيع الثوب                           |
| ا ۱۳۹۳ « الرخصة في الثوم مطبوخا            | ۲۷۷ « دخول النبي صلى الله عليه              |

بشرح الامام ابن العربي المالكي



طبع بنفقة مالوامرم عرانان

الضمة الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية – سنة ١٩٣٤ ميلادية

مُطبع ت الصِّ الحِيِّ إِلَى

بشارع درب الجاميز رقم ٢٠٠ عصر

# بِنِيْ النَّهُ الْجُوالِيُّ الْجُوالِيِّ الْجُوالِيُّ الْجُوالِيُّ الْجُوالِيِّ الْجُوالِيُّ الْجُوالِيِّ الْجُوالِي الْجُولِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجِولِي الْجُوالِي الْجُولِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُولِي الْجُوالِي الْجُوالِي الْجُولِي الْجُولِي الْجُولِي الْجُولِي الْجِولِي الْجُولِي الْجُولِي الْجُولِي الْجِولِي الْجُولِي الْجِولِي الْجُولِي الْجِولِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيلِي الْجِيل

### باب تخمير الآنية واطفاء النار عند النوم

مالك عن أبى الزبير عن جابر قال النبي عليه السلام (أغلقوا الباب) الحديث وذكر عن ابن عمر (لاتتركوا النارفي بيوتكم حين تنامون) حسنان صحيحان (العربية) أوكئوا المعنى اربطوا وشدواالوكا وهو الخيطالذى يشد به السقا وقد تقدم نحوه ، وقوله خمروا يعنى استروا ومنه الخرعلى وزن القرم ( بفتح العين والراء) وهو الشجر الملتف الذى يستر ماوراءه وقوله واجيفوا الباب معناه أغلقوا وتيل ردوه كما كان مغلقاً فانه يفتح بالنهار التصرف وهما متقار ان وقوله ولو أن تعرض عليه عوداً يعنى ينصبه عليه نصباً بجعله على عرضه إن كان مستدير الفي وهو كله عرض فان كان مربعا فسد يكون فيه عرض وطول فذكر العرض لانه أعم فان كان الاناء فالميكفأه يعنى بضعه على فيه وقوله فارغا فليكفأه يعنى بضعه على فيه وقوله فارغا فليكفأه يعنى بضعة على فيه وقوله فارغا فليكفأه يعنى بضعة على فيه يقال أكفأت الاناء اذا قلبته على فيه وقوله

وِكَاءً وَلَا يَكُشِفُ آنِيَةً وَانَّ الْفُو يُسْقَةً تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ قَالَ وَكُاءً وَلَا يَكُشِفُ آنِيَةً وَانَّ الْفُو يُسْقَةً تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ وَالَّتِي هُوَيْرَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا

وأطفئوا المصباح يعني أذهبوا نوره ولايكون مصباحاً الا بالنور وانما هو . دونه فتيل (الأصول) في مسائل (الأولى) قوله في الحديث كفوا صبيانكم .فان الشياطين تنتشر حينئذ استعانة بالظلمة فانها تـكره النوروتتشاءم به وإن كانت خلقت من نار وهي ضيا. ولكن الله أظلم قلوبها وخلق الآدمي منطين ونور قلبه فهو يحب النور وكل جنس يميل الى جنسه وما يستر يحبه (الثانية) قوله واجيفوا الأبواب فان الشيطان لايفتح غلقا ولايحل وكاء ولايكشف إناء يمنعه من ذلك ذكر الله عليه وهذامن القدرة التي لا يؤمن بها الا الموحدة وهو أن يكون الشيطان يتصرف في الامور الغريبة ويتولج في المسام الخفية فتعجزه الذكري عن حل الغلق والوكاء وعن النولج من صاير الباب ( ﴿ ) (الأحكام) في مسائل (الأولى) قوله أغلقوا الأبواب يعني به كما قدمنا الذكر به في الحديث الصحيح إذا كان جنح الليل وقد ظن بعضهم أنالأمر بغلق الباب عام في الأوقات كانها وليس كدلك وانما هو مقيدبالليل كما جاء في الحديث فأما الهار فأنما هو بحكم كثرة النصرف وقلته وكذلك جاء في الصحيح من طريق آخر فيه إذا رقدتم وكما تعلق الأبواب للاحتر ازمن الناس كذلك تغلق من الشيطان والأصل يرجع الى الشيطان كله لأنه يحث على انشر ويحمل عليه حتى يسوق الفــــأر الى حرق الدار كما في نص الحديث (الثَّانية) قوله واركنوا السقاء هذا وانكان مفعولافي الأوقات كلم افأو كئوه الليل لأن النهار عليه حافظ من الرعين فأما الليل فهر مه ملمنها فيحض عليه حَديثُ حَسَنَ صَحِيتِ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهُ عَنْ جَابِ صَرَبُ ابْنَ إِنْ مَحَدِيثُ حَسَنَ صَحِيتِ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهُ عَنْ جَابِ صَرَبُ ابْنَ مِ الْمُ عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ عَمْرَ وَغَيْرُ وَاحِدَقَالُوا حَدَّنَا شَفَيَانُ عَنْ الْزُهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ

لذلك وفي كتاب مسلم وغيره غطوا الانا، فان في السنة ليلة ينزل فيها داء. من السما. لا يمر باناء ليس عليه غطاء أوسقا. ليس عليه وكاء الا نزل فيه. ذلك الداء قال الليث تزعم الاعاجم عندنا أن ذلك يكون في كانون الأول (الثالثة) قوله واطفئوا السراج يروى في الحديث فان النار عدو لكم معناه. أنها تنافى أموالكم وأبدانكم على الاطلاق منافاته العدو ولكن تتصل منفعتها بكم بوسائط فذكره العداوة بجاز لوجود معناها فيها ( اارابعة ) قوله فان الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم يعنى الفأرة وسماها فويسقة في معرض. الذم لوجود معنى الفسق فيها وهو الخروج عن الشيء الى غيره وذلك هنا الى المذموم والاذاية والاذاية مذمومة فمن تجرى على يديه مذموم. وفي. حديث جابر فان الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت على الناس بيتهم فرس تجر الفتيلة لمنفعتها فتحرق البيوت ولاسما الخصوص لأنهامن قصبوخشب وحشيش فاقل شيء يتعلق بها يضرمها ومن هذا تحترق مدينة السلام كثيراً ويموت الناس في نارها لأنها تصب وخشب ساج ونخل لعدم الحجارة فيها (الخامسة) روى أن سبب هذا القول كان أن الني صلى الله عليه وسلم صلى ليلة على خمرة فجرت الفأرة بالفتيلة فأحرقت من الخرة قدر الدرهم، فقال الذي عليه السلام إذا رقد تم الحديث وبين سبب فعل الفأرةفقال فيه فان الشيطان يحمل هذه ومثلها على هذا فتحرقكم (السادسة) في حديث جابر وغيره، أن النبي عليه السلام قال أغلقوا الابواب واذكروا اسم الله وكذلك في كل

عَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بِيُو تِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ ﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ ٱلْقِرَانِ بَيْنَ ٱلتَّمْرَتَيْنِ مَرَثْنَا تَحْوُدُ

تحصلة تقدمت قرن بها اسم الله فبين ان اسم الله هو النور العريض والحجاب الغليظ بين الشيطان والإنسان (السابعة) قوله فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله لو شاه ربك لكان غلق الباب كافياً وذكر اسم الله كافياً ولكنه قرن بينهما ليعلم كيفية الإسباب في دارها وهي الدنيا ليبين انها انميا تفعل بذكر الله عليها لا بذاتها (الثامنة) قوله وأن تعرض عليه عوداً يعني اجعلوا ببن الشيطان وبينه حاجزاً ولو في علامة تدل على القصد اليه وان لم يستول بالستر عليه فانها كافية بذكري عاصمة بقضائي وأمرى (التاسعة) روى أبو عيسي عليه فانها كافية بذكري عاصمة بقضائي وأمرى (التاسعة) روى أبو عيسي وغيره وقد يحتاج الناس الى إبقاء السراج والنار في البيت فاذا كان ذلك وغيره وقد يحتاج الناس الى إبقاء السراج والنار في البيت فاذا كان ذلك فليحتط على النار بغطاء أو دفن أو وضع لهما في جرد مكشوف لانبات فيه ولاغطاء عليه وكذلك السراج ليضعه في اناه واسع أو عميق اذا جرته الفارة لم يمر على ما يؤذي ولم يخرج منه في الغالب حتى ينطفي، (العاشرة) روى أبو موسى الاشعري أن بيتاً بالمدينة احترق على أهله بالليل فحدث بشمانهم أبو موسى الاشعري أن بيتاً بالمدينة احترق على أهله بالليل فحدث بشمانهم النبي عليه السلام فقال (ان هذه النار عدو لكم) الحديث المتقدم بمعناه

باب القران بين التمرتين

جبلة بن سحيم عن ابن غمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

أَنْ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزّبِيرِي وَعَبَيْدُ اللهِ عَن الثّورِيِّ عَنْ جَبَلَةَ ابْن عَيْرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالِمُ عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

القران بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه) (الاسناد) هذا حديث صحيح وهذا حديث لم أر لفظ النبي عليه السلام فيه الا أن ابن عمر مر على قوم يا كلون تمرأ في عام سنة وابن الزبير يرزقهم فكان يقول ( لاتقارنوا فان الذي عليه السلام بهي عن الاقران ثم يقول الا أن يستا ذن الرجل أخاه ) (العربية) يقال قرن بين الشيئين وأقرن اذا جمع بينهما (الأحكام) في مسائل (الاولى) أكل الجماعة للطعام المشترك بينهم جائز وهو التمر وذلك كثير في الشريعة في الأحاديث وان كانوا لا يتساوون في الأكل ولكن ذلك معفو عنهم فيه مالم يقصدوا ذلك أو يتظاهروا بالزيادة فيه كالجمع بين لقمتين أوتمرتين فان ذلك مما يمكن الانفكاك عنه ولايتعذر الاحتراز منه (الثانية) أن قوله الا أن يستأذن الرجل أخاه (الثالثة) اختاف الناس في تعايل هذا النهمي فقهل كان هذا النهى في ابتداء الاسلام والناس في حاجة الى الطعام وتحت خصاصةمن القوت فكان الجائع ربما بادر الى الاستكثار لدفع خصاصته وسد جوعته فأما الآن وقد اتسع الأمر فلا يازم ذلك الاأن تعود خصاصة فيعود الأمر الى ذلك (قال ابن العربي) والذي عندي في ذلك أن ذلك قائم في كل حال. مستمرعلي الخصاصة والسعة فانحكم الشركة يقتضي التسوية ويمنع الاستكثار الا بالرضي ( الرابعـة ) فان كان الطعام لرجل اذن فيه لقوم جاز أن يأكل

أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَ بُوعَانِنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَاشَةَ عَن اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَاشَةَ عَن اللَّهِ عَنْ عَاشَةَ عَن اللَّهِ عَنْ عَاشَةَ عَن اللَّهِ مَن عَرْوَةَ عَنْ أَيه عَنْ عَاشَةَ عَن اللَّهِ مَن عَرْوَةَ عَنْ أَيه عَنْ عَاشَةَ عَن اللَّهِ مَن عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَنْ عَامَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَنْ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

أكثر منهم لما روى أن سالماً كان ياكل التمر كفاً كفاً وان كان معه غيره بغير اذنهم فان اذن لهم جاز لهم روى سعد مولى أبى بكر عن النبى عليه السلام أنه أتى بتمر فقال انى قرنت فاقرنوا

### باب استحباب التمر

ذ كر حديث عروة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم (بيت لا تمر فيه جياع أهله) حديث غريب (الاسناد) هو صحيح خرجه مسلم والذي ثبت في حمد التمر قوله صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن كمثل المتمرة طعمها طيب) وقوله (ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المسلم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تصبح بسبع تمرات من عجوة المسلم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر) وفي كتاب مسلم (من عجوة العالية فانها لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر) وفي كتاب مسلم (من عجوة العالية فانها شنما، وترياق أول البكر) (العارضة) فيه ال الاستحباب قد يكون للذة بالطيب

مَنْ حَديث هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ قَالَ وَسَأَلْتُ ٱلْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ قَالَ وَسَأَلْتُ ٱلْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا ٱلْجَدِيثِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدَّارَوَاهُ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ هَاذَ هُوَ مَنْهُ مَرْتُ هَانَا شَادَ هُو عَمْهُ مَرْتُ هَا مَا عَاءَ فِي ٱلْجَدْ عَلَى ٱلطَّعَامِ اذَا فُرغَ مِنْهُ مَرْتُ هَنَا دُرُ عَلَى الطَّعَامِ اذَا فُرغَ مِنْهُ مَرْتُ هَنَا دُرُ عَلَى الطَّعَامِ اذَا فُرغَ مِنْهُ مَرْتُ هَنَا دُرَى اللهَ عَنْ وَكُرِياً بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ وَكُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ زَكَرِياً بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ وَكُرِياً بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ

الملائم وقد يكون بما وضع الله فيها من البركة بالاجتزاء بها قليل عن كثير من الآغذية وربما ركب عليها في الآدوية كا جعل في اللبن من البركة الاجتزاء به عن الطعام والشراب وغيره وأما قوله (بيت لاتمرفيه جياع أهله) فان التمر كان قوتهم فاذا خلا منها البيت جاع أهله كما يقول أهل الاندلس بيت لا تين فيه جياع أهله ويقول أهل ايران بيت لارب فيه جياع أهله وأنا أقول ما يناسب الحقيقة والشرعة وتصدقه التجربة بيت لازيب فيه جياع أهله وأهل كل بلد يقولون في قوتهم الذي اعتادوه مثله

# باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه

سعيد بن أبى بردة عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان الله ليرضى عن العبد يا كل الاكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها) حديث حسن (الاسناد) صح فى الصحيح ان النبى عليه السلام كان اذا اذا فرغ من طعامه ورفع مائدته قال (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه الذى كفانا وآوانا غير مكفى ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا) (الاصولو الاحكام والفوائد) في هذا الباب متداخلة يجمعها مسائل (الاولى)

سَعيد بن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنس بن مَالك أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ اللهَ عَنْ عَنْ عَنْ عَامِ وَأَبِي سَعيدٍ وَعَائِشَةً وَأَبِي أَيُوبَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقْبَة بنِ عَامِ وَأَبِي سَعيدٍ وَعَائِشَةً وَأَبِي أَيُوبَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقْبَة بنِ عَامِ وَأَبِي سَعيدٍ وَعَائِشَةً وَأَبِي أَيُوبَ

قوله الحمد للهطيباطيب حمده أنه هبة منعنده ولو شا. لم يكن لأحد من بعده بد من فقده ( الثاني ) بركته بالثواب فيه والنعم بعده (الثالثة) قوله الذي كفانا هو الكافي سبحانه وقد بيناه في كتاب الامر . وهو يكفي البلاء والحاجـة والمهم والمنة اما بان لابخلق شيئاً من ذلك ابتـدا. واما برجعه بعد ابجاده وخلقه وقدكفانا الطعام فقده لقوله والحاجة فيه لآخرينالي غيره والمنةفي تيسيره وقد سمعت بعض العلماء يقول انه لاتقع اللقمة في الفم حتى تمر على يدى ثلثمائة وستين ملكا فاما كثرة المتوليزلذلك قطعاً وأما تحديدهم بمقدار فمعلوم قطعاً عندي أنه لا يتعدى هذه العدة المحصورة ( الرابعة ) قوله وآوانا أى جعل لنا مأوى نستقر فيه ونسكن اليـه من الارض أولا ومن الفراش آخراً وما بينهما وكذلك كان الني عليـه السلام يقول اذا أوي الى فراشه (الخامسة) قوله غير مكفي يريد أنه يكفي ولايكفي لتقدســه عن الحاجات والآفات وهو الغني له مافي الارض والسموات كم قال سبحانه (افغير الله أتخذ ولياً فاطر السمرات والارض وهو يطعم ولا يطعم) وقد قرأنا بفتح الياء والعين ولا يطعم ويكون ذلك ني موضع الصفة للولى الذي اتخذوا غير الله فالله سبحانه مطعم بكسر العين غيرمطعم بفتح العين والولى غيره الذي اتخذه الكافر يطعم نفتح العين ولا يطعم بكسرها. قالت الصوفية (الرب يطعم بوصف وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ اِوْعَلِمْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحد عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي عَنْ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي عَنْ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي وَاعْدَ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي وَاعْدَ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي وَاعْدَ قَوْهُ وَلَا نَعْرِفُهُ الَّا مِنْ حَدِيثِ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي وَاعْدَةً عَنْ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي وَاعْدَ فَي الْأَكْلِ مَعَ الْجَذُومِ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ وَاعْدَةً مَهُ بِالْحَدُ مِنْ الْأَكْلِ مَعَ الْجَذُومِ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ

الكرم ولا يطعم بوصف القرم) (قال ابن العربي) ويصح أن يقال يطعم غيره ولا يطعم هو في نفسه لصفة الكرم فان الكرم جلالة الذات وجلالة الافعال وكلاهما واجب لله (السادسة) قوله ولا مكفور يعني من أوليائه وانكفر به أحداؤه وقيل إن كفر به الاعداء قطعت النعم بلسان الحال عن قدرته وعلمه وفضله على خلقه (السابعة) وكذلك قوله ولاه ودع أي انه غير متروك لان مرجع الخلق اليهوان رجعوا الي غيره فمرجع ذلك الغير اليه على كل مذهب ومقالة (الثامنة) قوله ولا مستغني عنه أي لا يوجد غبره يفعل فعله فيرجع اليه دو نه لا نه المنفرد بالا يجاد والخلق لارب غيره (التاسعة) قوله ربنا تريد أعني ربنا أو تقول ربنا تريد أعني ربنا أو تقول ربنا تريد أعني ربنا فترفعه أو تقول ربنا تريد أعني ربنا فاحديت الصفة على الموصوف وذلك جائز فيه (العاشرة) اذا قال العبد هذا القول فدلك يرضي الته أي بارادته وذلك معلوم قطعا وأن الله اذا خلق الطاعة رضي علما وذلك مرجو من فضله بما سبق الينا من وعده

باب الاكل مع المجذوم

محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ

بيد بجذوم فادخله معه فى القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله و توكلا عليه وروى شعبة هذا عن عبد الله بن عمرو وهو أصح (الاسناد) وروى عن عمر انه كان يأكل مع معيقيب صاحب النبي صلى الله عليه وسئلم وصاحب بيت المال وقد كان ظهر به هذا الداء وفى مسلم أن وفـــد ثقيف كان معهم مجذوم وأرسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان قد با يعناك فارجع وفى الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لاعدوى وفر من المجذوم فرارك من الاسد) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لاعدوى وفر من المجذوم فرارك من الاسد) على صحة وان كان لا يعدى داء على صحة وان حكان الله سبحانه قد اجرى العادة بتضرر الصحيح بالسقيم ولكنه يضر الخاق عادة لا وجو با وأمرهم بعدذلك بالتحرز فقال (ولايورد

أَثْبَتُ عَنْدى وَأَصْح ﴿ الْمَنْ مَاجَاءَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَنْ عَاءَ مَرْ مَنْ عَمَدُ بَنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَنْ عَاءَ مَرْ مَنْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ

عمرض على مصح)وصرف المجذوم ولم يبايعه مصافحة لئلا يحتج على أصحابه فيتأذون فى نفوسهم لمخالطة أو نفرة بعد مباشرة النبى عليه السلام والله لطيف بعباده

#### باب ان المؤمن ياكل في معي واحد

نافع عن ابن عمر عن الذي عليه السلام قال الكافرياً كل في سبعة امعاء والمؤمن ياكل في معى واحد) وذكر حديث أبي هريرة في سببهذا القول ومجى، الضيف إلى الذي وهو كافر فشرب حلاب سبع شياه فلما اسلم لم يقدر على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال (العارضة) أن الكافر ياكل لشهوته ويقصد لمتعته ومل عطنه والمؤمن وان اشتهى فانه ياكل بتوسط ويقصد الشبع واقامة الصلب وتقوية الاعضاء فيكتفي بالقليل ولا يقنع الكافر به كالبهيمة لأن فعلها مسترسل على الشهوة خال عن النظر إلى مقصودديني ولاخوف من عاقبة ومع القصد ينزل الله البركة في طعام المؤمن وينزل بطنه شبعا واعضاءه قوة كما انه بما يخلق من القناعة في قلوب المؤمنين وينزل من البركة يكفي طعام الواحد الاثنين والاثنين للثلاثة والاربعة للثمانية كما روى أبو عيسي وصححه مسلم وقد هم عمر في سنة المجاعة ان يجعل مع أهل روى أبو عيسي وصححه مسلم وقد هم عمر في سنة المجاعة ان يجعل مع أهل روى أبو عيسي وصححه مسلم وقد هم عمر في سنة المجاعة ان يجعل مع أهل روى أبو عيسي وقد فسر بعض

يَأْكُلُ في سَبْعَة أَمْعاً وَٱلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مَعَى وَاحد فَ وَالْكُوعِيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحُ قَالَ وَفي الْبَابِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي سَعْيد وَأَبِي بَصْرَة الْفَفَارِي وَأَبِي مَوسَى وَجَهْجَاه الْفَفَارِي وَمَيمُونَة وَعَبْد الله بِن عَمْرو حَرَثْنَا السَّحٰقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّتَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي هَرَيرة أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي هُرَيرة أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبُ ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبُهُ مُمَّ أَخْرَى فَشَرِبُهُ مَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم بِشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبُ مُنَّ أَخْرَى فَشَرِبُهُ مَنْ الْفُد فَاسَّمُ الله عَلَيْه وَسَلَّم بِشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبُ مِنَ الْفُد فَاسَّمُ أَمْرَ لَهُ الله عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حَلَى الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حَلَيْهَ عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبْ فَشَرِبَ حَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حَلَيْهِ عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حَلَيْهَ عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حَلَيْهَ وَسَلَّم وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حَلَابًا ثُمَّ أَمَر لَهُ بُأَنْهُ مَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبْ فَشَرِبَ حَلَابُ الله عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَه عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَّم بَشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلْه فَعَلْمَ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلْمَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْهُ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلْهُ وَسُلَم عَلْمَ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْهُ وَاللّه عَلْمَ الله عَلْمَا الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله الله عَلْمَ الله عَلْمَا الله عَلْمَا الله عَلْمُ الله عَلْمَا الله عَلْمُ الله الله عَلْمَا الله الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَا عَلْمُ الل

اشياخ الزهد السبعة الأمعاء فقال انها كناية عن الحواس الخس وعن الحاجة والشهوة فيسمع ذكر الطعام فيحدث له عنه شره وعن الرؤية مثله إذا رآه مفرحا وعن رائحة قتارة بشمه وعن لمسه وعن ذوقه ويأكل للحاجة ويزيد بعد ذلك للشهوة فتكون سبعة أسباب كني عنها بالامعاء إذ المؤمن انما يأكل بمعنى الحاجة إلى ذلك فهى معنى واحد وهذا ممكن في مجاز الحبر والله أعلم وعلى هذا انتهى الحديث الصحيح المتفق عليه طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الثلاثة وطعام الثلاثة يكفى الاربعة وطعام الاربعة وطعام الاربعة وعلى هذا يكفى الثلاثة وطعام الثلاثة يكفى الاربعة وطعام الواحد يكفى الاثنين فلم يذكره أبو عيسى في هدذا

فَلَمْ يَسْتَتُمُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فَي مَعَى وَاحد وَالْكَافرُ يَشْرَبُ في سَبْعَة أَمْعَاء ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَريبٌ من حَديث سَهِيل ﴿ السَّبُ مَا جَاءَ فَي طَعَام ٱلْوَاحِدِ يَكْفِي ٱلْاثْنَيْنِ صَرَبَتُ ٱلْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالُكُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْنَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَلِي ٱلزِّنَادِ عَن ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ طَعَامَ ٱلْاثْنَيْنَ كَافِي ٱلثَّلَاثَةَ وَطَعَامُ ٱلثَّلَاثَة كَافِي ٱلْأَرْبَعَةَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَٱبْنِ عَهَرَ ﴿ قَالَا بُوعَيْسَتَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَرَوَى جَابِرٌ وَٱبْنَ عُمَرَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِّي ٱلْأَثْنَيْنِ وَطَعَامُ ٱلْأَثْنَيْنِ يَكْفِّي الأربعة وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَدْفَى الثَّمَانِيَّةَ صَرَّتُمْنَا مُحَدِّ بْنُ بَشَّارٍ -نَدَّتْنَا عَبْدُ ٱلرَّحْنُ بِنُ مَهْدِي عَنْ سُفِيَانَ عَنَ ٱلْأَعْشَ عَنْ أَلَى سَفِيَانَ عَن

الباب وأما طعام الأربعة يكفى الثمانية فانفرد به من الصحيح مسلم والمعنى فيه ماحث الله عليه المؤمن من القناعة والاجتزاء باليسير والتقلل من الغذاء وقصد أخذ الحاجة منه للقوة والتزجية لا لقصد غاية الاشتهاء والامتلاء والعمل بالتكثر فيه والاستيفاء وليعتمد المؤمن في كله المؤاساة ان لم يقدر على الايثار وليدأب على القناعة والاقتصاد ويكون هذا هو الغالب من أحواله

فان شبع فنادرا إذا كان جاره شبعان ويبنى على قلة الأكل فقد قال النبي عليه السلام (شر وعاء ملاً ابن آدم بطنه)

# باب أكل الجراد

خرج عن أبى يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسط س عن عبد الله بن أبى أوفى انه سمئل عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد هكذا رواه سفيان الله عبينة عن أبى يعفور ورواه سفيان الثورى عنه فقال سبع غزرات وذكر بعد ذلك حديث الدعاء على الجراد بالاهلاك وضعفه والجراد أشكال

مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَرُوَاتِ نَأْكُلُ ٱلْجُرَادَ

﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنِ ٱبْنِ

اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُواتِ

اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَواتِ

اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُواتِ

اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُواتِ

اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُواتِ

مَا وَفَى اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَواتِ

اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَواتِ

اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدَ وَجَابِ ﴿ قَالَ وَفَى ٱللهَ عَنْهُ اللهُ عَمْدَ وَجَابِ ﴿ قَالَ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو عَنْهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو عَنْهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو يَعْفُورِ الشّهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو يَعْفُورِ الشّهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو يَعْفُورِ الشّهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوا أَبُو يَعْفُورِ الشّهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو يَعْفُورِ الشّهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو يَعْفُورِ الشّهُ وَاقَدُ وَيُقَالُ وَقَدَانُ أَيْضَاوَا أَبُو يَعْفُورِ اللّهُ عَبْدُ ٱلرَّحْنَ بُنْ عَبْدِ بْنِ بَسْطَاسَ وَقَدُورَ الآخِرُ اللهُ عَبْدُ ٱلرَّحْنَ بْنُ عَبْدِ بْنِ بَسْطَاسَ

منه مأ كول ومنه مالا يؤكل لضرره وقلة فائدته فى التغذية ولاجل أكله يفدى فى الاحرام وجراد الحجاز كله مأكول وجراد الاندلس غيرما كول يفدى فى الاحرام وجراد الحجاز كله مأكول وجراد الاندلس غيرما كول انما هو ضرر محض والكل يقتل ويدعى عليه لما فيه من فساد الارزاق فى النبات والاشجار والثمار وقطع المعاش وذلك صحيح بين وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أحلت لنا ميتنان ودمان فا ما الميتنان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال) وفى الموطأ أن عمر قال ياليت عندنا منه قفعة ناكل منه وهى القفة وقد تكلمنا على الحديث فى كتاب الا حكام ومن حديث المان أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الجراد فقال (أكثر جنود الله لا آكله ولا آمر به) قال أبو داود وقفه المعتمر بن سليان عن أبيه عن أبى عثمان فيصير مرسلا وفى سنن أبى داود أيضاً أن النبى عليه السلام أتى بحبنة

﴿ مِا اللَّهِ مَا جَاءَ فِي ٱلدُّعَاءَ عَلَى ٱلجُرَاد حَرَثُ المُحُودُ بنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ عَنْ مُوسَى بن مُحَدِّد بن ابراهم التَّيْميِّ عَنْ أَبيه عَنْ جَابِر بن عَبْد الله وَأَنَسَ بْنِ مَالِكَ قَالًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا دَعَا عَلَى أَجْرَاد قَالَ ٱللَّهُمَّ ٱهْلكُ ٱلْجَرَادَ ٱقْتُلْ كِبَارَهُ وَأَهْلَكْ صَغَارَةُ وَأَفْسَدْ بيضَهُ وَٱقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِأَفْوَاهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَأَرْزَاقِنَا أَنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء قَالَ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ ٱلله كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْد مِنْ أَجْنَاد أَلَتُه بَقَطْع دَابِرِه قَالَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّهَا نَشْرَةُ حُوت في ٱلبَّحر ﴿ قَ لَ إِنَّوْعَلْمَنْتُي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرَفُهُ الَّا مِنْ هٰذَا ٱلْوَجْهُ وَمُوسَى بْنُ كُحَمَّد بْنِ ابْرَاهِيمَ ٱلتَّيْمِيُّ قَدْ تُكُلِّمَ فيه وَهُوَ كَثِيرُ ٱلغَرَائِبِ وَٱلْمَنَاكِيرِ وَأَبُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ ابْرَاهِمَ ثَقَةٌ وَهُوَ مَدَنيٌّ ا المنت مَا جَاءَ فِي أَكُل لَحُوم ٱلْجَلَّالَة وَأَلْبَانَهَا مِرْشَ هَنَّادٌ اللهُ وَالْبَانَهَا مِرْشَ هَنَادٌ حَدَّ ثَنَا عَبْدَةً عَنْ مُحَمَّد بن اسحق عَن أَنْ أَنِي نَجْيح عَنْ مُجَاهِد عَن أَنْ

فى تبوك فدعى بالسكين فسمى وقطع وذلك لأنه محتــاج الى السكين فيها فاستعمل مايحتاج اليه على الأصل الذى نبهنا عليه

عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلُ الْجَلَّالَة وَأَلْبَانِهَا قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى ٱلنَّوْرِيُّ عَنِ ٱبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ أَ

### باب أكل الجلالة ولحومها

روى عن مجاهد عن ابن عمر قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها) وذكر عن ابن عباس أن الني عليه السلام (نهي عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء وحديث ابن عمر غريب وحديث ابن عباس صحيح ( العربية ) أما الجلالة فهي التي تا كل الجلة وهي الاقذار وأما المجثمة فهي الحيوان الذييصبر وبحبس لاصقأ بالأرض ويرمى عليه حتى يموت وهي المصبورة التي ورد النهبي عنها ( الأحكام ) في مسائل (الأولى) اختلف العلماء في كل ما يتولد عن النجاسة من أعيان الماء كولات هل يحكم له بالطهارة أم بالنجاسة كالخضرة تسقى بالماء النجس أو تدفن بالنجاسات ومن هذا القدر يطبخ بعظام الميتة وأما مسائلة علف نحل العسل النجس فهي أيضاً بعيدة لأن النجاسة اذا وقعت في العسل صار نجسا حكما وليست ذاته نجسة فخرجت عن هذا القبيل وانما يسقى النبات في تدفين النجاسات وعرق السكران والجدى اذا رضع خنزيراً ومن حكم بنجاسة تعلق بأنه متولد عن عين على صفة فحكم له بصفتها ومعتمدي فاني لا أراه الاطاهراً ان تلك العين النجسة قد ذهبت صفاتها وتغيرت هيئاتها وانمـا هي صفاتأخرىفليس الحكم على صفة تكون على أخرى غيرها صفات وحالا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا مَرْشَا مُعَدَّ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَشَامٍ حَدَّثَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَكْرِمَدَةَ عَنِ أَبْ عَبَّاسٍ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِي عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَنْ عَكْرِمَدَةً عَنِ أَبْ عَبَّاسٍ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَي السِّقَاءِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَهِى عَنِ الْمُحَتَّمَة وَلَبَنَ الْجُلَّالَة وَعَن الشَّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ

تكون ثانيا على حكم أخرى وما زال الناس يدفنون بالزبل ولا يحـكمون بنجاسة مايتولد عنه والحديث لم يصح وليس فيها انه نهى عنها لاكل الجلة ولكنه نهى عن أكلها فاختلف الناس في وجه النهي على خمسة أقوال كما تقدم منها بحملتهاولم ينص النبي عليه السلام عليه أو يحمل النهى على الكراهة بالدليل ( المسألة الثانية ) المجثمةهي المصبورة نهى عنها لوجهين أحدهما انه تعذيب وتعذيب الحيوان حرام ولانه قتل وليس بزكاة (الثالثة) اذا كان الطائر جائمًا في نفسه أو الصيد جاز رميه وكأنت زكاة وانمــا نهي النبي عليه السلام عما يفعل ذلك به (الرابعة) كما نهى عن أكل الجلالة روى أبو داود أنه نهى عن ركومها لما يتعلق بالراكب من عرقها وهو محمول على الخلاف المتقدم في الرطوبة المتولدة من النجاسة أو على الخلاف في ان النهبي محمول على الكراهة أو التحريم أو بناء على ان الحديثين ضعيفان ( الخامسة) النهى عن الشرب من في السقاء لثلاثة أوجه أحدها لئلا يرجع من فيه الثاني لئلا تتعلق روائح الأفواه به فيكره الثالثة لئلا يكونفيه حيوان يدخلفيجوفه فقدروي ان رجلا شرب من في السقاء فخرج جان فدخل في جوفه (السادسة) روى ان الني عليه السلام فعل ذلك في بيت بعض الصحابيات فشرب مر في السقاء فقطعت موضع فيهفا تخذته عدة تبركا وفيه أربع فوائد (الأولى) أن

بَشَّارِ وَحَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيد بِن أَبِي عَرُويَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَمْرُو عَمْرُو عَمْرُو عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ عَنِ ٱلنَّتِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ عَنْ أَبْنِ عَبْدُ الله بِنْ عَمْرُو هِ قَالَ الوَعِينَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَفِى ٱلْبَابِ عَنْ عَبْدُ الله بِنْ عَمْرُو هِ قَالَ اللهَ عَنْ عَبْدُ الله بِنْ عَمْرُو هِ قَالَ اللهَ عَنْ عَبْدُ الله بِنْ عَمْرُو هِ قَالَ اللهَ عَنْ عَبْدُ الله بِنْ عَمْرُو عَنْ قَالَ اللهَ عَالَمَ عَنْ وَهُدَم ٱلْجَرْمِي قَالَ دَخَلْتُ حَدَّثَنَا أَبُو ثَقَيْبَةً عَنْ أَبِي ٱلْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُهْدَم ٱلْجَرْمِي قَالَ دَخَلْتُ عَنْ وَهُو يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ ٱدْنُ فَكُلُ فَاتِّى رَأَيْتُ رَسُولَ عَلَى اللهَ عَنْ وَهُو يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ ٱدْنُ فَكُلُ فَاتِّى رَأَيْتُ رَسُولَ عَلَى اللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ ذُهُدُم اللهَ وَاللهَ وَسُولَ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

النبي عليه السلام ليس كغيره لبر كته وعطريته وطهارته وأمنه من الغوائل والحوادث (الثانی) أن النبی كان متأخراً ففسخ الجواز لآن الجواز يفيسه حكما فحكم به (الثالث) ان ذلك كان للحاجة إلى ذلك كاروى أبو داود أن النبي عليه السلام قال لرجل (اختنث فم الاداوة ثم اشرب منها) وقدقيل ان الاداوة إناء صغير وضع للشرب به فلم ينكر ذلك فيه والسقاء شرع ليشرب منه فليس مثله (الرابع) أن النهى عن الشرب من فم السقاء يشفيه فصب على منه أكثر من حاجته فيغص به أو ينصب على ثيابه

## باب أكل الدجاج

زهدم الجرمى عن أبى موسى أنه دخل عليه وهو يأكل دجاجا فقال ادن فكل فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله (الاسناد) هذا حديث صحيح مشهور اتفق عليه . الناس . لبابة عن زهدم كما خرجه أبو عيسى وان

الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَا كُلُهُ ﴿ قَالَ بَوْعَلِينَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ وَلَا نَعْرِ فُهُ اللّهِ مَنْ عَيْرِ وَجْه عَنْ زَهْدَم وَلَا نَعْرِ فُهُ الّا مِنْ حَديث رُوّى هَذَا الْحَديث مِنْ غَيْرِ وَجْه عَنْ زَهْدَم وَلَا نَعْرِ فُهُ الّا مِنْ حَديث رَهْدَم وَلَا نَعْرِ فُهُ الّا مِنْ حَديث رَهْدَم وَلَا نَعْرِ فُهُ اللّه مِنْ حَديث رَهْدَم وَلَا نَعْرِ فُهُ اللّه مِنْ وَكِيعٌ عَنْ رُهْدَم عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَكَيْعٌ عَنْ شُفِيانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَلَيْعٌ عَنْ شُفِيانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَأَيْتُ

كان قد رواه غيره قال (كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هـذا الحي من جرم اخاء ومعر وف قال فقدم طعمام وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كا نه مولى فلم يدن فقـال له أبو موسى ادن فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمياً كل منه قال إنى رأيته يا كل شيئاً فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا قالادن أخبرك عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله وهو يقسم نعمــا من نعم الصدقة وهو غضبان ولا أشعر فقلت يانبي الله ان اصحابي أرسلونى اليك لتحملهم فقالوالله لا أحملكم على شيء وما عندي ما أحملكم عليه فرجعت حزيناً منمنع النبي عليه السلام ومن مخافة أن يكون النبي عليه السلام وجد ف نفسه على قال فرجعت إلى أصحابي فاخبرتهم الذي قال النبي عليه السلام فلم ألبث إلا سويعة قال أيوب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلا الاشعريون اذ سمعت صوت بلال ينادي أين عبد الله بن قيس فاجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال خذ هذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهم حينئذ من سعد فانطلق بهم الى أصحابك خفال ان الله أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤ لاءفار كبوهن

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأْ كُلُ خَمْ دَجَاجٍ قَالَ وَفِي الْحَديثِ كَلَامٌ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْ كُلُ خَمْ دَجَاجٍ قَالَ وَفِي الْحَديثِ كَلَامٌ أَكُثُرُ مِنْ هَذَا وَهَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ السِّخْتِيانِي. هَذَا الْخَدبِثَ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ التَّميمِيِّ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ هَذَا الْخَدبِثَ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ التَّميمِيِّ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ

ففعلت ثم قلت والله لا أدعـكم حتى ينطلق معى بعضكم الى من سمع مقــالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا انى حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله انك عندنا لمصدق فانطلق أبو موسىبنفرمنهم. معه حتى أتوا الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعهم ثم أعطاهم وفى روايـة فأمر لهم بخمس ذود غر الذرى فقلت لأصحابي أتينا رسول الله تتحمله فحلف لايحملنـا ثم حملنا نسى فغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسـلم يمينه والله لانفلح أبدا ارجعوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكر له يمينه فرجعنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقو افاتما حملكم الله)وذ كرباقي الحديث (العربية) المراد بالنعم هاهنا الابلوقد أحكمنا هدا الاسم في سورة العقود من الاحكام فلينظر ثم قوله القرينين كل بعير شد مع آخر فی حبل فہو قرین له والحبل قرن وکانت سته من الابل مقرونة فى حبلين ثلاثة فى كل حبل فسميت وفى رواية خمس ذود يعنى أبعرةالذود لفظ يقال للواحد وللجميع بلفظ واحد وقوله غر الذرى يعنى بيضالاسنمة وذلك احسن لها (الاحكام) في مسائل (الاولى) قوله وارساني اصحابي في جيش العسرة اسأله الحملان لهم دليل على جواز سؤال الرجل لغيره ( الثانية ) قوله وكان بينه وبين هذا الجي اخاء ومعروف يعنى مودة ومهاداة وذلكمستحب

﴿ اللَّاعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الرَّاهِيمُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ مَهْدِي عَنْ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الرّاهِيمُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ مَهْدِي عَنْ الرّاهِيمُ بِن عَمَرَ بِنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ الرّاهِيمُ بِن عُمَرَ بِنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَحْمَ حُبَارَى ﴿ قَالَ الْوَحِهُ وَ الرّاهِيمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ سَفِينَةً رَوَى عَنْهُ ابْنُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِن هَذَا الْوَجِهُ وَ أَبْرَاهِيمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ سَفِينَةً رَوَى عَنْهُ ابْنُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِن هَذَا الْوَجِهُ وَ أَبْرَاهِيمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ سَفِينَةً رَوَى عَنْهُ ابْنُ

بين الإخوان (الثالثة) قوله فقدم طعام دليل على اجتماع القوم عند صديقهم وتكلف الطعام لهم (الرابعة) اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم للدجاج (الخامسة) لما قال الرجل لأبى موسى رأيته يأكل شيئاً فقذرته لم يعرج على ذلك من قوله ولا راعى ما يتولدمن القذر بل قال له كلاماً يدله على الكفارة والتحلل من اليمين لقول الذي عليه السلام وتحللتها وهذا يدل على (المسألة السادسة) وهي ان اليمين تحريم المحلوف عليه على الحالف وهي طيولية بيانها في مسائل الخلاف (السابعة) قوله يقسم وهو غضبان قد بينا في كتاب الإقضية المتقدم قضاء الغضبان وأن الذي عليه السلام كان مخصوصا لأمن الجور منه أو كان القضاء بينا بخبر الله له فلم يخف على حكمه غفلة على الرجل على ترك فعل الخير إذا كان عاجزاً عنه (التاسعة) يجوزان يأمر لهم الرجل على ترك فعل الخير إذا كان عاجزاً عنه (التاسعة) يجوزان يأمر لهم عليه وإن لم يتهمه أصحابه كما فعل أبو موسى لدفع الظنة عن نفسه (الحادية عليه وإن لم يتهمه أصحابه كما فعل أبو موسى لدفع الظنة عن نفسه (الحادية

أَبِي فُدَيْكَ وَيُقَالُ بِرَيْدُ بِنُ عُمَرَ بِن سَفِينَةَ

﴿ لِمَ مَاجَاءَ فِي أَكُلُ الشَّوَاء مَرْشُ الْخَسَنُ الْخَسَنُ الْنَعْمَدُ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّانَا حَجَّاجُ الْنَعْمَدُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْخَبِرَةُ الْنَهَ الْخَبِرَةُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَطَاءَ ابْنَ بَشَارٍ أَخْبِرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبِرَتُهُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَطَاءَ ابْنَ بَشَارٍ أَخْبِرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبِرَتُهُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ

عشرة) لما قالرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم اعتقد أبو موسى أنهم أخذوا غفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخافوا العقوبة بناء من اعتقادهم على أن علم المعطى بوجه عطائه أصل فى صحة العطية للمعطى وخفى عليهم أن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النسيان أو القصد شرع يكون لكل واحد منهما حكم فحكم القصد البيان والتبليغ وحكم السهو العفو والمسامحة والامضاء والتحذير وليس الخلق كذلك (الثانية عشرة) كما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج فى هذا الحديث كذلك جا فى حديث عمرو بن شعيب خرجه أبوعيسى أنه أكل لحم الحبارى وهو حديث غريب (الثالثة عشرة) فالذى اكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم الابلوالبقر والغنم والدجاج والارنب والحمار الوحشى والحبارى

#### باب اكل الشواء

ذكر حديث أمسلمة أنها (قربت الى النبي عليه السلام جنبا مشويافاً كل منه ثم قام الى الصلاة وما توضاً) صحيح حسن غيب (العارضة)قد أكل النبي عليه السلام الحنيذ والقديد والحنيذ أعجله وألذه وهو كان قرى ابراهيم للملائكة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشُويًا فَأَ كَلَمِنهُ ثُمَّ قَامَ الَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْحَارِثِ وَالْمُغِيرَةِ وَأَبِي رَافِعِ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ﴿ مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ اللَّاكُلِ مُتَكِثًا صَرَّتُنَا قَتَدْبَةُ حَدَّثَنَا

ومن الناس من يقدم القديد على المشوى وهدذا كله فى حكم الشهوة وأما فى حكم الشهوة وأما فى حكم عليه المرء ويصلح به الامر وعليه أثنى الشرع لوجهين أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أمر باكثار المرقة ليقع بها عموم المنفعة فى اهل البيت والجوار (الثانى) الذي يصنع فيه الثريد وهو أفضل الطعام الذي ضرب النبي عليمه السلام به المثل فى التفضيل فقال (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) والمرق من اللحم بلهو لبه وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت فى قدر وشرب من مرقها ليكون بذلك أكلا من جميعها ومنه ماروى أبو عيسى ان المرق أحد اللحمين

#### باب كراهية الأكل متكئا

قد ذكرنا آداب الآكل فى القسم الرابع من علوم القرآن وبلغناها نحواً من مائة وثمانين أدبا وقد كنا تذاكرنا فى مجلس الملك آداب الآكل فقلت هى نحو من مائة وخمسين فقال بعض الحاسدين من المترسمين بالفتوى ماجمعها اللوح المحفوظ قط فاطلق الحسد لسانه حتى أوقعه فى الكفر وسألنى الملك

شَرِيكُ عَنْ عَلَيْ بْنِ ٱلْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ وَالْ اَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَكِئاً قَالَ وَفِي ٱلْبَابَ عَنْ عَلَيْ وَعَبْد الله بن عَبْس ﴿ قَالَ وَفِي ٱلْبَابَ عَنْ عَلَيْ وَعَبْد الله بن عَبْس ﴿ قَالَ وَفِي ٱلْبَابَ عَنْ عَلَيْ وَعَبْد الله بن عَبْس ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابَ عَنْ عَلَيْ وَعَبْد الله بن عَبْس ﴿ وَهَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوى وَكُرِيّا بْنُ أَبِي وَالْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوى وَكُرِيّا بْنُ أَبِي وَالْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ قَالَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْخُلُواء وَٱلْعُسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٱلْخُلُواء وَٱلْعُسَلَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٱلْخُلُواء وَٱلْعُسَلَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٱلْخُلُواء وَٱلْعُسَلَ

جمعها ففعلت فخزى المسكين وباء به الى حز به اللعين ولاينبغى أن يأكل مسكئا ولايضع يده بالأرض لأنه نوع من الاتكاء قاله مالك وروى أبو داود ان النبي عليه السلام (جثا على الطعام فقال له أبى ماهذه الجلسة قال ان الله جعلنى عبداً كريما ولم يجعلنى جباراً عنيداً) وفيه نهى أن يأكل الرجل منبطحاً على بطنه فا ما ترك الاتكاء فلما فيه من التكبر وانه سبب الاسراف في المما كل وأما النهى عن الاكل على البطن فلما فيه من قبح الهيئة والمضرة بالبدن

باب حب النبي عليه السلام الحلواء والعسل (ذكرعن عائشة كان النبي عليه السلام يحب الحلوا. والعسل) حديث صحيح غريب (العارضة) الحلاوة محبوبة لملاءمتها للنفس والبدن ويختلف الناس في. مرش سَلَةُ بْنُ شَبِيبِ وَمَعُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ الْدَّورَقِيُّ وَالْحَدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ الْدَّورَقِيُّ قَالُتُ. قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ. كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ الْخَلُوا، وَالْعَسَلَ

أنواع المحبوب منها كان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول ان الله تعالى قال (لن تنالوا البرحتي تنفقوا بماتحبون) واني أحبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل العسل بمزوجا وعليه تغاير أزواجه عليه في شائن زينب وعائشة وحفصة وأثني صلى الله عليه و سلم على الخل فقال (نعم الادام الخل) وما افتقر بيت فيه خل والآول صحيح واثثاني قال أبو عيسي حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر بن عياش أخبرنا حزة الثمالي يعني ثابت بن أبي صفية عن الشعى عنأم هاني عبنت أبي طالب قالت (دخل على رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال هل عندكم من شيء فقات لا الاكسر يابس وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فها أقفربيت من أدم فيه خلى حسن غريب (قال ابن العربي رحمه الله) دخلت على ذاقشمنذ في رباط أبي سعد في حلة عمى صايف وهوفي سرداب فاستا ذنت فقال دارى يعنى ادخل فدخلت فوجدته معابراهيم الجرجاني صاحبه وخاصة وبين يديه طبق سعف فيه كسر وكائس فيهخل وهما يا كلان فرقفت فقال بنشي يعني اجلس وجعلايا كلان فها قالا لى ادن ولاكلحتي أكل خادم الرباط ورفع المائدة وأخذت فيالقراءة وانصرفت وأخبرت أبى بما جرى فتكلمت أنا وأبى فى وجه ذلك وعرضت الامر على الطرطوشي بالثغر انكفائي من العراق وآل التفاوض إلى وجوه (أحدها) أنه

هٰذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيْح غَريبُ وَقَدْ رَوَاهُ عَلَى بِنُ مُسْهِر عَنْ هَشَام بِن عُرْوَةً وَفِي ٱلْخَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَٰذَا ﴿ بِالشِّبُ مَاجَاءً فِي إِكْثَارِ مَاء الْمُرْقَة مِرْشَا نُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ بْنِ عَلَى ٱلْقُدَّمَىٰ حَدَّثَنَا مُسْلَمُ بْنُ أَبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَاء حَدَّثَنِي أَنِّي عَنْ عَلْقَمَةً بِنْ عَبْد الله المُزُنِّي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ ٱلنَّنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا اُشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَمْنَّا فَلْيُكثر مَرْقَتُهُ فَأَنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرْقَةً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ وَفَالْبَابِعَنْ أَبِي ذَرّ ﴿ قَالَ إِوْعَلِينَتِي هَـذَا حَـديثُ غَريبُ لَانْعُرفُهُ الَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ مِنْ حَديث الْمُحَدُّ بْنَ فَضَا. وَالْمُحَدِّ بْنُ فَضَاء هُوَ الْمُعِبِّرُ وَقَدْ تَكُلَّمَ فيه سَلْمَانُ أَنْ حَرْبِ وَعَلْقَمَةُ بِنُ عَبْدِ أَلَهُ هُوَ أَخُو بَكْرِ بِن عَبْدِ أَنَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ مَر الله أَخْسَيْنَ بِنَ عَلَى بِنَ الْأَسُودُ الْبَعْدَادِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنَ مُحَمَّدُ الْعَنقري

كان طعام فجأة وفيه أثر فلم يعرض (الثانى) أنه أذن فى الدخول والاذن فى الدخول الاذن فى الدخول الاذن فى الدخول الانفالا كل (الثالثة) أنه كان طعام فى الصوفية ولم أكن صوفيا فلم يرلى أكله وهذا ينبنى على أنه صوفى وقد مكن من الطعام فهل يملكه بالتمكين فيهب ويعطى أم ليس له منه إلا ما أكله يتركب عليه مسائلة الضيف إذا كان عند الغاصب وأكل مغصو باهل يا كله على ملكه أومباحا على ملك الغاصب وهى من مسائل الخلاف وقد بينا ذاك فى موضعه ويدخل

حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتَمَ أَبِي عَامِرِ ٱلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَرَانَ ٱللهِ صَلَّى الْجَوْنِيِّ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى الْجَوْنِيِّ عَنْ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى الْجُوْنِيِّ عَنْ أَلْيَاقً مَنْ الْمَعْرُوفِ وَانْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ وَانْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ

في محبة النبي عليه السلام للعسل انه شفاء كما أخبر ربنا تعمالي ومن أنفع المطعومات العسل والخل ولذلك جمعهما الاطباء وجعلوهما أصل المشروبات ولم يلق في صناعة الطب شراب سواه ثم حدث عند المتا ٌخرين تركيب آخر عايه لم يكن عند من تقدم فربك أعلم وقد قال لى الجاثليق ان الشراب لم يكن عند أرباب صناعته إلا الاسكنجبين فان احتاج العليل إلى دواء أخرجت قوته في الحال ثم أضيف إلى السكنجبين فلما كان زمان الخلفاء فا راد الناس بعلمهم الدنيا دبروا للملوك القوى فى الاشربة ونزلوها عليه والأول أقوىوفى ذلك كلام كثير ( حوالة ) كنا قد تكلمنا في القسم الرابع على آداب الطعام كم قدمنا ذكره وفي مصنفات العلماء من ذلك جمل تاك جماعها فان كلماذكرت منها معلق با ثر أو بخبر · ولكن لم أطول بذكرها فانه لوسلك ذلك فيه جاء منه كتاب كبير مفرد وهو مذكور في أنوار الفجر أويخرجه الحافظ فانه إذا سمع المسائلة كان معه احد النصفين وذكر أبو عيسى من جملتها نهس اللحم وهو أخذه باطراف الاسنان فاذا فعل ذلك لايرده في القصعة ويحبسه بيده أو ليضعه أمامه فعله بالمدية وتدفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما يذبح بها يفعل اللحم بها وقد قال أبو عيسي (١)

<sup>(</sup>١) نقص في الاصلين

أَخَاهُ بُوجُهُ طُلُقٍ وَانَاشَرَ يُتَ لَمُمَّا أَوْ طَبَخْتَ قَدْرًا فَأَكْثُرُمُرَقَتَهُ وَأَغْرِف لَجَارِكَ مِنْهُ ﴿ قَالَ بُوعِيْنِتُي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ ٱلْجُوْنِيُّ ﴿ لِمِ صَلَّى مَاجَاءَ فِي فَصْلِ ٱلْثَّرِيدِ مِرْشَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بِنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةً ۚ ٱلْهُمُدَانِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مَنَ ٱلرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ الَّا مَرْيَمُ ٱبْنَةُ عَمْرَانَ وَآسَيَةُ أُمْرَأَةُ فَرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائشَةً عَلَى ٱلنِّسَاء كَفَضْل ٱلثَّرَيد عَلَى سَائر ٱلطَّعَامِ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائشَةَ وَأَنس مِ قَالَابُوعِيْنَتِي هَٰذَا حَديثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ وَ اللَّهِ مَاجَاءَ أَنَّهُ قَالَ أَنْهَسُوا ٱللَّحْمَ نَهِسًا مرَّثُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدُ ٱلْكُرِيمِ عَنْ عَبْدُ ٱللَّهِ بْن ٱلْحُرِثُ قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي فَدَعَا أَنَاسًا فيهِمْ صَفْوَ انُ بْنُ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَسُوا ٱللَّحْمَ نَهْسًا فَانَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَنِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَابُوعَلِمْنَتَى وَهَٰذَا حَدِيثٌ الْاَنْعُرِفُهُ الَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ٱلْكُرِيمِ وَقَدْ تَكَلَّمُ بَعْضُ أَمْلِ ٱلْعَلْمِ فِي عَبدُ الْكَرِيمُ الْمُعَلِّمِ مِنهُمْ أَيُوبُ السَّختَيَانَيْ مِنْ قَبلِ حَفْظِهِ

﴿ السَّمْ مَن الرَّخْصَة فِي السَّمِّينِ مَرَشَا عُمُودُ بْنُ غَيْلاَن حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرَنَا مَعْمُرْ عَنِ السِّمِّينِ مَرَشَا عُمُودُ بْنُ غَيْرو بْنِ أُمَيّة الصَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَعَمْرُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ جَعْفِر بْنِ عَمْرو بْنِ أُمَيّة الصَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَسَلَّمَ الْحَبْرَة وَلَى السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَة مِنْ كَتَفَ شَاةً فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتُوضَا فَي قَلَ الوَعِيْنِيْ هَذَا حَديث حَسَنْ صَعِيحٌ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتُوضَا فَي قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَثُنَ وَاصِلُ بْنَ عَبْدُ الْأَعْلَى وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرْشَ وَاصِلُ بْنَ عَبْدُ الْأَعْلَى وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرْشَ وَاصِلُ بْنَ عَبْدُ الْأَعْلَى وَلَا أَيْ وَكُلْلَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَلَحْمِ فَرْفِعَ اللهِ اللهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتُ هُرَيْرَةً قَالَ أَنِي النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَلَحْمٍ فَرْفِعَ اللهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتُ هُرَيْرَةً قَالَ أَنِي النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَلَحْمِ فَرْفِعَ اللهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتُ الْمَنْ اللهِ اللهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتُ الْمُرْدِةَ قَالَ أَنِى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَرْفِعَ اللهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# باب الرخصة في قطع اللحم بالسكين

وذكر الحديث الصحيح عن عمرو بن أمية أن النبي عليه السلام قال (لا تقطعوا اللحم بالسكن وانهسوه فانه أهنا وأمراً) ولم يستويا في الصحة حتى يتعارضا ولو فرضنا تعارضهما وجهلنا التاريخ لقلنا فيه أن نهيه إنما كان على معنى الطيب إذ قطعه بالضرس والأصبع ألذ وأهنا وأمراً (الثاني) انالشاة ذبحت بالسكين فقطع لحمها به أولى (الثالث) أنه يقطع نيرًا فكذلك شواء وقد يداً

تُعجبُهُ فَنَهِسَ مَنْهَا قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُود وَعَائِشَةَ وَعَبْدَ ٱللّه بْنَ جَعْفَر وَأَبِي عَبْدَدَة ﴿ عَلَيْكَ عَلْمَ وَعَلَيْكَ عَلْمَ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَحِدُ ٱللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَسُولُ ٱللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَحِدُ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَحِدُ ٱللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَعْجَلُ ٱللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَعْجَلُ ٱللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَعْجَلُ ٱللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَعْجَلُ ٱللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْكُمْ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَعْجَلُ ٱللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمَ عَلَيْكُمْ وَلَكُنْ كَانَ لَا يَعْجَلُ ٱللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ وَاللّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَي

(الرابع)أنكان احتجت إلى السكين لصلابته قطعته وان استغنيت عنها فلنضج اللحم واستعمال السكين فيه تلويث له وقد روى أبو داود إدناء اللحم والعظم من الفم أهنا وأمرأ وروى عن الشعبي عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع لأنه لا يمكن إلا كذلك والله أعلم . أطيب اللحم الذراع كانت تعجب النبي عليه السلام روى ذلك في الصحيح وروى أبو عيسى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم أنما كان يبادر اليها لأنه كان لا يا كل اللحم إلا غبا فكان يعجل اليها لأنها أسرعه نضجا

غَرِيبَ لَانْعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ ﴿ مِلْ اللَّهِ مَا جَاءَ فِي ٱلْخَلِّ: مرتن أُخْسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّتَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعيد هُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْن سَعِيدُ النَّوْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ ٱلْأَدَامُ ٱلْخَلُّ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائشَةً وَأُمِّ هَا فِيء حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنْ عَبْد الله الْخُزَاعِي الْبَصْرِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنْ هَشَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِب بْن دَثَارِ عَنْ جَابِرِ عَنْ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ ٱلْأَدَامُ ٱلْخَلْ. ﴿ قَالَ بَوْنَدِينَتَى هَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ مُبَارَك بن. سَعيد مَرْثُ الْمُحَدَّ بْنُ سَهْل بْن عَسْكُر ٱلْبَعْدَادِيُّ حَدَّثْنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رُسُولَ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ ٱلْادَامُ ٱلْخَلُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ أَخْبِرُنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ سُلَمَّانَ بْن بِلَال مِهٰذَا ٱلْاسْنَاد نَحُورُهُ أَلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعْمَ ٱلْأَدَامُ أَو ٱلْأَدْمُ ٱلْخَلُّ ﴿ قَالَ الْوَعْلَمْتِي هَٰذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ غَريبٌ منْ هٰذَا ٱلْوَجْه لَانَعْرِفُهُ منْ حَديث هَشَام بْن عُرْوَةَ اللَّا مَنْ حَديث شُلْمَانَ بْن بلَّال مَرْشَ أَبُو كُرَيْب

مُحَدُّدُ أَنُ ٱلْفَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَن عَيَّاش عَن أَبِي حَرْزَةَ ٱلثُّمَالِّ عَن ٱلشَّعْيِي عَنْ أُمِّ هَانِي، بنت أَبِي طَالِبِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ هَلْ عَنْدُكُمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا إِلَّا كَسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلَّ فَقَالَ ٱلنَّنِي صَلَّى ٱللهُ عَليه وَسَلَّمَ قَرِّبيه فَمَا أَقْفَرَ بَيْتُ مِنْ أَدْم فيه خَلَّ \* قَالَ الوَعْلَيْنَيَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ عَرِيْبِ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْه لَا نَعْرِفُهُ من حَديث أُمِّ هَانيء إلَّا من هٰ لَذَا ٱلْوَجْهِ وَأَبُو حَمْزَةَ ٱلثَّمَالِي ٱسْمَهُ ثَابِتُ أَنْ أَى صَفيَّةً وَأَمُّ هَانِي مَا تَتْ بَعْدَ عَلَى بِنْ أَنَّى طَالِب بِزَمَانِ إِوْسَأَلْتُ مُحَدًّا عَنْ هَذَا ٱلْحَديث قَالَ لَا أَعْرِفُ للشَّعْتِي سَمَاعًا مِنْ أُمِّ هَا فِي وَقُلْتُ أَبُو حَمْزَةً كَيْفَ هُوَ عَنْدَكَ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ تَكَلَّمَ فيه وَهُوَ عَنْدى مُقَارِبُ ٱلْحَدِيثِ مَرْشُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْخُزَاعِيُّ ٱلْبَصْرِي قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هَشَامِ عَنْ سُفْيَانَعَنْ مُحَارِب بندثار عَنْ جَابِر عَن اُلنَّيَّ صَلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ ٱلْادَامُ ٱلْخَلُّ وَهَـذَا أَصَحْ مَنْ حَدِيث مُبَارَك أَبْن سَعيد ] ﴿ إِلَيْ مَاجَاءَ فِي أَكُل ٱلْبِطِّيخِ بِالرَّطَبِ مِرْشَىٰ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدُ ٱلله ٱلْخُزَاعَيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ هَشَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هَشَام

اُبْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ٱلنَّيَّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ ٱلْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنَس ﴿ قَلَ الْمُعْلِمَنِي هَذَا حَدَيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هَشَامٍ بن عُرُوةً عَنْ أَبِيـه عَن النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ عَائَشَةَ وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَاتَشَةَ هَٰذَا ٱلْحَدِيثَ ﴿ لِلَّهِ مَا جَا. فِي أَكُل ٱلْقَتَّاء بِالرُّطَبِ. مِرْشِ اسْمَعيلُ بْنُمُوسَى ٱلْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْرَاهِمُ أَنْ سَـعْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الله بْن جَعْفَر قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلْقَثَّاءَ بِالرُّطَبِ ﴿ قَالَ بِوَعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْرَاهِمَ بْنِ سَعْد ﴿ السَّمْ مَاجَاءَ في شُرِب أَبُوال ٱلابل مِرْشَ ٱلْحَسَنُ بْنُ كُمَّد ٱلزَّعْفَرَ الَّي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّتْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةُ أَخْبِرْنَا حَمِيدُ وَثَابِتْ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ أَنَّ نَاسًا من عُرِينَةَ قَدَمُوا ٱلْلَدِينَةَ فَأَجْتُو وَهَا فَبَعَثُهُمُ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إبل ٱلصَّدَقَة وَقَالَ ٱشْرَبُوا مِنْ أَبُوالْهَا وَأَلْبَانَهَا ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَـٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيح غَريب من هٰذَا ٱلْوَجْه وَقَدْ رُوىَ هٰذَا ٱلْحَديث من غَير

وَجْهِ عَنْ أَنْسَ رَوَاهُ أَبُو قَلَابَةَ عَنْ أَنْسَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بِنُ أَيِي عُرُوبَةً عَنْ أَنْسَ وَ بَا أَنْسَ فَ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءَ قَبْلُ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ مَرَثُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَمْيِرْ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بَنُ عَبْدُ اللّهِ عَنْ لَجُرْجَانِي عَنْ تَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ آلْمَوْمَ وَاحَدَ عَنْ أَيْ هَشَام يَعْنَى الرُّمَّانِي عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَدُانَ الرَّبِيعِ آلْمَنَى وَاحَدَ عَنْ أَيْ هَشَام يَعْنَى الرُّمَّانِي عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَدُانَ قَالَ وَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ بَمَا قَرَأْتُ فِي الرَّوْرَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ لَلّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ بَمَا قَرَأْتُ فِي الرَّوْرَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ بَمَا قَرَأْتُ فِي الرَّوْرَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ بَمَا قَرَأْتُ فِي الرَّوْرَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَالُونُوءُ بَعْدَهُ قَالَ وَفِي طَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَالَوْضُوءُ بَعْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَنْسُ وأَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ وَقِي اللّهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَلْ الرَّبِيعِ يَضَعَفُ فِي الْخَدِيثَ إِلَيْهِ عَنْ أَنْسُ وأَلِي مُعْرَدِةً وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ يَضَعَفُ فِي الْخُدِيثِ فَيْ الْمَاعِمُ الْوَالْوَالُومُ وَالْوَالَوْلَوْلَ عَلَى اللّهُ الْمَاعِلَ وَلَا الْمُحْدِيثَ إِلَيْ مَنْ حَدِيثَ قَيْسُ بِنُ الرَّبِيعِ يَضَعَفُ فِي الْخُدِيثَ فَي السَّوْمُ الْمُؤْمِلُ فَي الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ فَي الْمُؤْمِلُ فَي الْمُولِولَةُ فَقَالَ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ فَي الْمُؤْمِلُ فَي الْمُؤْمِلُ فَي الْمُؤْمِلُ فَي السَّوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ

#### الوضوء قبل الاكل وبعده

ذكر فيه حديث سلمان أنه وجد فى التوراة ان بركة الطعام الوضوء بعده وان النبى صلى الله عايه وسلم قال له الوضوء قبله وبعده وذكر حديث ابن عباسان النبى صلى الله عليه وسلم خرج من الحلام فقرب اليه طعام وقيل له نأتيك بالوضوم فقال إنما أمرت أن أتوضأ إذا صليت والناس يرون الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللمم

وَأَبُوْ هَاشِمِ الرَّمَا فَاسَمُهُ يَعْنَى بْنُ دِينَارِ ﴿ بَالْ مَعْيُلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَبْلُ السَّعْيِلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَرَجَ مَنَ الْخَلَاء فَقُرِّبَ الْيه طَعَامٌ فَقَالُو آ إِلَّا نَأْتِيكَ بُوضُوء قَالَ إِنَّمَا أَمُرْتُ بِالْوُضُوء إِذَا قُنْ لَي الصَّلاة ﴿ قَلَالُوا إِلَّا نَأْتِيكَ بُوضُوء قَالَ إِنَّمَا أَمُرْتُ بِالْوُضُوء إِذَا قُنْ لَي الصَّلاة ﴿ قَلَالُوا إِلَّا كَانَ يَعْدِ بْنِ الْمُوسُوء وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُورِثُ عَنَ أَبْنِ عَيَّاسِ مَعِيدَ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُورِثُ عَنَ أَبْنِ عَيَّاسِ فَقَالَ عَلْي بْنُ الْمُدِينِي قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيد كَانَ سُفِيانُ الْثَوْرِ رَى يُكُرّهُ غَسْلَ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ومنها التسمية على الطعام وقد تقدم ذكرنا لها قبل وبوب عليها أبو عيسى بابين أدخل فى أحدهما حديث عكراش بن ذؤيب بن حرقوص بن جعدة ابن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد وإيما أمره الذي عليه السلام بنسبه ليعرف بنفسه ويزيل عنه إشكال الاشتراك مع غيره فيه (الثانية) قال فأخذ الذي عليه السلام بيدى وسار بى إلى بيت أم سلمة فوصله فا خذه بيده وهو نوع من التودد والمعروف كالمصافحة (الثالثة) قول الذي عليه السلام هل من طعام يريد هلما كول من طعام . فالمرفوع محذوف وهذا مما وهم فيه رؤساء الصناعة فجعلوا الجار والمجرور مرفوعا فقلبوا القوس ركوة ولم يضطر واالى ذلك

حَدَّثَنَا ٱلْعَلَا أَبْنُ ٱلْفَضْلِ بِنْ عَبْدُ ٱلْمُلْكَ بِنْ أَبِي سَوِيَةَ أَبُو ٱلْهُذُيْلِ حَدَّثَنَا وَعَنَا الْعَلَا بِنَ الْفَضْلِ بِنْ عَبْدَ ٱللّهِ عَكْراً شَ بِنَ ذُو يَبْ قَالَ بِعَثْنَى بِنَو مُرَّةَ عَيْدُ اللّهِ بِنَ عَكْراً شَ مِنْ ذُو يَبْ قَالَ بِعَثْنَى بِنَو مُرَّةً ابْنِ عَبَيْد بِصَدَقاتِ أَمْوالهِمْ آلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْه وسَلّمَ فَقَدَمْتُ أَبْنِ عَبَيْد بِصَدَقاتِ أَمْوالهُمْ آلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّمَ فَقَدَمْتُ

فان تقدير المحذوف أوسع فى اللغة وجوداً وأحرى فيها نظراً وقد بيناه في الملحية (الرابعة) سؤال الرجل أهل بيته عما حضر فيمكن أن يكون استدعاء مالم يعلم جنسه ولا قدره وإنما سائل على الفتوح كما تفعل الصوفية ويمكن أن يكوز علم جنس ما في بيته فيسائل ماحضره ن ذلك (الخامسة) إتى بحفنة كثيرة الثريد و لوذر يعني قطع اللحم (السادسة) قوله قبض رسولالله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يده اليمني إنما كان على يسار الني عليه السلام فكانت يد النبي عليه السلام اليسرى أقرب اليه فتناوله بها أو تـكون اليمني قد أخذها الدسم فقبضها عنه (السابعة) قبض يده فعلا وقال لعمر بن أبي سلمة سم الله ياغلام وكل مما يليك قولا غيرمقترن بقبض ولاكف ويحتمل أن يكون فهم من الصي قبولا أوخاط به ملاطفة لصغره ويحتمل أن يكون رأى أن تأثير الصيأقل من تأثير الـكبير فزجره بفعله وأجوده أنالصي لم ير منه شيئا وانما قال ذلك ابتداء وهذا رأى منه مالا ينبغى فزجره بقوله وفعله وبينله فائدته (الثامنة ) قوله فانه طعام واحد إشارة الى أنه إذا كان صنفا واحدا لم يكن لجولان اليد معنى الا الشره والمجاعةواذا كان ذا ألوان كان جولان اليـد له معنى وهو اختيارمايستطاب منه (التاسعة) قوله فغسل يديه ووجهه وكفيه وذراعيه يعني على التنظف على ما تقدم من ذكر غسل اليد. وقد روى أنه

عَلَيْهِ ٱلْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِيدى فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَأَثْيِنَا بِجَفْنَة كَثِيرَةِ فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَأَثْيِنَا بِجَفْنَة كَثِيرَةِ الشَّرِيدِ وَٱلْوَذْرِ وَأَقْبَلْنَا نَا كُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيدِي مِنْ نَوَاحِيهاً وَأَكُلَ أَلَا اللَّهُ يَدِي مِنْ نَوَاحِيهاً وَأَكُلَ

كان يمسح وذلك كله جائز وبحسب حال الطعاممن كثرة الزفر وقلته كذلك (العاشرة) قوله الوضوء مما مست النار تفردبه العلاء بن الفضل من عبدالله المديني أبي سوية سهل بن خليفة الفقيمي أبو الهذيل عن عبد الملك بن عكر اش عن أبيه وقد تقدم القول فيهذه المسائلة وأنها متروكة لعمل الخلفاء بأحد حديثي النبي عليه السلام في ذلك ( الحادية عشرة ) قوله في حديث أم سلمة قوله فليسم الله فأوله فان نسى فليتمل بسم الله في أوله وآخره وهذا من لطف الله ورحمته بخلقه (الثانية عشرة) قال فانه إذا قالها قاء الشيطان ما أكل معه . روى أبو داود عن أمية بنت محشى وكان من أصحاب النبي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يا كل ولم يسم حتى اذا لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها الى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي عليه السلام ثم قال مازال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء مافي بطنه. (الثالثة عشرة) حديث صحيح ذكره أبو عيسي عن عائشة أنالني عليه السلام كان يا كل طعاما في ستة فجاء أعرابي فا كله بلقمتين فقال رسول الله صلى عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم أخبر أنه لم يسم هـذا الاعرابي فاكل الشيطان بيده منه فارتفت البركة عنه فملم يكفهم ولو سمى لم يكن للشيطان مدخل ولا للبركة عنها مزحل (الرابعة عشرة) بما يؤكد غسل اليد بعد

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيه فَقَبَضَ بِيَده الْيُسْرَى عَلَى يَدَى الْيُمْنَى الله عَلَمْ قَالَ يَاعَكُرَ الله كُلْ مِنْ مَوْضِع وَاحد فَانَّه طَعَامٌ وَاحد الله عَبَيْدُ الله مَنْ أَنْهَا بَطَبَق فِيه أَلُوانُ الرُّطِبِ أَوْ مِنْ أَلُوانَ الرُّطَبِ عُبَيْدُ الله صَلَّى شَكَّ قَالَ جَعَلْتُ الله عَبَيْدُ الله صَلَّى قَالَ جَعَيْدُ الله صَلَّى قَالَ جَعَيْدُ الله صَلَّى قَالَ جَعَيْدُ الله صَلَّى قَالَ جَعَيْدُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى الطَّبَق وَقَالَ يَاعَكُراشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شَنْتَ فَانَهُ عَيْنُ لَوْنَ وَاحد ثُمَّ أَنْيِنَا بَمَا وَقَالَ يَاعَكُراشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شَنْتَ فَانَهُ عَيْنُ لَوْنَ وَاحد ثُمَّ أَنْينَا بَمَا وَقَالَ يَاعَكُراشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شَنْتَ فَانَهُ عَيْنُ لَوْنُ وَاحد ثُمَّ أَنْينَا بَمَا وَقَالَ يَاعَكُراشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدُيهُ وَمَالَمَ يَرْفُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدِيهُ وَمَالَمَ يَعْدَلُونُ وَاحد ثُمَّ أَنْينَا بَمَا وَقَالَ يَاعَكُراشُ وَقَالَ يَاعَكُراشُ هَذَا الْوُضُونُ وَمَسَحَ بِيلَلً كُفَيْه وَجْهُ وَذَرَاعَيْه وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَاعِكُراشُ هَذَا الْوُضُونَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله الله وَالله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّمَ يَكُولُ الله وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْمُ الله وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْمَ الله وَاللّه عَلْمُ الله عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْمُ الله عَلْمُ الله وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلْمُ الله وَالْمُ الله وَاللّه وَاللّه

الطعام حديث أبى عيسى عن المقبرى عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم (انالشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم مزبات وفى يده ريح غمر فا صابه شيء فلا يلومن الا نفسه) ورواه ايضاً عن أبى صالح عن أبى هريرة بمثله وقال حديث غريب فاخبر النبى عليه السلام أن الشيطان يتصل بالانسان بسبب الغمر في تحسس له ويتلحسه ويتصل به فلا يؤمزأن يشاركه فى بدنه فيصيبه دا منه وجنون (قال ابن العربي) فليجتهد فى از الة الغمروقدسئل عالمك عن غسل اليد بالدقيق فقال غيره أعجب الى ولو فعل لم أربه با ساوقال أشهب لاعلم لى به ان أعياه شيء فالتراب وقد روى أبو داود أخبرنا أحمد أبن يونس أخبرنا زهير أخبرنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله

حَديثِ الْعَلَاء بْنِ الْفَصْلِ وَقَدْ تَفَرَّدَ الْعَلَاءُ بِهِٰذَا الْحُدَيثِ وَلَا نَعْرِفُ لِعَكْرَاشِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحُديثَ لَعْرَفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحُديثَ لَعْرَفُ النَّبِيِّ مَا جَاء فِي أَكُلُ الدُّبَّاءِ صَرَبْنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا فَي اللهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح عَنْ أَبِي طَالُوتَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح عَنْ أَبِي طَالُوتَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ اللَّه عَنْ مُعَاوِيّة بْنِ صَالِح عَنْ أَبِي طَالُوتَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَاكِكُ وَهُو يَقُولُ يَالَكُ شَجَرَةً مَا أُحِبُّكُ إِلاّ لَحُبِّ

صلى الله عليه وسلممن نام و فى يده غمر لم يغسله فا صابه شىء فلا يلو من الانفسه والمعنى لتمكن الشيطان منه بابقائه ما يتحسس له الشيطان و يتلحسه

#### ماب أكل الدباء

ذكر حديث أنس بن مالك قال (رأيت النبي عليه السلام يتنبع في الصحفة يعنى الدباء فلا أزال أحبه) وذكر حديث أبي طالوت قال ( دخلت على أنس ابن مالك وهو يا كل القرع وهو يقول يالك شجرة ماأحبك الالحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لك) وأبو طالوت هذا (العارضة) ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام في مارواه عنه أنس أن رجلا دعا الى مرق فيه قديد ودباء فجعل النبي عليه السلام يتتبع الدباء وهي طعام حلو رطب ملائم وقد أكل النبي عليه السلام من الخضر في الصحيح ما يحسن أن يا كل وأتي بها في قدر أو بدر وهو الطبق وأكل القثاء بالرطب وقال نكسر برد هذا بحر هذا أو حر هذا ببرد وهذا وأكل البطيخ بالرطب وأكله القثاء بالرطب

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اليَّكُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ حَكَيمِ نِ جَابِرِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَلَلَ اللهِ عَلَيْكَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَرِّشَ الْحَمَّدُ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرَ فِي اللهِ عَنْ عَمْرَ اللهِ اللهِ

صحيح وقد روى جميعه أبو عيسى وغيره وصح مرسلا من رواية أبى عيسى عن النبى عليه السلام أنه قال (كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة) والشجر على قسمين طيب ومبارك فالطيب النخل والمبارك الزيتون ومن بركة الزيتون أنه دهن يخرج من خشب ومن بركته أنه يقتل كل حيوان ومن بركته أنه يدفع السم ومن بركته انارتنا بدهنها فهى تكشف بدهنها الاسرار للا بصار بقلب البواطن ظواهر ولذلك ضربه الله مشلا لافراده

قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كُلُوا ٱلزَّيْتَ وَٱدْهِنُوا بِهِ فَانَهُ من شَجَرة مَبَاركة ﴿ قَالَ إِوْعَلْمَتِي هَذَا حَدِيثَ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث. عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ وَكَانَ عَبْدُ ٱلرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي رَوَايَةٍ هَـٰذَا ٱلْحَديث فَرُبَّمَا ذَكَرَ فيه عَنْ عُمَرَ عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَرُبُّكَ رَوَاهُ عَلَى ٱلشَّكِّ فَقَالَ أَحبُّهُ عَنْ عُمَرَ عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً حَدُّ تَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَمْانُ بْنُ مَعْبَد حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱلرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ زَيد أَبِنِ أَسْلَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلَنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ عُمَرَ حَدَثُنَا مَحْنُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد أَلله بْن عيسَى عَنْ رَجُل يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامَ عَنْ أَبِي أَسِيدِ قَالَ قَالَ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الْزَّيْتَ وَأَدْشَنُوا بِهِ فَأَنَّهُ مِنْ شَجَرَة مُبَارِكَة ﴿ قَالَ إِوْعَلَيْنَتِي هَذَا حَدَيثٌ غَرَيبٌ

بنور التوفيق في مطارح النظر حتى لا يصده عن الاستبصار خلطة ولاحب رياسة ولا هوادة ولا ايثار شهوة فيسفر لهصبح عقله فى ظلمات غفلته وتمكن من النظر في مطرح شعاع نوره فيجعل له العلم لامحالة كما يحصل له ادراك

من هٰذَا ٱلْوَجِه انَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ حَدِيث سُفْيَانَ ٱلثُّورِيُّ عَنْ عَبْد ٱللَّهُ بن عيسَى \* بِالْحَبِّ مَاجَاءَ فِي ٱلْأَكْلِ مَعَ ٱلْمُمْلُوكُ وَٱلْعِيَالِ مِرْشُنَا نَصْرُ أَبْ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يُخْبُرُهُمْ ذَاكَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُفَى أَحَدُّكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذُ بِيده فَلْيُقَعِدُهُمَعُهُ فَأَنْ أَنَى فَلْيَأْخُذُ لُقْمَةً فَلْيُطْعُمْهَا إِيَّاهُ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَأَبُوخَالِد وَلَدُ اسمعيلَ أسمه سعد ﴿ لَا مِنْ مَا جَاءَ فَي فَصْلَ إِطْعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ مَرْثُ يُوسُفُ بِنُ حَاد ٱلْمَنْيُ ٱلْبَصْرِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عَبْد ٱلرَّحْن ٱلْجُحَيُّ عَنْ مُحَدَّ بْن زِيَاد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَفْشُوا ٱلسَّلَامَ وَأَطْعَمُوا ٱلطَّعَامَ وَٱضْرِبُوا الْهَامَ تُورَثُوا ٱلْجِنَانَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرُو وَٱبْنِ نُعْمَرُ وَأَنْسَ وَعَبْدُ ٱللهِ بْنِ سَلَامٍ وَعَبْدُ ٱلرَّحْمٰنُ بْنُ عَائِشَةً وَشُرَيْحِ بْنُ هَانِي ءَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ اِوْعَالِيَتِي هَذَا

المحسوسات بنورهذه الشجرة مشاهدة ويتهادى حتى تبرز له شموسالتوحيد ويحتلى سهاء معارفه عارية عن سحاب وهو أسرح لنظره خال عن ضباب (تكملة) روى أبوداودعن جابر بن عبدالله ـولم يصح أن أبا الهيثم صنع طعاما

حَديثُ حَسَنَ صَحيحٌ غَريبٌ من حَديث أَبْن زِيادَ عَنْ أَبِي هُرَرَةً مرت هَنَّا دُ حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاء من السَّائب عَنْ أبيه عَنْ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا ٱلرَّحْمَنَ وَأَطْعُمُوا ٱلطَّعَامَوَأَفْشُوا ٱلسَّلَامَ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِسَلَامِ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ إِلَى مَا جَاءَ فَي فَصْلُ الْعَشَاء مِرْثُ يحيى بْنُ مُوسَى حَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى ٱلْكُوفِيُّ حَدَّتْنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدَالرَّحْن ٱلْقُرَشِيْ عَنْ عَبْدِ ٱلْمَلَكِ بْنِ عَلَّاقَ عَنْ أَنْسَ بنْ مَالِكَ قَالَ قَالَ ٱلنِّيُّ صَلَّ ألله عَلَيه وَسَلَّمَ تَعَشُّوا وَلُو بَكُفٌّ مِنْ حَشَفَ فَأَنَّ تَوْكَ ٱلْعَشَاء مَهْرَ مَةٌ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ مُنْكُرٌ لَانَعُرْفُهُ إِلَّا مِنَّ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَعَنْبَسَةً يُضَعَّفُ فِي ٱلْحَديثِ وَعَبْدُ ٱلْلَكِ بْنِ عَلَّاقٍ مَجْهُولٌ الله بن عَبَدُ الله بن عَبَدُ الله بن عَبَدُ الله بن الطَّعَام مرتث عَبَدُ الله بن ال ٱلصَّبَّاحِ ٱلْهَـاشَمُّى حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةً.

ودعاالنبى عليه السلام وأصحابه فلما فرغوا قال اثيبو اأخاكم قالو ايارسول اللهوما اثابته قال ان الرجل اذا دخل بيته فا كل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك اثابته والله الموفق

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدُهُ طَعَامٌ قَالَ أَدْنُ يَا بُنَّ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينَكَ وَكُلْ عَّا يَلِيكَ ﴿ فَالَابُوعَلِينَتِي وَقُدْ رُوىَ عَنْ هَشَام بْنِ عُرُوةَ عَنْأَبِي وَجْزَةَ ٱلسَّعْدِيِّ عَنْ رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةً عَنْ عُمَر بِن أَبِي سَلَيةً وَقَد اخْتَلَفَ أَصْحَابُ هَشَام أَنْ عُرْوَة فِي رَوَايَة هَـذَا ٱلْحَدِيثِ وَأَبُو وَجْزَةَ ٱلسَّعْدَى ٱسْمُهُ يَزِيدُ بَنْ عُبِيد مرش أَبُو بَكُر مُحَدُّ بِنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا وَكَيعٌ حَدَّثَنَا هَشَامُ الدَّسْتُواَئَيْ عَنْ بُديل بِنْ مَيْسَرَةُ الْعَقِيلِيِّ عَنْ عَبْد الله بِنْ عَبِيد بِنْ عُمِيرِ عِنْ أَمْ كُلْتُوم عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا أَكُلَ الْحَدُّكُمُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ أَلَنَّهِ فَانْ نَسَيَ فَي أُوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ أَلَّهُ فَي أُوَّلِهِ وَآخِره وَبَهٰذَا ٱلْاسْنَادِ عَنْ عَائَشَةَقَالَتْ كَانَ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا في سنَّة منْ أَصْحَابِه فِجَاءَ أَعْرَانٌ فَأَكَلُهُ بِلُقْمَتِينِ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَمَّا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى كَفَاكُمْ ﴿ قَالَ اِنَّهُ عَلَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَأَمَّ كُلْثُومَ هِي بِنْتُ مُحَمَّدٌ بِنِ أَنِي بَكْرِ ٱلصَّدِّيقِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَة ٱلْبَيْتُو تَة وَفِي يَده ريحُ غَمَر مَرْثنا

أَحْمَدُ بْنُ مَنْ مِع حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ٱلْوَلَيد ٱلْمُزْنِيُّ عَن أَبْنِ أَلَى ذَبْ عَن ٱلْمَقَاءُ يَ عَنْ أَبِي هُرَوْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ ٱلشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ كَانُ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَده ريخُ غَمَر فَأَصَابُهُ شَيْءٌ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴿ قَالَ إِنُوعَلِينَي هَذَا حَديثُ غُريب من هـ ذَا ٱلْوَجه وَقَدْ رُوى من حديث سَهيل بن أبي صَالح عن أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّمُنَ أَبُو بَكُر مُحَدُّ بن إِسْحَقَ ٱلْمُغْدَادِيُّ ٱلصَّاعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْنَ جَعْفَر ٱلْمُدَائِثِيُّ حَدَّثْنَا مَنْصُورُ أَبْنُ أَبِي ٱلْأَسُود عَن ٱلْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفي يَدهريحُ غَمَر فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴿ قَالَ إِنْ عَلْمَتْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ منْ حَديث ٱلْأَعْمَش إلَّا منْ هَـذَا ٱلْوَجْه

﴿ آخر كتاب الاطعمة ﴾



ابواب الاشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ إِلَّهُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الْخَرْ مِرْثِنَ أَبُو زَكْرِيّاً يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدُ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكُر حَرْدُ وَكُلُّ مُسْكُر حَرْدُ وَكُلُّ مُسْكُر حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَرْ فِي الدُّنْيَا فَاتَ وَهُوَ يُدُمنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فَى الآخرة حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَرْ فِي الدُّنْيَا فَاتَ وَهُوَ يُدُمنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فَى الآخرة وَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَرْ فِي الدُّنْيَا فَاتَ وَهُوَ يُدُمنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فَى الآخرة وَمُو يَدُمنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فَى الآخرة وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَشْرَبُهَا لَمْ يَشْرَبُهَا فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ شَرِبَ الْخَرْدَ فِي الدُّنْيَا فَاتَ وَهُو يَدُمنُهَا لَمْ يَشْرَبُهَا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُعْمَالًا لَهُ يَشَرِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالًا عَلَا لَهُ وَلَهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُوا لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُا لَا يُشْرَبُهَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

## نِنْ إِلَّنِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْمُلَاثِ الْمُلْكِلِيَةِ الْحَالَةِ الْمُلْكِةِ الْ كتاب الأشربة ماجاء في شارب الخير

روى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخر فى الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها فى الآخرة) صحيح و وروى أيضاً بعده دن شربها لم تقبل له صلاة أربعين صباحا حتى قال فان تاب لم يتب الله عليه ويسقى دن طيئة الحبال) وذكر أحاديث الباب (الاسناد) الحديث فى الصحيح وعن مالك (من يشرب الخر فى الدنيا شم لم يتب منها حرمها فى الآخرة) وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن النبى عليه

السلام ليلة اسرى به أتى بايلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما ثم أخذ اللَّبِن فَقَالَ جَبِرِيلِ الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أُخذت الحمر غوت أمتك ( وفي المغازي بقدح منماءفقال له جبريل لو أخذت الماءغرقت أمتك) وفيه عن أنس (حرمت الخر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاوعامة خمرنا البسر والتمر) وخرج عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري قال النبي عليه السلام ( ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير والخروالمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ياأتيهم لحاجـة فيقول أرجع اليهم غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير) وفي رواية من المشهور (يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها) وفي صحيح البرقاني أن قدامة لما قامت عليه الشهادة بشرب الخر وأمر بحده فقال له لو شربتها ما وجب على حد لأن الله تعالى يقول ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا رعملو االصالحات) فقال له عمر لواتقيت الله لما شربتها (العربية) غوى خالف الآمر وقد يكون ذلك في الاحتقاد والقول والعمل وقوله الحر بالحاء المهملة والراء المخففة هو فرجالمرأة وكذلك رويناه ورواه قوم الخز بالخاء المعجمة والزاي وهو تصحيف فان الخز يختلف فيه

د ٤ - ترمذي - ٨ ،

فَلَمْ يَرْفَعُهُ مِرْمَنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ عَبْدَ ٱلْمَيد عَنْ عَطَاء بِنَ ٱلسَّائِبِ عَنْ عَبْدَ ٱللهِ بِن عُمَيْر عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بِن عُمَرَ قَالَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بِن عُبَيْد بِن عُمَيْر عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بِن عُمَر قَالَ رَسُولُ

والآفوى تحليله وليس فيـه وعيد ولا عقوبة باجاع (الأصول) في (الأولى) لاخلاف بين الامة أن الخر حرام بتحريم الله ورسوله وسؤال أخيار الصحابة فى ذلك ورغبتهم فيه وكان قدامه بن مطعونظن تحريمها إنما هو لما فيها من الخصال المكروهة الجارية بحكم الاسترسال عند زوال الضابط وهو العقل والتحصيل بتنوعهمن تأويل قوله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا) يشير إذا ما اتقوا ما يصدر عنهاو بادر عمر الى الجواب بالعلم الساطع فقال لو أتقيت الله ما شربتها يريد لأنه قد نهاه عنها وصرح رسولالله صلى الله عليه وسلم بذلك و نادى مناديه به وجلد على شربها بحضرته فأى تأويل بقى بعد ذلك فيها ولذلك حده عمر ثمانين ثم زاده ثلاثين لسوء التآويل(الثانية)اختلف الناس في الخر هل حرمت لذاتها أم لعلة هي سكرها ومعنى قولهم لذاتها أي لغير علة فمالت الحنفيةومندان دينها إلى أنها محرمة العينها وقال سائر العلماء إنها محرمة بعلة سكرها وهوالصحيح فأنها علة نبه الله عليها في كتابه وصرح بذكرها في قرآنه فقال (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلأنتم منتهون)وقد جرى لمسعر فيها ما جرى وصدر عن على بن أبي طالب فيها ماصدر وفعل حمزة بعلى وبالنبي عليه السلام بثملها مافعل وقابل النبي بالمكروه فقال له هلأنتم إلا عبيد لأبي أو لآبائي (الثالثة) قوله من شرب الحزر فى الدنيا حرمها فى الآخرة ولا يخلو شارب الخر أن يتوب منها أو يموت مدمنا

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَرْكَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ

فان تاب منها فالتائب من الذنب كمن لاذنب له وان لم يتب منها فالذي عند أهل السنة كم تقدم في غير موضع من مسطوراتنا ان أمره الي الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فان عاقبه لم يكن مخلداً في النار أبداً بل لابد له من الخروج من النار بما معه من التوحيد ومن دخول الجنة فان دخل الجنة فظاهر الحديث ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة أنه لايشرب الخر في الجنة وكذلك لو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته كالوارثإذا قتلموروثه فانه يحرم ميراثه لانه استعجل به وهو موضع احتمال وموقف أشكال وردت فيه هذه الآخبارفالله أعلم كيف تكون الحال وقد قيل انه لايشربها في الجنة لأنه لايشتهيها فيتعذب بفقدها وقيل لا يشربها جزاء ايما يشربها تفضلا بوعد آخر . وقيل لم يشربها جزاءو لمالك الجزاء اقتضاؤه أواسقاطه وقدجاء اسقاطه في التخصيص وسنزيده بيانا . وعندي أن الأمر كذلك اياه أعتقد وبه أشهد (الرابعة) قال جبريل لو آخذت الخر غوت أمتك فهذا لم يا خذها وقد غوى من غوى منها وغوى بما غوى فكيف لوأخذها لم يبق منهم الاغاو اليغاو . والحكمة فيجعل الخر دليلاً على الغي مأفيها من الشر فانه جرم ضار لانفع معه وقد قررنا ذلك في كتاب الاحكام ومتعلق الغي منه تائيره في العقل الذي هو نور الهدى وآلة الرشد ألا ترى الى حمزة لما زال عقله بها قال للنبي عليه السلام هل أنتم الا عبيد لآبائي فجعل النبي عبداً لـكافر وهذا قول إد، وحديث الى الكفريمتد . صَبَاحًا فَانْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَانْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَانْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَانْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً.

وعذره النبي عليه السلام فيهلز والعقله بماكان مباحاح ينتذولو كان زوال العقل بمحرم لماعذره ولهذا اعتبرنا أقوال السكران وأفعاله ورتبنا عليها أحكامها لما زال عقله بمعصية (الخامسة) قوله لو أخذت الماء غرقت أمتك يعني بما يحدث. الله فيه من النماء والزيادة كما أحدث النماء في اللبن مالم يكن في قدره وصفته . (السادسة) قوله يستحل ناسر من أمتى الحرو الحرير والحمر والممازف يحتمل أن يكون قوله يستحلون الحروماذكر معه حقيقة أيعتقدون ذلك حلالا ويحتمل أن يكون مجازا تقديره يسترسلون فيه استرسال العبد في الحلال كأنه حلال وقد سمعنا ذلك فيما تقدم ورأيناه فيمن عاصرنا (السابعـة) وضع العلم يكون بوجهين أحدهما باذهابه بذهاب ياتي بيانه فيحديث عبدالله بن عمرو وقلد يكون وضعه باهانة أهله إذا لم يتقوا الله فيه فيستعملهم البارى. للأشرار ويجعلهم من أتباع الفجار وذلك اذا ركنوا اليهم وسائلوهم دنياهم وطعموا معهم حلواهم (الثامنة) قوله ويمسخ آخرين قردة وخنازيرفيه قولانأحدهما: يرد صورهم كما فعل بالائمم قبلهم ي الثانى أنه يرد اخلاقهـم أخلاق القردة والخنازير كقوله (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامامأن يحولالله صورته صورة حمار) ( التاسعة ) تا ول قدامه بن مظمون تا و يلا خالف النص فكان. ساقطآ وتا ويلا يخالف الاجماع فلم يلتفت أحد اليه فصارهذا أصلا فىابطال هذين البابين (العاشرة) قوله يسمونها بغير اسمها والحديث الصحيح كما قدمنافيه. يستحاون الخرمطلقارفي رواية يسمونها بغير اسمهايريد يغيرون صفتها ويعدلون

أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَانْ تَابَ لَمْ يَتُبِ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مَنْ نَهْرِ ٱلْخَبَالِ قِيلَ يَأَلَّا عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ وَمَانَهُو ٱلْخَبَالِ قَالَ نَهْزَ مِنْ صَدِيدٍ أَهْلِ ٱلنَّارِ

اسمها ويبقى معناها وهذا أصل في أن الأحكام انما تتعلق بمعانى الاسماء لا با ُلقام ارداً على الجامدية على الالفاظ وقد بينا تفصيل ذلك في أصول الفقه (الحادية عشرة)فان قيل فقد قلتم إنه اذا مات من يشرب الخرغير تائب أنالله يجوز أن يعفو له فقوله ويسقى من طينة الخبال قطع بدخوله النار وعقوبته فيها . قلنا معناه يسقى من طينة الخبال ان لم يغفر الله له كما بيناه في كتاب الوعيد وذلك قوله (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشا.) فهذه هي الآية الحكيمة التي ترجع اليها كل مشيئة (الثانية عشرة) قوله لم تقبل لم صلاة أربعين يوما بهذا وأمثاله تعلقت الصوفية في قولهـا إنه يبقى البدن أربعين يوما لايطعم ولا يشرب لاجتزائه بمـا تقدم من غذائه لهذه المدة بما يقتضيه فضله وتوجبه منزلته وقالت الغالية منهم إن موسى لما تعلق باله بلقاء الله نسى نفسه واشتغل بربه فلم يخطر له طعام ولا شراب على بال ( قال ابن العربي) وان ذلك على الله غير عزيز لو كان يرد به خبر والا فتعيين الجائزات من غير خبر من الله تعد على دينه به وأصحابنا يقولون اذا رضع جدى خنزيراً يحبس أربعين يوما ويؤكل ولعلهمأ نبطوا هذا من حديث الخر المتقدمالذكر وهذا اسراف في الزهد ( الثالثة عشرة ) قوله فإن عاد بعد التوبة الثالثة لم تقبل توبته وهذا بما لم يثبت ولا يعول عليه فان الله قد مدالتوبة الى المعاينة عند الموتوثبت الخبر والاجاع على قبولها قطعا الى ذلك الحد فهذا الخبر وأمثاله الايلةفت اليه . وقد قال العلماء من العابدين إن نكث التوبة دائما و الاستخفاف

# ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ رُوِى نَحُو هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بحقها مرة بعـد مرة يورث القاب قسوة ربما لم يقدر المرء على تليينها عند الخاتمة وقد ضعف الحويل ووقع فى البدن التبديل واشتغل بما يرى من التهاويل (الرابعةعشرة) روىءن عمر لما نزل تحريم الحمر قال عمر اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافياً فنزلت ( يسا ُ لو نكءن الخرو الميسر قل فيهما أثم كبير) قال فدعا عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخر بيانا شافيا فنزات الآية التي في النساء (لاتقربوا الصلاة) فدعاعمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الحنو بيانا شافيا فنزلت ( فهلأنتممنتهون) قال انتهينا والصواب مارواه أبو عيسي أن عمرقال. اللهم بين لنا في الخر بيان شفاء فنزات الآية الأولى حسب الحديث الأول فا ما قوله في حديث أبي داود لما نزل تحريم الحر قال عمر اللهم بيانا فكلام مختل المعنى لأنه يقتضي أن يكون هنالك تحريم قبل نزول هذه الآية ولم يكن ولميرووافيهذا الحديث أنصلاة أربعين صباحا تقابل شرب الخرفي التدويض عنها طاعة بمعصية وان جا.ت التوبة محت الجملة والتوبة معروضة الى الموت مقبولة فهو أصح من حديث (فان تاب لم يتب الله عليه) فلذلك وجهنا تا ويله (الخامسة عشرة) روى أبو داود في حديث طينة الخبال (ومن سقيه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كانحقا على الله أن يسقيه منطينة الخبال)وهذا دليل على أن من لا يجوز له الفعل في نفسه لا يمكن غيره منه بمن لا يخاطبه فيه ولذلك قلنا ان الذمى لا يضيف المسلم بالخر وان قلنا إنه غير مخاطب تحريمها عليه وهو أصل طويل بيانه في كتب الفروع (الاحكام) في مسائل [الاولى] قوله كل مسكرخمروكلمسكر حرام حسن صحيح وفيه صورةأخرى فقهية يستدل

عُمْرُو وَ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مِ الْحَثَ مَاجَاءَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مِ اللَّهِ مَا جَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ عَالِكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ عَالِكُ مِنْ أَنْسِ كُو حَرَامٌ مِرْشِنَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ

بها أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة اذ يقولون كل مسكر خمروكل خمر حرام وذلكأنالعلماء اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها واختلفوا في قليل غيرها فجعل علماؤنا المتفق عليه أصلا وهيالخر وقالوا اذا كانت الخر حراما وكل مسكر خمر فكل مسكر حرام ﴿ وهذا لازم دليلا عقليا وشرعيا أن الخر في جملة المسكر أو الخراذ كان نبيذا في الجملة (الثانية) المتركبة عليها وجب شرعا ولزم عقلا أن يكون المبتدأ فى الخبر الأول خبر فى المبتدأ فى الجملة الثالثة مثاله كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام وهـذا قطب المسائلة الذي تدور عليه . قالاالقوم لانسلم أن كل مسكرخمر قلنا الدليل عليه الأثر والنظر أما الأثر فما تقدم من قول أنس عامة خمرنا البسر والتمر . وقال عمر على المنبر انمن العنب لخمراوإنمن الزبيب لخمرا وإن من البرلخمرا وانمن الشعير لخمراً والخمر ما خامر العقل. وقد رواه أبوداود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى الصحيح وخرجه أبو عيسي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو شراب العسل فقال (كل شراب أسكر فهو حرام)فاخبر عن الجنس ولم يعرج على القدر . وقد روى أبو داود وغيره أن النبي عليه السلامقال (الخمر من هاتين الشجرتين يعني النخلة والكرم وهذا لا يعارض ما تقدم والمقصد به بيان النبي عليه السلام ذلك الأهل المدينة إذ لم يكن عندهم مشروبا إلا من هذين النوعينو كان عند غيرهم من كل مطعوم عاذكر

في حديث عمر من الذرة عند قوم ومن الأرز عند آخرين ولذلك قال والخمر ما خامر العقل. فان قيل قوله (كل مسكر خمر أراده ثل الخمر) فحذف اختصارا وذلك كثير · قلنا اتما يصار إلى ذلك الحاجة فان قيل إنما احتجنا اليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الأسماء قلنا بيان الأسماء من جملة الأحكام ولا سيا لمن لا يعلم أو ليقطع تعلق المقصر بها فان قيل لا حجة في إراقة الصحابة نبيذ المدينة لأنه لم يردأن النبي عليه السلام علم بذلك قلنا هذه هفوة لا يحرى مثل هذا الحادث فلا يعلمه النبي عليه السلام في الحال ولا بعد ذلك وقد مر بالديار والطرق هذا لا يتكلم به (جواب آخر) وذلك أنه إذا لم يكن هذا النبيذ خمراً ونادى المنادى حرمت الخمر لم أراقوا ماليس بخمر وهم شيء قلنا أراد الخمر الأهلية العامة دون ما يتبعها كما يقال خبز لما يخبز والأصل البر او البر والشعير · فان قيل هذا إثبات اسم بقياس قلنا إنما هو إثبات لغة فان الصحابة عرب عرب عرب فصح لسن فهموا من الشرع ما فهموا من اللغة فان قيل فقد قال أبو الأسود الدؤلى .

دع الخر يشربها الغواة فاننى رأيت أخاها مغنيا بمكانها قلنا: وقد قال عبيد بن الأبرص

هي الخمر تكني الطلاء كما الله ذئب يكني أبا جعدة

وعنى أبو الأسود الأصلية فى المنفعة والتجارة والطيب عندهم واللذة وجعل سائر الانبذة أخالها لعمله عملها وأما المعانى فلا يحتاج اليها ولا نرى لاحد أن يخوض فيها فهو أن الخمر انما حرمت لما نبه الله عليها من زوال العقل بشربها واسترسال العبد بخالطتها وهذا المعنى موجود فى كل شراب مسكر

عَنِ أَنِي شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو حَرَامٌ ﴿ قَالَا عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو حَرَامٌ ﴿ قَالَا عُعْدَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَهُو حَرَامٌ ﴿ قَالَا عُعْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْكُوفِيُ عَرَفُ اللهُ عَمْدُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ أَيْ مُسَكِّم حَرَامٌ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَأَنس كُلُ مُسَكِم حَرَامٌ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلَيْ وَأَنْ مَسْعُود وَأَنس كُلُ مُسَكِم حَرَامٌ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلَيْ وَأَنْ مَسْعُود وَأَنس وَأَي سَعَيْد وَأَي مُوسَى وَ ٱلْأَبَ عَنْ عُمْرَ وَعَلَيْ وَدَيْلُم وَمَيْمُونَة وَٱبْنِ عَبَّاسٍ وَأَي سَعَيْد وَأَي مُوسَى وَ ٱلْأَشَجِ ٱلْعُصَرِيِّ وَدَيْلُم وَمَيْمُونَة وَابْنِ عَلَيْهِ وَانْ عَمْد وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْ عَمْدَ وَاللّهُ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْ عُمْرَ وَعَلَيْ وَانْ مَسْعُود وَأَنس وَاللهُ عَنْ اللهُ عَمْدَ وَعَلَيْ وَانْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

وكما أن قلبل الخمر لا يسكر وهو محرم كذلك غيرها مثلها ولا جواب عنه فان حرم الله الخمر لعينها والسكر من غيرها. قلنا يعارضه ما أسكر كثيره فقليله حرام وكلاهمالم يصح وحديثنا أقوى قليلا من حديثهم (الثانية) روى أبو عيسى عن عائشة (ما أسكر الفرق فمل الكف منه حرام) وفى رواية (فالحسوة منه حرام) فالفرق بكون الراء ثلاثة آصع وقال ابن قتيبة هو أربع وعشرون رطلا وبفتح الراء ستة عشر به قال أحمد بن حنبل. والعرق بالعين وبفتح الراء خمسة عشر أو ستة عشر صاعا . وهو حديث ومهدى وأبو عثمان لا يعول عليهما . وفى نفس الحديث ما يرده لان ثلاثة آصع وستة عشر طلا ليست فى أول الاسكار ولا فى آخره فكيف يحد بها والحسوة مل الكف ليس بأقل المشروب بل نقطة أقله فلا يحدبها فتهافت معناه وضعف سنده فسقط فى نفسه . وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ

وَقَيْسِ بْنِ سَعْدَ وَ النَّهَ ان بْنَ بَشِيرِ وَمُعَاوِيةً وَوَ ائل بْنِ حُجْرِ وَقُرَّةَ الْمُرْتِيَّ وَعَبْدَ اللّه بْنِ مُعْفَلَ وَأُمِّ سَلَمَةً وَبُرَيْدَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَائشَةً عَنْ الْبَيْ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوْهُ وَكَلاَهُمَا صَحِيْحَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد عَن عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوْهُ وَكَلاَهُمَا صَحِيْحَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد عَن عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُوهُ وَكَلاَهُمَا صَحِيْحَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد عَن عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَا اللّهُ كَرَامٌ وَاللّهُ حَرَامٌ وَاللّهُ عَنْ الله اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ مَا عَبْدُ اللّه أَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَلْهُ مَا اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَا اللّهُ اللّهُ كَرَامُ وَقَلَيْلُهُ حَرَامٌ وَقَلَيْلُهُ حَرَامٌ وَاللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ حَرَامٌ وَقَلَيْلُهُ حَرَامٌ وَقَلّيلُهُ حَرَامٌ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مُلْكُمْ كَثِيرُهُ وَقَلْيلُهُ حَرَامٌ وَقَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد و بعد الغد الى مسى الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يراق وروى أنه كان يجعل له من الليل فيصبح فيشرب يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حق أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقى منه فاريق. قلنا هذا صحيح سنداً ومتنابين ظاهر ومعنى كان النبى عليه السلام يشرب حلوا فاذا تغير شىء من ريحه سقاه الخدم ان شاءوه أو أراقه وذلك قبل أن يصل إلى حد الاسكار. فان قبل فكيف يعطى الخدم ما لا يرضى قلنا

وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ سَعْد وَعَائَشَةً وَعَبْد أَلَّه بِن عَمْرَ وَأَبْنِ عَمْرَ وَخُوات ن جَيْر ﴿ فَي لَا بُوعِيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريب منْ حَديث جَار مرّش حَمَّدُ بِنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بِنُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هَشَامِ بِن حَسَّانَ عَن مَهِدَى بِن مَيْهُ وِن وَحَدَّنَا عَبْدُ الله بِن مُعاوِيةُ الجُمْحِيُّ حَدَّنَا مَهْدَى بِن مَيْمُونَ ٱلْمَعْنَى وَاحِدْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ٱلْأَنْصَارِيَّ عَن ٱلْقَاسِمِ بِن مُحَمَّد عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكُر حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ ٱلْفَرْقُ مِنْهُ فَمْلُ أَالْكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ﴿ وَآلَ وَعَيْسَتَى قَالَ أَجَدُهُمَا في حَديثه الْحَسُوةُ منه حَرَامٌ قَالَ هٰذَا حَديثُ حَسَنْ وَقَد رَوَاهُ لَيثُ بْنُأَنَّى سُلَيْمِ وَٱلرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ٱلْأَنْصَارِيِّ نَحُو رَوَايَةً مَهْدِيِّ أَبْنِ مْيْمُونَ وَأَبُوعَنَّانَ الْأَنْصَارِي أَسْمُهُ عَمْرُ وبْنُ سَالِم وَيَقَالُ عُمَرُ بْنُ سَالِم

إذا رضوه جاز وكان خيراً من إراقته وكمذلك سواه من الناس يجوز ذلك له وسوى النبيذ من الاطعمة والاشربة بجوز ذلك فيه فان قيل ففي الموطأ أن عمر أباح لاهل الشام أن يشربوا طبيخاً قد ذهب ثاثاه وبقى ثائه وصار مثل طلاء الابل وقد حده أبو حنيفة بذهاب الثاث قال علماؤنا منهم محمد ليس ذهاب الثاث أصلا فان البلاد في ذلك تختلف وانما المعول على أنه لا يسكر وذلك بختلف باختلاف الاعناب في كثرة المساء فيها وقلتها وقوتها وضعفها

أَيْضًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالًا أَخْسَرَنَا سُلَيْمَانُ ٱلتَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسُ أَنَّ رَبُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ ٱلْجُرِّ رَبُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ ٱلْجُرِّ رَبُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ ٱلْجُرِّ رَبُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ ٱلْجُرِّ

وانما انتصر عمر على ما قالوا فيه إنه ذهب ثلثه لأنه اختبره مع ذلك بيده حتى رآه أنه عسل لا ما. فيه يغير فأفره حينئذ

#### باب نبيذ الجر وغيرها

طاوس عن ابن عمر (نهى النبي عاليه السلام عن نبيذا لجر) قال زاذان سا الت عارا عن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية اخبرناه بلغتكم وفسره بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخنتمة وهى الجرة وهى الدباء وهى القرعة وعن النقير وهو أصل النخل ينقر نقراً أو ينسح نسحا ونهى عن المزفت وهو المقير وأمر أن ينتبذ فى الاسقية) وروى عن سليان بن بريدة عن أبيه أنه قال (إنى قد كنت نهيتكم عن الظروف وان ظرفا لا يحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر حرام) وروى (أن الانصار لمانهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف شكت اليه وقالوا ليس لنا وعاء قال فلااذن) صحاح حسان (العربية) تقول نسجت الثوب بالجيم اذا جمعت الخيوط فى المرمة حتى يصير ثوبا ونسحت بالحاء المهملة اذا نحت العود حتى الخيوط فى المرمة حتى يصير ثوبا ونسحت بالحاء المهملة اذا نحت العود حتى يصير وعاءضابطا لما يطرح فيه من طعام أو شراب (الاصول) ثبت النهى عن يصير وعاءضابطا لما يطرح فيه من طعام أو شراب (الاصول) ثبت النهى عن التذرع بها الى السكر ثم رخص فيها للحاجة حين شكت اليه الانصار حاجتهم التذرع بها الى السكر ثم رخص فيها للحاجة حين شكت اليه الأنصار حاجتهم التذرع بها الى السكر ثم رخص فيها للحاجة حين شكت اليه الأنصار حاجتهم

فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ طَاوُسُ وَاللَّهِ الَّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِعَنِ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى وَأَى سَعيد وَسُويدوَ عَائَشَةَ وَأَبْنَ الزُّبِيرُو أَبْنَ عَبَّاس ﴿ قَالَ الوَّعَلِينَتَى هٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ﴿ الْمُحْتَ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَة أَنْ يُنْبَذَ فِي ٱلدُّبَّاءِ وَٱلْخَنْتُم وَٱلنَّقِيرِ صَرْشَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ ٱلمُثْنَى حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ ٱلطَّيَالِسَى حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُنَّةَ قَالَ سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ سَأَاتُ أَنْ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ ٱلْأُوعَيَةُ أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتُكُمْ وَفَدِّرَهُ لَنَا بِلُغَتَنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْخَتْمَةِ وَهِي ٱلْجَرَّةُ وَنَهَى عَنِ ٱلدُّبَّاءِ وَهِي ٱلْقَرْعَةُ وَنَهَى عَن ٱلنَّقِير وَهُوَ أَصْلُ ٱلنَّحْلِ يُنقُر نَقُرا أَوْينسَحُ نَسْحًا وَنَهَى عَن ٱلْمُزفَّت وَهِي ٱلْقِيرُ وَأَمْرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي ٱلْأَسْقِيةَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلَى وَأَنْ عَبَّاسٍ وَأَبِّي سَعِيدٍ وَأَبِّي هُرِيرَةً وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَٰنُ بِنَ يَعْمِرُ وَسَمْرَةً وَأَنَس وَعَائَشَةَ وَعَمْرَانَ بْن خُصَيْن وَعَائِذ بْن عَمْرو وَٱلْحَكُمُ ٱلْغْفَارِيِّ وَمَيْمُونَةً ﴿ قَالَ بِوُعَلِينَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ

الى الانتباذ فيها واذا نهى عن الشيء بعينه لم تؤتر فيه الحاجة واذا كان لمعنى في غيره أثرت فيه الحاجة لارتفاع الشبهة معها وللاختلاف في هذا الأصل

توقف مالك كما يأتى بيانه انشاء الله (الاحكمام) في (الأولى) ثبت أن النبي عليه السلام نهى عن الانتباذ في ظروف سهاها لقوم معينين سألوه أو أنشأ لهم القول معلما ثم ثبت النسخ وأذن بالشرب في كل اناء وعلق النهى بالسكر فقال وكل مسكر حرام فلم يكن بعد ذلك معنى للنظر في ظرف بحرف اذ الكلام في المنسوخ عناء وهذا فيها ثبت نسخه بلفظه لابو قته و بنصه و لابتاريخه واذا انتظم الناسخ و المنسوخ في الذكر كان نصا فيه رافعا للخلاف معه.

حَسَنَ صَحِيتُ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللل

(الثانية) بين البخارى وأبو عيسى علة النسخ بان قالا إن الانصار شكت الى النبى عليه السلام انهم لا يقدرون على وعاء فرخص لهم ورفع النهى تخفيفا عليهم ورفعا للحرج عنهم (الثالثة) روى أبو عيسى أنه كان للنبى عليه السلام سقاء ينتبذ له فيه يوكأ أعلاه وفي أسفله عرى وهو فمه وقد يكون منزلا من أسفل ينتبذ له غدوة ويشربه عشية وقد سبق من رواية مسلم أنه كان يشرب منه يومين ويشرب منه ليلتين وذلك والله أعلم بحسب الاهوية والأزمنة في سرعة الغليان بزمن الحر والبرد (الرابعة) اختلف العلما في هذا اختلافا كثيرا روى

ابْرَاهِيمُ بِنُ مُهَا جَرِعَنْ عَامِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْبَان بْنِ بَشِيرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْخُنطَة خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ اللهَصَلَّى اللهُ عَنْ الْبَابِ عَنْ الْفَصَلِ خَمْرًا قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ الْفَصَلِ خَمْرًا قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ الْمَا عَنْ الْفَصَلِ خَمْرًا قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ الْمَا عَنْ الْفَصَلِ خَمْرًا قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عن ما لك منع ذلك وبه قال أحمد واسحاق. وروى عنه اجازته الانتباذ في الظروف كلما الا المقير والمزفت. وروى عنه في الثالثة أنه أجاز الانتباذ في أدبع أواني الدباء والنقير والمقير والمزفت. وقال ابن حبيب بجوز الانتباذ في الا وانى كلما وماروى أبو عيسى عن الحسن البصرى عن أبيه عن عائشة كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائه نقد توارد أبو عيسى وأبو داود على هذا الحديث سندا ولفظا ورواه يونس بن عبيد عن الحسن. وقد روى هذا الحديث شبيب بن عبد الملك عن مقاتل بن حيان عن عررة عن عائشة كذا رويناه في كتاب أبي داود ورويناه في تاريخ الجعفي شبيب عن مقاتل عن عمته واسمها أم جبلة عن عائشة ولا يصح من طريق. وقد

لْخَطَّابِ انَّ مَن ٱلْمُنطَة خَمْرًا بِهٰذَا وَهٰذَا أَصَحُ مَنْ حَدَيث ابْرَاهِيمُ بَنْ مُهَاجِر وَقَالَ عَلَى بْنُ المُدَينِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ لَمْ يَكُنْ ابْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِر وَقَالَ عَلَى الْشَعْبِ عَنِ الشَّعْبِ عَنِ الْشَعْبِ عَنِ الْشَعْبِ عَنِ الشَّعْبِ عَنِ الشَّعْبِ عَن الشَّعْبِ السَّعْبِ عَن الشَّعْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَمْرُ مَنْ هَا تَيْن الشَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَمْرُ مَنْ هَا تَيْن الشَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَمْرُ مَنْ هَا تَيْن الشَّعْبِ السَّعْبِ عَلَى السَّعْبِ السَّعْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَمْرُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّمْرِ وَالْتَعْبِ السَّعْبِ عَنْ عَمْرِ مَةً بْنِ عَالَ الْمُعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ عَنْ عَمْرِ مَةً بْنِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمْرِ وَرَانِ فَعَيْلَة حَدِيثَ وَالْمَامِ وَالتَّمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالتَّمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالتَّمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالتَّمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالتَمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالتَّمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالتَمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالتَمْرِ وَرَقِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْ

روى أبوداود (وانتبذوا فى الشنان ولا تنتبذوا فى القلال فانه اذا تا خرعن عصره صارخلا) واشتد وقد كان يبقى النبيذ مدة فان بقيت فيه حلاوة سقاه الخدم والا أمر باراقته وكان لا يشرب الاالحلو البارد وقد تقدم ذكره روى عن مالك أنه كره أن ينبذ فى الاناه المقير وينبذ فى الزق و المقير ولاينبذ فى القرعة مقيرة كانت أو غير مقيرة وهذه الروايات لامعنى لها لائن النهى منسوخ فلا يعول عليه

اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدُ الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَ الرُّطَبُ جَمِيعًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَ الرُّطَبُ جَمِيعًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَ الرُّطَبُ جَمِيعًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمِيحٌ مَرْثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا هَا وَكِيعٍ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْنَانَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### باب الخليطين

عطاء بن أبي رباح عن جا بر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعاً) حسن صحيح . وعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري (نهي عن البسر والتمر أن يخلط بينهما وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما وعن الجرار ان ينبذ فيها) (الاسناد) في البخاري عن أبي قتادة (نهى النبي عليه السلام أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة) وهذا في الصحيح لمسلم وفيه (نهى أذ ينبذ الزهو والرطبوفي كل حديث ولينبذ كل على حدته) وفيه عن ألى سعيد (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً أو تمر آفرداً أو بسرا فرداً) (الاحكام) في (الأولى) حرم الله الخمروذلك لعلة ما يحـدث عنها منالسكروأجاز النبيذ الحلو الذي لايحدث عنه سكرونهي عن الانتباذ في الأوعية المعلومة المتقدم ذكرهاونهي عن خلط المنابذ المسماة فاما النهى عن الانتباذ في الأوعية فقد ثبت النسخ فيه وأما النهى عن المنابذ فاختلف فيه العلماء فقال أحمد واسحاق وأكثر أصحاب الشافعي ان الخليطين المنبوذين يحرم شربهما وان لم يسكرا . وقال سفيان وغيره من أهل الـكوفـة يجوز شربه واختلف علماؤنا في التحريم والـكراهة على قولين (الثانية) واختلف أيضا هل هذا النهى والتحريم هل يعقل معناه أو

بَحِرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهِي عَنِ الْبُسِرِ وَ التَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الزَّبِيبِ

هو تعبد محض فقال الليث إنما نهى عنهمالان أحدهما يشد الآخر وقال غيره لأن الاسكاريسرع إليهماوهو معنى واحد (الثالثة) وجه التحريم مطلق النهي فهو محمول عليه لتكرار النهى فيه ولأنه ظاهره ووجه النهى على الكراهة أنه لعلة معلومة فاذا أمنت العلة زال الحكم (الرابعة) قد روى أبو داود أن عائشة كانت تمرس للنبي عليه السلام الزبيب والتمر في الماء فيشربه فان صح هذا فهو منسوخ لأنه معنى طارى على الاباحة التي هي الاصل وان لم يصح فلا تعويل عليه ويبقى أ. يعمل في التحريم فيه (الخامسة) الفقاع وهو الماء المنقوع فيه الخبز مع الآبزار قال أصغ يجوز تحليته بالعسل ولا يكون من الخليطين لما فيه من الأبزار التي تمنعهمن الاسكار . وقد اختلف في قول مالك في العسل يطرح فيه العجين على المنع والجواز فان جاز فلا أنه لا اسكار في العجين وأنما الاسكار في القمح نفسه أو الشعير نفسه (السادسة) لاخلاف أن العسل باللين ليسا بخليطان لأن أحدهما وهو اللين لاينتبذ (السابعة) قال محمد بن عبد الحكم لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهذا ضعيف لأن النبي عليه السلام لمينه عن الخليطين مطلقا فيجرى على عمومه فى كل شرابين وإنما نهى عن خليطين منصوص عليه فما كان في معناه مما عسى ان لم ينص عليه فهو مثله وما أظنه يوجد والله أعلم. (الثامنة) ما تقدم ذكره بما نهى عن خُلُطه اذا قصد به صنعة الخل هل يجوز أم لافقال مالك يجوز وقال محمد بن عبدالحكم لايجوز وكذلك غيرهما من العلماء اختلفوا فيه فنأخذ بظاهر النهي وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَهَمَى عَنِ ٱلْجُرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّ سَلَمَةً وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ

منعه ومن نظر الىمعناه وهو أنه للشرب فخرج عن هذا المقصد خرج عنده عن حد النهي (وتحقيق المسألة) أنه ان كانا لا يصير ان خلا الا بعد أن يتخمر ا فلايجوزذلك وان اتفق أن يكرن منهما خلولايفتقر الى مقدمة صيرورته خمراً فان ذلك جائز (التاسعة) فان خلط فسلم عن الاسكمار فذ كر علماؤنا فيه قولين وهذا عندي لا يتصور لأنه على أحـد وجهين اما أن يكون يصير خمراً واما أن يفسد فلا يكون لدمذاق ولافيه منفعة فان بقي فيه أدنى منفعة فانه جائز استعاله كن جعل عصيراً ليصير خمراً فلم يتخمر فان كانت فيه منفعة تنوولت والاتركت (العاشرة) قال مالك أكره النربة أن يضري بها النبيذ وأجازه ابن القاسم وهو الصحيح لأنه لا اسكار فيها. (الحادية عشرة) هذا: الباب عندي على أربع مراتب تجمع لك نثره الأولى أن يخلط بين منصوصين عليهما كالزبيبوالتمر ونحوهما فنبذهما حرام. الثانية أن يخلط بين منصوص عليه ومسكوت عنه أو مسكوت عنهما فان كان كل واحد لانفراده مسكرآ حرم قياسا على ما نص عايه والأولى من هذه المرتبة أقوى من الثانية الثالثة. اصلاح الخليطين بالدواء المانع من الاسكار كره في المنصوص وجاز في المسكوت الرابعـة فيما لايسكر اذا خلط كشرابي الطبيب والماء واللبن ونحو ذلك هو جائز من غير شك مسألة فان أكل الخل بالنبيذ جاز ، فان نقع فيه الخبز أياما ثم شر به كره وقد روينا لسحنون كراهية خلالخليطين وغيره وروى عنه الجواز وهو الصحيح

عَنْ أُمَّهِ ﴿ قَالَ الْوُعَلِمَنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ الْحَدِيثُ مَا حَدَيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### باب الشرب في آنية الذهب والفضة

ذكر حديث الحكم بن أبي ليلي أن حذيفة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والدهب ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حسن صحيح (الاسناد) أصل هذا الباب حديث مالك عن أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم وفي مسلم من طريق ابن مسهر الذي يشرب أو يأ كل في آنية الفضة والذهب فانه يحرجر في بطنه ناراً من جهنم وقال مسلم عن البراء (من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الأخرة) وفي مسلم عن حديفة (لا تشربو افي آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا (من طريق أخرى منه) ولكم في الآخرة) (العربية) قوله جرجر حقيقته الصوت فهو يروى برفع نار ونصبها في الآخرة) (العربية) قوله جرجر حقيقته الصوت فهو يروى برفع نار ونصبها وقوله نار جهنم مجاز يعبر به عن عقاب الفعل فسمى باسم الفعل فان شرب الماء في الاناء المذكور يوجب الناران عوقب فكا أنه صوت الماء صوت الماء في جوفه النار وان كان جرجر صب كما قال بعضهم فهو مثله أي إنما يصب في جوفه النار وان كان جرجر صب كما قال بعضهم فهو مثله أي إنما يصب في جوفه النار وان كان جرجر صب كما قال بعضهم فهو مثله أي إنما يصب في جوفه النار وان كان جرجر صب كما قال بعضهم فهو مثله أي إنما يصب في جوفه النار وان كان جرجر صب كما قال بعضهم فهو مثله أي إنما يصب في جوفه النار وان كان جرجر صب كما قال بعضهم فهو مثله أي إنما يصب في جوفه النار واستشهد أبو عبيد بقول الشاعر:

وهو إذا جرجر بعد العب حرجر فيحنجرة كالجب

لَيْلَى يُحَدِّثُ أَنَّ حُدَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأْتَاهُ انْسَانْ بِانَاء مِنْفِضَّة فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ حُدَيْفَة اسْتَسْقَى فَأْتَاهُ انْسَانْ بِانَاء مِنْفِضَة فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ ع

### والشاهد الصحيح قول أبي كبشة :

إذا سافه العود النباطى جرجراً

وقوله جرجر في هذا المنظوم يحتمل الصوت والصب والصوت فيه أصله ثم يعبر به عن الصب لأنه لذي ينشأ عنه (الأصول)في مسألتين إحداهما قال من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة كقوله في الخر من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة كذلك هذا معناه اذا لم يتب منه على التفصيل المتقدم (الثانية) قال الني عليه السلام (جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتان آنيتهما وما فيهما من فضة ) فاذا لبس الذهب والفضة والحرير وأكل في آنية الذهب والفضة لم يدخل الجنة إلا أن يتوب فان من حاول في الذهب والفضة والحريرالًا كل والشرب واللباس. فليس له في الجنـة على هذا الوعيد مستمتع إذ ليسله فيه إلا ما أخبر أنه لا يناله فيحمل الحديث على ما يحمل عليه آيات الوعيد من أن ذلك مخصوص في شخص دون شخص أو حال دون حال وقد توضحتم ذلك منا في كتاب المشكلين على التمام ومن لم يره فلينظره في ذلك (الأحكام) في مسائل (الأول) يحتمل أن يكون النهى عزالًا كل والشرب في ذلك عبادة ويحتمل أن يكون معللا بالشرب وعلى أى الوجهين من شرب في قصد النظر لم يلزم الانتفاع بانيـة الذهب والفضة في غير الأكل والشرب المنصوص عليهما من تدهن أو تطيب أو بخور لقوله ( هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) فجعلها

نَهَى عَنِ ٱلشَّرْبِ فِي آنَيَةَ ٱلْفضَّةِ وَٱلدَّهَبِ وَلُبْسِ ٱلْحَرِيرِ وَٱلدِّيبَاجِ وَقَالَ هِي عَنِ ٱلشَّرِبِ فِي ٱلْدِيبَاجِ وَقَالَ هِي أَلْمِرَاءِ هِي أَلْمُ اللَّهُ وَٱلْبَرَاءِ وَعَائَشَةً ﴿ وَالدِّيبَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً وَٱلْبَرَاءِ وَعَائَشَةً ﴿ وَعَائَشَةً ﴿ وَاللَّهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً وَٱلْبَرَاءِ وَعَائَشَةً ﴿ وَعَائَشَةً اللَّهِ عَنْ أَمّ سَلَمَةً وَٱلْبَرَاءِ وَعَائَشَةً ﴿ وَعَائَشَةً اللَّهِ عَنْ أَمّ سَلَمَةً وَالْبَرَاءِ وَعَائَشَةً اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ عَمِينٌ صَعِيعٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

دارين ومنفعتين وفريقين وعين ليكل فريق في كل دار منفعة . ( الثالثة ) اذا ثبت هذا فما يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان لايجوز استعمالها فما يمنع فيه استعمال الذهب والفضة لأن ذلك أعلى من الذهب واغلى فيكون تحريمه من بأب الأولى (الرابعة) اذا ثبت هذا فلا يجوز اتخاذ الأوانى لأن مالا منفعة في صورته الا فيها يحرم لم تكن لها حرمة فلا قيمة لها ان كسرت ولا ضمان ولا تقويم فيها في زكاة وغير ذلك هراء في هراء. (الخامسة) اذا وصلت الآنية بذهب أو فضة في تشعيب أو تضبيب لم يمنع ذلك من استعمالها لا نه تبع فلا يجرى عليه حكم المقصود وقال الشافعي لايستعمل الاً ناء المضبب بالفضة . وقال لى بعضهم عن أبى حنيفة أن كان تضبيبه في موضع الشرب لم يجز وان كان في غيره جاز والتضبيب عنــدهم التطويق. وفى الصحيح: أن أنسا أخرج قدح النبي عليه السلام وفيه صدع مسلسل بفضة من نضار وقال أنس لقد سقيت في هذا القدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن سيرين انه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانه حلقة من ذهب أوفضة فقال له ابوطلحة لا تغير شيئاً صنعه رسولالله صلى الله عليه وسلم فتركه وكان محمله برة من فضة (السادسة) حمل الشافعي في أول قوليه النهي عن ذلك على التنزيه لما في ذلك من التشبه بالا عاجم. وفي الصحيح عن أم

﴿ إِنْ اللَّهُ عَدَى عَنْ سَعِيد بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبُ الرَّجُلُ قَائمًا فَقِيلَ اللَّهُ كُلُ قَالَ اللَّهُ كُلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبُ الرَّجُلُ قَائمًا فَقِيلَ اللَّهُ كُلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى أَنْ يَشْرَبُ الرَّجُلُ قَائمًا فَقِيلَ اللَّهُ كُلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرْثُ اللَّهُ اللّ

سلمة مانقدم من أن الذي يأكل ويشرب الما يجرجو في بطنه نار جهنم نص في تحريم ذلك لهذا الوعيد الشديد. ذكر الا كل فيه على بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن زيد بن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحن ابن أبي بكر الصديق عن أم سلمة (السابعة) سواء في هذا الحكم الرجال والنساء لأن الا ذن انما وقع في التحلي خاصة وبقي التحريم في سوى ذلك. (الثامنه) وأما اتخاذها فجملة المذهب على جوازه اذ حكموا بالقيمة على متلفه. وقال بعض الشافعية يجوز تزيين المجالس بها وعندى أن اتخاذها يحرم و لا قيمة لصوغها لا نه لا منفعة فيها فلا قدر لصورتها وقد بيناها في مسائل الفقة والله أعلم لا نه لا منفعة فيها فلا قدر لصورتها وقد بيناها في مسائل الفقة والله أعلم

#### باب شرب الرجل وهو قائم

ذكر حديث قتادة عن أنس أن النبي عليه السلام (نهى عن الشرب قا افقال فالاكل قال ذلك أشر) صحيح و ذكر حديث نافع عن ابن عمر أنه قال (كنا نأكل ونحن نمشى و نشرب و نحن قيام) و ذكر عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام (شرب من زمزم وهو قائم) صح الصحيح و ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم (يشرب

سَلُمُ بُنُ جُنَادَةَ ٱلْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بِن عَمَرَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْ كُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَعْنُ نَافِعِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْ كُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَعْنُ نَافِعِ عَنِ ٱبْنِ عُمْرَ قَالَ كُنَّا نَأْ كُلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَعْنُ قَيَامٌ ﴿ وَنَعْنُ قَيَامٌ ﴿ وَنَعْنُ قَيَامٌ ﴿ وَنَعْنُ قَيَامٌ ﴿ وَنَعْنُ قَيَامٌ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَيْنَانِي عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

قائماوقاعداً (الاسناد) وذكر مسلم أن القائل بالا على قتادة لانس فقال لهذلك أشر وأخبث. وذكرعن أبي سعيد أن النبي عليه السلام (زجر عن الشرب قائمًا )وعن أبي هريرة ( لايشربن أحدكم قائمًا فمن نسى فليستقي. )زاد مسلم فمن نسى فليستقيء وزاد فانه (الاحكمام) في (الاولى) هذا نهى من قوله وجواز من فعله وقد اختلف العلماء إذا تعارض قول النبي عليه السملام وفعله على ثلاثة أقوال قيل يقدم القول لأنه عام وقيل يقدم الفعل لأنه أقوى وقيل يسقطان ويطلب دليل آخر ولا نبالي عرفت المقدم منهما والمتأخر وتحقيق بيانه في كتب الأصول. (الثانية) قالت طائفة لا تعارض بين القول والفعل لأن الفعل يقف عايـه و لاصيغة له قلنا هو أحال على فعله كما أحال على قوله قال(صلوا كما رأيتوني أصلي وخذواعني مناسككم) وقال هلا أخبرتيها أني أفعل ذلك وغضب على من قال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله مأشا. (الثالثة) قال الا خيارالنهي عن الشرب قا تماليس بنهي تشرع وانما هو نهى تطبب وهو يدخل فى الشريعة على وجه ما وبقصد ما وذلك أنه يستحسن الشرب قاعدا لا نه أمكن للاستمراء وأهنأ لصب الماء وأهدى في الاستقداء وأبعد من الداء وذلك بين عند النظر وما يكون طريقة المنفعة للبدن لا يعد من مبينات الشرع المختصة به . (الرابعة) للمرأ ثمانية أحوال. قائم

صَحيح غَرِيبُ مَنْ حَدَيثَ عَبَيدُ الله بْنُ عَمْرَ عَنْ نَافَعْ عَنِ اَبُنُ عَمْرَ وَ اَبُو اَلْيَرْدِى عَنَ الْعُلَى اَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ الْجَارُودُ وَ هُوَ اللهُ ال

ماش . مستند . راكع . ساجد . متكى . قاعد . مضطجع . كلها يتأتى الشرب فيها وأهنؤها القعود واكثرها استعالا القعود والقيام فنهى النبى عليه السلام عنه قائما لما فيه من الاستعجال المؤذى للبدن وجعله قاعدا لأنه أهنا وأسلم . ( الخامسة ) وأما شربه قائما فقال أهل الفطانة أنه كانت حال ضرورة إذ فعله فى زمزم وهو موضع زحام لا يمكن فيه الجلوس الا على صورة ونادر أولا لكل أحد أو أراد أن يبين الجواز . ( السادسة ) روى

أنه شرب بعرفة وهو قائم على بعيره وهذا لاحجة فيه لا أن المرء على بعيره قاعد غير قائم . (السابعة ) يترجح حديث الجواز على حديث المنع من وجوه الاول ان الحلفا. عملوا بالشرب قائها . الثانى ثبوت الجواز فى حجة الوداع وهو من آخر فعله ويحتمل أن يكون النهى قبله او بعده فسقط . (الثالث) يحتمل أن يكون النهى تجريما أو تا ديبا مسائلة كبيرة فى الاصول فاشرب قاعداً نا دبا واعلم جوازه قائها والله أعلم

مَالِكُ أَنَّ ٱلنَّنِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي ٱلْاناَء ثَلاَثاً وَيَقُولُ هُوَ أَمْراً وَأَرْوَى ﴿ قَالَ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي ٱلْاناَء ثَلاَثاً وَيَقُولُ هُوَ أَمْراً وَأَرْوَى ﴿ قَالَ إِنْ عَلَيْتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ هُوَ أَمْراً وَأَرْوَى عَنْ أَوْ وَيَعْ مَنْ أَنِي عَصَامٍ عَنْ أَنْسٍ وَرَوَى عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ هِشَامْ الْدَسْتُوانِي عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنْسٍ وَرَوَى عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ هِ هَامْ الْدَسْتُوانِي عَنْ أَنِي عِصَامٍ عَنْ أَنْسٍ وَرَوَى عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ

#### التنفس في الاناء

ذكر حديث أبي عصام واسمه خالد بن عبيد عن أنس عن الني عليه السلام كان يتنفس في الانا ثلاثاو يقول هو أهنأ وأمرأو كذلك عن ثمامة عن أنس أنه كان يتنفس ثلاثًا . وذكر عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيـه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشر بوا مثنى و ثلاث وسموا إذا شربتم واحمدوا إذا أنتمر فعتم ) هذاحديث غريب وذكر حديث رشدين بن كريب عن ابن عباس ان الني عليه السلام كان اذا شرب تنفس مرتين قال البخاري رشدين بن كريب عنده مناكير (الاسناد) ذكر أبو عيسى في باب بعده اذاشرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء وزاد في حديث أنس فانه أروى وأمرأ وأبرأ وزاد فيه ان النبي عليه السلام كان يتنفس في الاناء ثلاثة (العربية) الهناء خلوص الشيء من النصب والنكد والاستمراء الملاءمة للذة وقوله أبرأ يعني أسلم من الداء على المعنى الذي بيناه من قبل في الشراب قائمًا وقاعداً (الإحكام) النهي عن التنفس في الاناء نهى أدب بلا خلاف لأن الماء باطفه يقبل اللعاب السائل من الفم والنكهة المتغيرة فيتغير من ساعته فلا يقدم هو على شربه فان اقتحمه لم يقدر غيره عليه (الثانية) الأمر بقطع الشرب إضرار ثُكَامَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسَ فَى الْإِنَاءَ ثَلَاثًا عَرْدُةُ عَدْ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا عَزْرَةُ اللهُ عَنْ أَلَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا عَزْرَةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ أَلَانَاءَ ثَلَاثًا عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فَى الْإِنَاءَ ثَلَاثًا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحَ مَرْثَنَ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فَى الْإِنَاءَ ثَلَاثًا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحَ مَرْثَنَ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فَى الْإِنَاءَ ثَلَاثًا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحَ مَرْثَنَ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فَى الْإِنَاءَ ثَلَاثًا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحَ مَرْثَنَ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكَيْحَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَنَانَ الْجُزَرِيِّ عَنِ أَنْ لِعَطَاء بْنِ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكَيْحَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَنَانَ الْجُزَرِيِّ عَنِ أَنْ لِعَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهُ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلِيهُ عَلَيْهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنِي عَنْ أَنِ عَنَا أَنْ عَلَى عَنْ أَنْ يَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنِي عَنْ أَنِهِ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنْ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنَا عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى الله

أيضاً لائه ألذ وأبرأ للمعدة (الثالثة) نهى عن التنفس وكان هو يتنفس فقيل معناه يتنفس في الائناء أى لا يعمه بالشرب في نفس واحد ولكنه يقطعه وقيل كان يتنفس فيه لائن ريقه كان ألذ من الماء وأعطر من المسك فعدمت العلة التي نهى غييره عن ذلك لا جلها (الرابعة) كان نهى عن النفخ في الشراب لمثل هده العلة ولم يصح فان كان حاراً صبر إلى أن يبرد وان كان قذاة أزالها بخلال أو أمال القدح حتى تسقط أو أبدل الماء ان استطاع (الحامسة) قوله لا يشرب كما يشرب البعير يعني في وجه الشبه ان البعير يشرب للحاجة من غير معرفة والآدى يشرب بالحاجة والمعرفة والسنة ولذلك قال في حديث أبي سعيد الصحيح من رواية أبي عيسي وغيره ان وجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا أروى من نفس واحد قال فا بن القدح من فيك إذن) (السادسة) قال في كتاب مسلم فانه امراً وأزوى وأبراً أما قوله امراً فلا أن المحافظة على آداب الشريعة مروءة كما بيناه في كتاب

وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاحداً كَشُرْبِ ٱلْبَعِيرَ وَلَكُنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَسَلَّمُ لَا تَشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَسَلَّمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا اذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ ﴿ قَالَبُوعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ وَيَرِيدُ بِنُ سِنَانِ ٱلْجَزَرِيُّ هُوَ أَبُو فَرُوةَ ٱلرُّهَاوِيُ

السراج (۱) وأما كونه أروى فعادة من فعيد الله فهو خالق الرى عند الا كل وأما كونه ابرأ فانه أسلم بميا يحدث في المعدة والباطن من صب الميا وحسديث الكباد من الصب باطل (۲) وقد روى عن مالك جواز الشرب في نفس واحد وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقال ابن عباس (۳) وطاووس وعسكرمة هو شرب الشيطان

(۱) كتاب نفيس للمؤلف في مجلد ضخم اسمه سراج المريدين يوجد ببعض المكاتب بالمغرب (۲) فيه نظر فقد رواه سعيد بن منصور وابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب والبيهةي في الشعب من مرسل بن أبي حسين وقد قال البيهةي إنه لا يخرج حديثاً يعلم أنه موضوع خصوصاً وله طريق آخر مسند من حديث على عليه السلام أخرجه الديلي في مسند الفردوس وقد أورد الحديثين الحافظ السيوطي في جامعه الذي صانه عن كل ما انفرد به وضاع أو كذاب وهو وان وقع له ما يناقض هذا الشرط في بعض المواضع إلا أنه يستأنس به مع وجود الطريقين المذكورين ووجود ما يشهد لمعناه فاطلاق المسلم ببطلانه كما قال فيه المؤلف (۳) ورد مرفوعا من مرسل ابن شهاب عن البيهةي في الشعب اه (أحمدبن الصديق)

﴿ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرْ تَنَا عَلَيْهِ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا شَرِبَ تَنفّسَ مَرَّتَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا شَرِبَ تَنفّسَ مَرَّتَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا شَرِبَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث رشدينَ بن أَن كُريْبِ قَالَ مَا أَوْرَجُمَا وَرشدينَ بن كُريْبِ قَالَ مَا أَوْرَجُمَا وَرشدينَ بن كُريْبِ قَالَ مَا أَوْرَجُمَا وَرشدينَ بن كُريْبِ قَالَ مَا أَوْرَجُمَا وَرشدينَ بن

كُرَيْبِ أَرْجَحُهُمَا عَنْدَى قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَدَّدُ بْنَ السَّمَاعِيلَ عَنْ هَـذَا فَقَالَ

ومعناه أن الشيطان يحمله عليه الادامة منه (السابعة) ذكر أبو عيسى حديث عبد الله بن رباح عن أبى قتادة أن النبى عليه السلام قال ساقى القوم آخرهم شرباً حسن صحيح وهذا أمر ثابت عادة وشرعا والحكمة فيه استحباب الايثار فلما صار فى يده استجدله أن يقدم غيره لمافى ذلك من كرم السنخ وشرف السليقة وعزة القناعة ودحض الجشع (الثامنة) يدير الشراب عن اليمين بعد شرب الأصلوهو الذى يبدأ اتفاقا أو أشرف القوم قدرا ويكون بعده اليمين أو يكون صاحب المنزل فيتقدم لعلة تقتضى ذلك من تحريض على التطعم أو تأمين أو تنشيط (التاسعة) وكل ما يدور على جماعة من كتاب أو معنى فأنما يدور على اليمين قياسا على التطعم أو مدافعة بالاكبركم قدمنا وبعده يكون اليمين (العاشرة) لايشرب من ثلمة القدح كا جاء فى حديث وبعده يكون اليمين (العاشرة) لايشرب من ثلمة القدح كا جاء فى حديث

عَمَّدُ بِنَ كُرَيْبِ أَرْجَحُ مِنْ رِشْدِينَ بِن كُرَيْبِ وَٱلْقُولُ عِنْدِي مَا قَالَ أَبُو مُحَدَّ عَبْدُ ٱلله: رَشْدِينُ بْنُ كُرِيْبِ أَرْجَحُ وَأَكْبَرُ وَقَدْ أَدْرَكَ أَبْنَ عَبَاس وَرَآهُ وَهُمَا أُخُوَانُوعَنْدُهُمَا مَنَا كَيْرُ ﴿ لَا صَلَّ مَا جَاءَ فَى كُرَاهِيةً النَّفْخ في الشَّرَاب مرَّث عَلَّى بنُ خَشْرَم أَخْبِرَنَا عِيسَى بنُ يُو نُسَ عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ أَيْوْبَ وَهُوَ أَبْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ٱلْمُثَنَّى ٱلْجُهَني يَذْكُرُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّنِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ النَّفْخ فِي الشُّرْبِ فَقَالَ رَجُلُ الْقَـٰذَاةَ أَرَاهَا فِي الْانَاءِ قَالَ اُهْرِقُهَا قَالَ فَانِّي لَا أَرْوَى مَنْ نَفْسِ وَاحِـد قَالَ فَأَبِنِ ٱلْقَدَحَ اذَنْ عَنْ فيكَ ا فَالَابِوُعَلِينَي هَـذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مِرْثُنَا أَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَبْد الكريم الْلِزَرِيِّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن ابْنُ عَبَّاس أَنْ النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي أَلْانَاء أَوْ يُنْفَخَ فيه ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ مَا خَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ﴿ المِثْ مَا جَاءَفِي كُرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْاناء مِرْشِ اسْحَقُ نُ مَنْصُور حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد أَنْ عَبْدِ ٱلْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَشَامُ الدُّسْتَوَ ائنُّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثْيرِ عَنْ

عَبْدِ اللهِ بنِ أَى قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْتَى هَـذَا حَدِيثَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ فَالنَّهِي عَن اخْتَنَاتُ الْأَسْقِية حَسَنْ صَحِيحٌ ﴿ اللهِ عَنْ عَالَمُ اللهُ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَن عَرْضَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفِيانَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَن

أبى سعيدالخدرى لوجهين أحدهما أنه يتصبب على وجهه و ثيابه وربما اختنق به الثانى لآن موضع الثلمة لايا تخذه الغسل نعما فيبقى فيه الربح فينسب الى الشيطان كما نسب فى الآثار إلى الشيطان أنه يشرب مع الرجل فى نفس واحد ولا يصح لمن يسمى الله أن يشرب معه الشيطان أبدا فهذا ظن جرى على ما تقدم لم يكن له أصل والله أعلم

## باب النهيءن اختناث الاسقية

ذكر فيه حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهى عن اختناث الأسقية حسن صحيح (الاسناد) فيه روايات ولكن أسنده عن مسدد وعمرو عن سفيان مكشوفا ان النبي عليه السلام نهى وقد روى أبو داود حدثنا نصر بن على يعنى الجهضمى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الانصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بادارة يوم أحد فقال اخنث فم الاداوة ثم شرب من فيها وعبيد الله بن عمر هذا هو العمرى وعيسى بن عبد الله هو عيسى بن عبد الله هو عيسى بن عبد الله بن أنيس الأنصارى الجهنى مهاجرى أنصارى عقبى شهد أحداً وهو

د ۹ - ترمذی - ۸ ،

أَبِي سَعِيد رَوَايَةً أَنَّهُ نَهِي عَنِ اخْتَنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ، وَاللَّهُ سَعِيد رَوَايَةً أَنَّهُ نَهِي عَنِ اخْتَنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ، وَجَابِرٍ وَالْبِنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَـذَا حَدِيثُ حَسَنْ.

الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة ينزل فيها في رمضان فقال له انزل ليلة ثلاث وعشرين ( عربيته ) الاختناث الامالة والتكسر ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامــه أي يخرج المشي والكلام عن نظامه فيه وفي أمثاله من الرجال ( الأحكام ) قد بينا ذلك والنهى عن ذلك انما هو لثلاث معان إما لئلا يكون فيه حيوان أوتذى فيبتلعه وأما لنتن أفواهها وأما لئلا يغلبه الماء فيقع عليه منه أكثر من حاجته فيشرق به أو يبل ثيابه وأحدها يكفى ومجموعها أتوى فىالمعنى ولما شرب النبي عليه السلام فقالوا أنه يحتمل أن يكون الضرورة إذ كانت حال حرب فعدم الانا. أو لم تعطى الحال التمكن من التفريق فيه و ان صمح ذلك فالني أعطر من المسك فلا يدخل فىالنهىي إذ روى ابن وهب فى الحديث فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وقال أنه ينتنه فيأمن الناس هذا من النبي عليه السلام ويأمن غير ذلك بعلمه وعصمته أو يحتمله لأشد منه ولعل الني عليه السلام أنما شرب من أداوة ويكون النهى محمولا على القربة الكبرى وقد روى عنمالك جواز الشرب من في السقاء وعندي أنه في حال الضرورة وقد. روى أبو عيسى عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه ان الني عليه السلام قام الى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فمها وروى صحيحاً حسنا غريباً عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عنجدته كبشة قالت دخل على رسول الله صلى الله.

صَحِيتُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَامَ اللَّهُ عَنْ عَيسَى بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرً عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْد اللّهِ بْنُ عُمَرً عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْد اللّهِ بْنُ عُمَرً عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْد اللّهِ بْنَ عُمْرً عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْد اللّهِ بْنَ عُمْرً عَنْ عَيسَى بْنِ عَبْد اللّهِ بْنَ عَبْد اللّهِ بْنَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَامَ اللّهَ قِرْبَة اللهِ بْنِ أَنِيسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَامَ اللّهَ قِرْبَة

عليه وسلم فشرب من فى قربة معلقة قائمًا فقمت إلى فيها فقطعتها وحديث عيسى ضعفه لأجل رواية العمرى له لتضعيف بحيى بن سعيد وهو ثقة والحديث صحيح وقد بينا أن شربه من فيها جائز لطيب نكهته وعصمته عن إذاية الحيوان وأمنه بتلطفه من صب الماء

# باب كراهية النفخ في الشراب

أبو المثنى الجهنى عن أبى سعيد الخدرى أن الذي عليه السلام (نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها فى الاناء قال أهرقها قال فانى لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح عن فيك إذن ) حسن عكرمة عن ابن عباس نهى النبي عليه السلام أن يتنفس فى الأناء أو ينفخ فيه حسن صحيح ( الأحكام ) في مسائل ( الأولى ) قال علماؤ نا هذا من مكارم الاخلاق أيضاً ومعنى ذلك لئلا يقع فيه من ريق النافخ فيتقززه غيره قال ابن العربى بل هو حرام فيما يعلم أنه يناوله لغيره فان الاضرار بالغير حرام فان فعله فى خاصة نفسه شم ناوله لغيره فليعلمه به لأنه ان كتمه كان من باب الغش وهو حرام ( الثانية ) قال مناك فى العتبية و يكره النفخ فى الطعام أيضاً والمعنى فيه اشترا كهما فى العلة مالك فى العتبية و يكره النفخ فى الطعام أيضاً والمعنى فيه اشترا كهما فى العلة المذكورة ( الثالثة ) قوله إنى أرى القذاة فيه يعنى فانفخ فيها لتزول قال له

مُعَلَّقة فَخَنَهُا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَيها قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أُمَّ سُلَمْ فَيها قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَمْ فَيهَا قَالَ وَعَيْدَ اللهِ بِن عُمَرَ اللهِ بِن عُمَرَ اللهِ بِن عُمَرَ عَيْسَى أَمْ لَا حَرَثُنَا الْعُمَرِ فَي يُضَعَّفُ فِي ٱلْحَدِيثَ وَلَا أَدْرِى سَمِعَ مِنْ عِيسَى أَمْ لَا حَرَثُنَا ٱللهُ عَمْرَ عَنْ عَيْسَى أَمْ لَا حَرَثُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ يَزِيدُ بن جَابِرِ عَنْ عَبْد ٱلرَّحْمَن بن أَبِي الْمُن أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدْ الرَّحْمَن بن أَبِي عَمْرَةً عَنْ جَدَّ تَهَ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى آرسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَشَرَب مِنْ فِي قَرْبَة مُعَلَّقَة قَامًا فَقُمْتُ الى فَيها فَقَطَعْتُهُ ﴿ قَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَشَرِ بَ مِنْ فِي قَرْبَة مُعَلَّقَة قَامًا فَقُمْتُ الى فَيها فَقَطَعْتُهُ ﴿ قَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَي فَرْبَة مُعَلَّقَة قَامًا فَقُمْتُ الى فَيها فَقَطَعْتُهُ ﴿ قَالَهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَم فَي فَرْبَة مُعَلَّقَة قَامًا فَقُمْتُ الى فَيها فَقَطَعْتُهُ ﴿ قَالَهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ فَي قَرْبَة مُعَلَّقَة قَامًا فَقُمْتُ الى فَيها فَقَطَعْتُهُ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّم فَي فَرْبَة مُعَلَقَة قَامًا فَقُمْتُ الى فَيها فَقَطَعْتُهُ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ فَيها فَقَطَعْتُهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ فَيهَا فَقَطَعْتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ فَي اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَلَا اللّهُ فَي اللّهُ فَقَلْعُنْهُ وَاللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَقَلْمُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَلَا اللّهُ فَي اللّهُ فَلَا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَقَلْمُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَي اللّهُ فَلَا اللهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أهرقها يعنى أزلها بالاراقة دون النفخ (الرابعة) فان أزالها بيده فهو مثله لأن التقرز يكون به (الخامسة) فان أزالها بعود وكان بما تطيب به النفوس فلا يكره إذ لا يكون به تقرز (السادسة) من هذا المعنى حديث النبي عليه السلام الصحيح الذى ذكره عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء حسن صحيح هكذا رواه يحيى بن أبي كثير مختصرا وطوله غيره وبيانه في شرح الصحيح (السابعة) وهذا مثل ما قبله عند علمائنا على ماذكرته عنهم وعندى على ما اخترته وقد بينا ذلك على التمام وبالجملة فان التنفس في الآناء يعلق به روائح منكرة فيفسد بينا ذلك يعلم بالتجربة ولهذا قلنا ان الشرب على الطعام لا يكون حتى يمسح فه ولا يدخل حرف الإناء فمه ولكنه يجعل الحرف على الشفة و يتعلق الماء أو يستشرفه بالشفة العليا مع نفسه الجاذب فاذا جاء نفسه الخارج نرع

هُذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحُ غَريبُ وَيَنِيدُ بَنْ يَزِيدَ بَنْ جَارِ هُو أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتاً
عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِنْ جَارِ وَهُو أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتاً

هُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِنْ جَارِ وَهُو أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتاً

هُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِنْ جَارِ وَهُو أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتاً

هُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنَ جَارِ وَهُو أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتاً

حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَاللَكُ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَاللَكُ عَنِ ٱبْنِ شَهَابِ

عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِي بَلَبَنِ قَدْ شَيبَ بَمَاءِ وَعَنْ يَمِينِهِ

# باب ما جاء أن الأيمن أحق بالشرب

ابن شهاب عن أنس أن الذي عليه السلام أتى بلبن قد شيب بما وعن يمينه اعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الاعرابي وقال الايمن فالا يمن أبوب بدار الخلافة أخبرنا أبو طاهر وأكمله سفيان أخبرنا أبو الحسس بن أبوب بدار الخلافة أخبرنا أبو طاهر المؤدب أخبرنا أبو على بن الصواف أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا الحميدي أخبرنا سفيان يعنى ابن عيينة أخبرنا الزهرى قال سمعت أنس بن مالك أخبرنا سفيان يعنى ابن عيينة أخبرنا المدينة وأنا ابن عشر سنين ومات وأنا ابن عشرين سنة وكن أمهاتي تحثثني على خدمته فدخل علينا دارنا فحابنا له من شاة لنا داجن وشيبله بماء في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره واعرابي عن يمينه وعمر ناحية فقال عمر يارسول الله ناول أبا بكر فناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعرابي وقال الا يمن فالا يمن فالدار يقه أبوله شيب يعني خلط والشيب اختلاط لو نين (الا عكام) في مسائل العربية) قوله شيب يعني خلط والشيب اختلاط لو نين (الا عكام) في مسائل

أَعْرَانِيْ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرْ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَانِيْ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَأَلْأَيْمَنَ فَالْأَيْمِنَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْد وَ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ

(الا ولى) انظروا رحمكم الله إلى حرص عمر على تقديم أبى بكرلا نه الأفضل فى المنزلة فبين النبي صلىالله عليه وسلم أن البداية فى كل وجه بالا ُفضلوعليه يكون الا يمن (الثانية) إن لم يبدأ بأفضل القوم فبصاحب الامر يكون الا يمن عنه (الثالثة) ترك البحث عن المأكول إذا علم احتراز صاحبه الذي لأتجوز فيه فان لم يكن كذلك ففيه وجوه كثيرة قد بينا شيئا منها في كتاب البيوع قبل (الرابعة) بيان أن خلط اللبن بالماء ليس من الخليطين (الخامسة) تقريب أهل البادية ومجالستهم إذا كان فى ذلك معنى يفيد (السادسة) أن الرجل إذا أخذ من العالم مجلسا كان أحق به بمن هو أفضل منه ولذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي لا بي بكر ويحتمل أن يكون ذلك منزل أبي بكر أولا ولو كان في الصلاة لم يله الا أعلمهم لقوله ليليني منكم أولو الاحلام والنهي (السابعة) أُخبرنا القاضيأبو الحسن القرافي (١) (الثامنة) مواساة الجلساء في الهدية لتعلق النفوس مها والأن الملك صار له بغير عوض بخلاف المبايعات أو مايطراً على المرء من الغلات وفيه معنى بديع طويل نكتته في (التاسعة ) قالهمالك ذلك في الماء وحده وهي رواية ظاهرة أنكرها عنه قوم ووجهها أن الماء مبام الاصل فاذا أخذ الشارب منه حظه رجع الباقي الى الاصل فيا خذه

<sup>(</sup>١) يباض بالاصول

. المَّنْ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقَى الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً مَرْتَ قُتَيْبَةُ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً مَرْتَ قُتَيْبَةُ الْمَا حَمَّانُ مَا عَنْ أَبِي قَتَادَةً اللهُ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً

الايمن بالفضل بخلاف سائر الاطعمة ويضعف هذا بان الماء وان كان مباح الاصل فانه اذا صارت عليه اليد اتصل به الملك وصار كسائر الاهلاك ولتعارض هذين الأصلين فيه اختلف العلماء في جريان الربا فيه وفي القطع لسرقته ويستقصي ذلك في موضعه أخبرني بهجة الملك أبو طالب بن القاضي عين الدولة بن عقيل ملك صور أنه أهدى لابي شاه بدر ملك مصر هدية عظمي جمعت كل طريفة وتحفة وغريبة من جمل أنواع الحلي والثياب والآلات السلطانية وأواني الاستعمال قال لي ان وجد جنسها لم يوجد مثال لعينها وواصل جمعها في أعوام فلما كملت بعث بها الى بدر المذكور فاوصلها رسله الى فسطاط وكان في المجلس ابن ربيعة ملك طيء ضيفا فقال له يا أمير الجيوش وكان لقبه الحدية مشتركة فقال أما لمثلنا فلا تصح الشركة ولا تليق منا وهي بحملتها لك فخرج واستلها قال لى بهجة الملك فلما بلغ أبي ذلك قال والله ما آسف على هبتها له فاني لم أهدها له بشرط وانما أسفى ان لم يقف على أعيانها و تبرز الى الوجود حتى يرى مالم تقع على مثله عينه على عظيم ملكه

باب ما جاء في ان ساقي القوم آخرهم شربا

عبد الله بن أبى رباح عن ابن أبى أوفى عن النبى عليه السلام قال ساقى القوم . آخرهم يعنى شربا حسن صحيح (الاسناد) فى الباب أحاديث كثيرة تصبرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً قَالَ وَقَنِ، الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى عَمَّ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً قَالَ وَقَنِي وَ الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَى عَمَّ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ وَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

وطويلة واحكامها ترجع الى أن هذا سنة صحيحة وآدب ظاهر ووجه ذلك أن الساقى لايخلو أن يكون خادما أو متفضلافان كان خادماً فالبدا يه بالسيد المخدوم وإن كان منفضلا فتمام الفضل التقديم على النفس وإيثار الغيرويكون ابتداء المتفضل أحسن لمعسانى كثيرة أقواها سخاء النفس عن التطلع إلى اكتساب المنافع و تقديم الدين والمرورة على حظ النفس ويكون كا قال بعضهم تنبيها على أن كل من ولى شيئاً من أمور المسلمين بجب عليه تقديم حظهم على حظ نفسه ومن اليه كان يفعل الخلفاء رضى الله عنهم فيما اليهم من ذلك فى الولاية على الخلق والخلافة فى القيام بالحق وكذلك ولاية العلماء فى التعليم ولهاشر وطبيناها فى مواضعها من هذا الكتاب وغيره وليس يدخل فى التعار فيما يديرونه بينهم من المعاملات وانما ذلك فيما يعم الخليقة من أمير ومأمور أو كبير وصغير فى النصح المفيد على الخلق على الغموم من أمير ومأمور أو كبير وصغير فى النصح المفيد على الخلق على الغموم والله أعلم

باب احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عائشة كان أحب الشراب الى رسول الله صلى الله، عليه وسلم الحلو البارد وقال ان حديث سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة: عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرْثُنَ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ النَّرْهُرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولُ اللهِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلُو البَّارِدَ فِي عَلَيْهُ وَالْمَارِدَ فِي عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْخُلُو البَّارِدَ فِي عَلَيْهُ وَالْمَارِدُ فَي عَيْرُ وَاحِد

عن عائشة أصح من حديث عبد الرازق وغيره عن الزهرى مرسلا وهذا لا ينفع المرسل لا يقطع بالمسند من مثل سفيان وكلاهما صحيح (العارضة). كان الذي عليه السلام يحب الشراب الحلو البارد وقد تقدم حبه للعسل فكان. يشرب الماء البار د ممزوجا بالعسل فيكون حلوا باردا وقد كان يشرب اللبن ويشى عليه كما تقدم ويصب عليه الماء حتى يبرد اسفله وكان يحب اللبن ويشى عليه كما تقدم ويقول من شربه فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه واللبن والعسل مشروبان عظيمان وخاصة لبن الصفايا من الابل في الالبان وذلك لأن الابل لا تبقى شجرة ولا نباتا الا علقت منه وكذلك النحل لا يبقى نوارا الاجرسته فيكون هذان المشروبان مركبين من أشجار مختلفة وأنواع من النبات متباينة فكا مهما شرابان مطبوخان مصعدان ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يركبوا شيئين منهما لما قدروا فسبحان جامعهما ومصعدهما ومخرج الشرابين منهما وملهمها الى ذلك ومسبب جريان ذلك على يديها

### باب اسهاء الانبذة

اعلموا وفقكم الله أن كل أمة اتخذت نبيذا على وجه وسمته باسم حتى كثر ذلك فتصدينا الآن لما ورد منه فى الحديث وهو الاسم الاول الفضيخ وهو البسر الذى يرض ثم يلقى فى الاناء ويصب عليه المهاء ويقال له عَنِ أَبْنِ عُيَيْنَةَ مِثْلَ هَذَا عَنْ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالشَّهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً

الفضوخ والأول هو وجه الكلام وقول ابن عمر فيه ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ اشارة الى أنه يفضخ الرأس والاعضاء الاسم الشآنى البتع وهو شرابالعسلالاسم الثالث المذر يتخذ من البر والشعيروالذرة عادة الاسم الرابع الغبيرا. شراب الذرة يصنعه الحبشوهو السكركة بضم السين واسكان الكاف وقد يقال بضمهما والكاف الآخرة مفتوحة منهما وهو الاسم الخامس الاسم السلاس المفتر وهو يفتر بالنار وقد يفتر بما يلقى فيه على النشيشمن خردل وغيره حتى يسكن غليانه وينحرف عن حاله الى ماهوأضر منه بالبدن الاسم السابع الجعة وهو شراب الشعير الباذق والطلاء والبختج والجمهورىهو المطبوخ كله حتى يرجع إلى النصف أوالثلث وهوالذى يذهب ثلثه أو يبقى منه الثلث فيعودكهيئة الطلاء الاسم الثانى عشر المزاء وهونبيذ البنس فى قول وقال قتادة هو النبيذ فى الحنتم والمزفت وقد قال الشاعر : بش الصحاة و بش الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر الاسمالثالث عشر المقرى شراب يسكر أيضاً يصنع بقرية من قرى دمشق يقال الهامقر الاسم الرابع عشرالضعف وهو ان يشرخ العنب ثم يجعل في الأوعية حتى يغلى وقديتخذ من الدبس وهو عسل التمر نبيذ أو من التين نبيــذ وكل مطعوم فانه يمكن أن يتـخذ منه نبيذ وقد أراح الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك كله فقال كل شراب أسكر فهو حرام مَرْشُ أَحْدُ بِنُ تُعَمِّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرِنَا مَعْمَرُ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَبُلَ أَيْ الشَّرَابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَبُلَ أَيْ الشَّرَابِ أَطْيَبُ قَالَ الْخُلُو الْبَارِدُ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرَسَلاً وَهَذَا وَعَى عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ النَّرِهُ مِي عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْسَلاً وَهَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثُ أَبِنَ عَيَيْنَةً رَحَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْسَلاً وَهَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثُ أَبِنَ عَيَيْنَةً رَحَمُ الله

بِنِيْمِ اللّهِ البِر والصلة ابواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول أنو الوالدين مريث مُحمَّدُ بنُ بَشَار أَخْبِرَنَا عَيْ بُنُ سَعِيداً خُبَرَنَا بَهُزُ بْنُ حَكِيمَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ يَحْيَى بْنُ سَعِيداً خُبَرَنَا بَهُزُ بْنُ حَكِيمَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ

> كتاب البر والصلة بالله المج المنظ بسمر المجرالين

وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما باب ما جاء فی آداب بر الوالدین

معاوية بن حيدة القشيري قال قلت يارسول الله من أبر قال أمك قلت

يارسول الله ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أباك ثم الاقرب فالأقرب وراويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ثقة وقد تـكلم فيه بنفسه (قال ابن العربي) البرهو مراعاة الحقوق الواجبة على البروالقيام بها على الوجه المأمور بهوقد تكلمناعلى حقيقته في اسم الله البر من كتاب الأمد الأقصى وبيناه فىحق الخالق تعالى والمخلوق والتقصير فيها هو العقوق ومن أحسن ماورد في ذلك ما يروى عن عبد الله بن عمر أنه قال البر شي. هين وجه طلق وكلام لين . وقد قال الله تعالى (ولا تقل لهما أفولا تنهرهما وقل لها قولا كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) وقد استوفينا الكلام على الآية في أمالي الأنوار . وروى أبو عيسى وغيره عن النبي عليه السلام رأنه سئل أي الاعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت ولو استزدته لزادني ) وصحح أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الوالد أوسط أبواب الجـنة فان شئت فأضع ذلك البـاب وان شئت فاحفظه) وعن أبي بكرة وغيره (أكبر الكبائر الاشراكبالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال وقول الزور وما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت) وفي جملة البر ومتعلقاته مسائل كثيرة نشيرمنها الى جمل تدل على إ

أَبْنُ حَكَيمٍ هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةً بِنُ حَيْدَةَ ٱلقُشَيْرِيُّ وَهَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَقَدْ تَكُمُ مُعْبَةً فَي بَهْزِ بْنَ حَكَيمٍ وَهُوَ ثُقَةٌ عَنْدَ أَهْلِ ٱلْخَدِيثِ وَرَوَى عَنْـهُ مَعْمَرُ وَٱلتَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً وَغَيْرُ وَاحد مِنْ ٱلْأَثْمَةً .

ما فيها عما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا الـكتاب جماعها. (الأولى) قال النبي صلى الله عليه وسلم لن بجزى ولد والده الا أن يجده مملوكا فيشريه فيعتقه والمعنى فيه أن الابوين قد أخرجا الولد من خير العجز الى حيز القدرة فان الله قدأخرج الخلق من بطون أمهاتهم لايقدرون على شيء كماأنهم لايعلمون شيئاً فتكفل الوالدن أمره حتى خلق الله له القدرة والمعرفة واستقل بنفسه بعد المعجزة فكفا ذلك بفضل الله وقوته لابصورته وحقيقته أن يجد الولد والده في أسر الرق وعجز الملك فيخرجه الىقدرة الحرية (الثانية) جعل الله للائم ثلثي البر وجعل للائب ثلثه لفصل الكفالة على فضل القصرة لقوله صلى الله عليه وسلم لمن ساله من أبر قال أمك مرتين وذكر الآب في الثالثـة كما تقدم . أخبرني محمد بن الوليـد الفهري قال كان بين رجل وامرأة خصـام فتقدم للائم ابنها فتكلم له فيذلك وكان منفقها فقال تقدمت لها عليه لوجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للائم ثلثي البر والثاني اني خفتأن يخاصمه غيرى فيجفوه فصنته عن ذلك (الثالثة ) جعل النبي عليه السلام بر الوالد ثاني التوحيد لقوله أكبر الكبائر الاشراك بالله ثم عقوق الوالدين وقوله في أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها ثم بر الوالدين جعله في ضمن حق الله في حديث آخر فقال رضي إلوب في رضي الوالد وسخط الرب في سخط

إِلَّهُ مِنْهُ مِرْشِ أَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْلِبَارِكَ عَن الْبَارِكَ عَن الْمَسْعُوديِّ عَن الوليد بن الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ عَن ابْنَ عَن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ

الوالدحتي جعل وهي (الرابعة) من تمام بر الاب أن يصل الرجل صديق أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وتدكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل صدائق خدبجة برأبها فكيف بصديق الاب والمعنى فيه مركب على حقوق الاخوة فكما كاذذلك مشروعاً في حق الاب بحكم الاخوة يكون مشروعاً في حق الولد يحكم الابوة ( الخامسة ) من الحديث الحسنجـــا. رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل بقي على من بر والدي شيء أبرهما بعد وفاتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلةالرحم التي لاتوصل إلا بهما (السادسة) دعا.الوالد عـلى ولده . وروى أبو عيسى وغـيره أن ثلاث دعوات تستجـاب دعوة المظلوم والمسافر والوالد على ولده . فاما المظلوم فلظلامته وقهره وأماالمسافر له الاصول أبو جعفر المؤذن راويه عن أبي هريرة لا يعرف. (السابعة ) إن كان للوالدين حق في الجملة فللرحم على العموم حقوق قال عبـد الرحمن ابنءوف سمعترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول الله (أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بته، صحيح وهو يقتضي مراعاة الاتفاق في الاسماء وان ذلك لنوع من الاخا. أَىٰ الْأَعْمَالِ أَنْضَلُ قَالَ الصَّلاةُ لَمِيقَاتُهَا قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَارَسُولَ اللهُ قَالَ الْجَهَادُ في سَبيلِ اللهُ ثُمَّ سَكَتَ عَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو السَّنَرْدَتُهُ لَزَادَنِي عَمْرو الشَّيْبَانِي اللهُ سَعْدُ بِنُ إِياسٍ وَهُو حَدِيثَ حَسَن صَحِيح رَوَاهُ الشَّيْبَانِي وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِد عَنِ الْوليد بْنِ الشَّيْبَانِي عَمْرو الشَّيْبَانِي وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِد عَنِ الْوليد بْنِ الشَّيْبَانِي عَمْرو الشَّيْبَانِي عَمْرو الشَّيْبَانِي عَمْرو الشَّيْبَانِي عَمْرو الشَّيْبَانِي عَنْ الْوليد بْنِ السَّيْبَانِي عَنْ ابْنِ مَسَعْدَ وَ وَ الْمَديثُ مِنْ عَيْرُ وَجُهُ عَنْ الْوليد بْنِ الشَّيْبَانِي عَنْ ابْنِ مَسَعْدَ وَ وَ اللهِ عَنْ عَيْرُ وَجُهُ عَنْ الْوليد بْنَ الشَّيْبَانِي عَنْ ابْنِ مَسَعْد ﴿ وَمَ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَيْرُ وَجُهُ عَنْ الْوليد بْنَ الشَّيْبَانِي عَنْ ابْنِ مَسَعْد وَ ﴿ إِلَيْ عَمْرُ وَ الشَّيْبَانِي عَنْ ابْنَ مَسَعْدُ وَ اللهُ عَنْ عَيْرُ وَجُهُ عَنْ الْوليد بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا رَضَى الرَّبِ فِي رَضَى الْوالله عَنْ عَيْدُ الله بْنَ عَمْرو عَنْ اللهُ عَنْ عَيْدُ الله بْنَ عَمْرو عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَضَى الرَّبِ فِي رَضَى الْوَالِد عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَضَى الرَّبِ فِي رَضَى الْوَالِد عَنْ اللهُ عَنْ عَيْدُ الله فَي رَضَى الْوَالِد عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَضَى الرَّبِ فِي رَضَى الْوَالِد عَنْ اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ رَضَى الرَّبَ فِي رَضَى الْوَالِد وَمَى الْوَالِد وَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ وَضَى الرَّبُ فِي رَضَى اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُعَلِّي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ الللهُ الْمَالَمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقد قالوا في المتل اتفاق الكني إخاء ثان فان الله راعي للرحم اتفاق اسمها مع اسمه سبحانه في وجه انتظام الحروف الا صلية إذ النون زائدة والرحم مخلوقة محدثة وهو سبحانه خالق محدث لا أول له واسمه أول لا ابتداء لها واسم الرحم مخلوق كهي (تنبيه) على وهم من الملحدة ومن الغفلة من قال نسب بين الله و بين الرحم و تعالى الله عن قولهم إذ جعلوا بينه و بين الرحم فسبا وانما قالها على طريق التشبيه كما أنه جعل العبد عالماً قادراً مريداً متكلمة

وَسَخَطُ ٱلرَّبِّ فِي سَخَطِ ٱلْوَالِدِ مِرْشِ مُحَدُّ بِنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَر عَنْشُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْد أَلَّهُ بْنِ عَمْرُو تَحُوُّهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَهَذَا أَصَّحْ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى وَهَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَعْلَىٰبْنِ عَطَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَمْرُو ۚ مَوْقُوفًا وَلَانَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ خَالد بن ٱلْحُرِثُ عَنْ شُعْبَةً وَخَالدُ بنُ ٱلْحُرِثُ ثُقَةً مَأْمُونَ قَالَ سَمَعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ ٱلْمُثَنَّى يَقُولُ مَا رَأَيْتُ بِٱلْبَصْرَة مَثْلَ خَالَدُ بْنِ ٱلْخُرِثِ وَلَا بِٱلْكُوفَةَ مِثْلَ عَبْدِ أَللهِ بْنِ ادْرِيسَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مُسْعُود وَرَشِيْ أَبْنُ أَلَى عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِينَةً عَنْ عَطَاء بْنِ ٱلسَّائِبِ ٱلْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَلَى عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلسُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لَى إِمْرَأَةً وَانَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا قَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْوَالدُ أَوْسَط أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةَ فَانْ شَئْتَ فَأَضَعْ ذَلَكَ ٱلْبَابَ أَو أَحْفَظُهُ قَالَ وَقَالَ ٱبْنُ أَبِي عَمْرُو رُمَّا قَالَ سُفْيَانُ إِنَّ أَمِّي وَرُبَّمَا قَالَالِّي وَهَذَا حَدِيثُ صَحَيحُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَى أَسْمُهُ عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ حَبِيبٍ ﴿ لَا عَبْدَ مَا جَاءَ

في عُقُوق أَلُو الدين حَرَثْ حَمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بشر بنُ ٱلمُفَضَّل حَدَّثَنَا ٱلْجَرِيرِي عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَحَدُّ ثُكُمْ بِأَكْبَرِ ٱلْكَبَاءَرِ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ ٱلله قَالَ ٱلْاشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ ٱلْوَالدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكَّمَّا فَقَالَ وَشَهَادَةُ ٱلزُّورِ أَوْ قَوْلُ ٱلزُّورِ فَكَا زَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُو لْهَا حَتَى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَأَبُو بَكْرَةَ أَسْمُهُ نَفَيْعُ بْنُ ٱلْحُرِثُ مِرْشَ قَدِيمَةُ حَدَّثَنَا ٱللَّيثُ بن سَعْد عَن أَبن ٱلْمَاد عَن سَعْد بن إبراهم عَن حُميد بن عَبْد ألرَّ حَمْن عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْر و قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ٱلْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ ٱلرَّجُلُ وَالدَيْهُ قَالُوا يَارَسُولَ ٱلله وَهَلْ يَشْتُمُ ٱلرَّجُلُ وَالدَّيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ ابًّا ٱلرَّجُلِ فَيَشْتُمَ أَبَّاهُ وَيَشْتُم أُمَّهُ فَيُسَبُّ أُمَّهُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ تَعْيَحُ ﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي اكْرَامِ صَدِيقِ ٱلْوَالِدِ صَرَبْنَا أَحْدُ بْنُ مُحَدَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ ٱلْمُبَارَكُ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَى ٱلْوَلِيدُ بْنُ د٧ ـ ترمذي ـ ٨ ٥

أَى ٱلْوَلَيْدَ عَنْ عَبْدَ ٱلله بن دينار عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّ أَبِرَّ ٱلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ ٱلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيه قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي أُسِيد ﴿ قَالَ إِنُّ عَلِيْنَتَى هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوى هَذَا ٱلْحَديث عَن أَبْن عُمرَ مِن غَيْرُوجِه ﴿ مَا حَارَ في برِّ ٱلْخَالَة حَرْثُنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ وحدَّنَا مُحَد بن أحمد وهو أبن مدويه حدَّنَا عبيدُالله بن مُوسى عَن إِسْرَائِيلَ وَاللَّهُ عُلَا لَحَدِيث عُبَيْدالله عَنْ أَى إِسْحَقَ الْمُمْدَانِي عَن الْبَرَاء بْن عَازِبِ عَنِ ٱلنَّنِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْخَالَةُ بَمْنِزَلَةَ ٱلْأُمِّ وَفِي ٱلْحَدِيث تَفَدَّةً طَوِيلَةً وَهُذَا حَدِيثَ صَحِيحَ مِرْثُنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ أَنْهُمُد بْنِ سُوقَةً عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ حَفْصِ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَحْوَهُوا أَيْذَكُرُ فيه عَن أَبْن عُمَر وَ هٰذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَنَّى مُعَاوِيَّةً وَأَبُو مَر بن حَنْص هُو أَبْنُ عُمْرَ بن سَعْد بن أَبي وَقَاص الله المستحم مَاجَاءَ في دَعُوة الْوَالدَيْنَ صَرَّتُنَا عَلِيَّ بْنَ حُجْرِ أَخْبَرَنَا إِسْمِعِيلُ بِنُ أَبْرَاهِيمَ عَنْهِ شَامِ الدُّسْتُو أَتِي عَنْ يَحْيَ بِنَ أَبِي كَثير عَنْ أَبِي

جَعْفُر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ ثَلَاث دَعُوَات مُسْتَجَابَاتُ لَاشَكَّ فيهنَّ دَعُوةُ ٱلْظَالُوم وَدَعُوةُ ٱلْمُسَافِر وَدَعُوة ٱلْوَالِدَ عَلَى وَلَدَه ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى وَقَدْ رَوَى ٱلْخَجَّاجُ الصَّوَّافُ هَــــذَا ٱلْخَديثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيَرِ نَحْوَ حَـديثِ هَشَامٍ وَأَبُو جَعْفَرِ الَّذِي رُوَى عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةً يُقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرَ ٱلْمُؤْذِّنُ وَلَا نَعْرِفُ ٱسْمَهُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَ بْنُ أَنِي كَثْيرِ غَيْرٌ حَديث ﴿ لَا مُحْتَ مَاجَاءَ فِي حَقَّ ٱلْوَالدَيْنِ صَرَّتُ أَحْمَدُ مِنْ مُحَمَّدُ بِن مُوسَى أَخْبِرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بِن أَبِي صَالَحَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِي وَلَدْ وَالدَّا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَلْوُكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتَقَّهُ ﴿ قَالَ إِنْ عَلِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ لَا نَعْرُفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بِن أَبِي صَالَح وَقَدْ رَوَى سُفْيَانَ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ سُهِيل بْن أَبِي صَالَح هَذَا أَكْدِيثَ ﴿ السَّمْ عَلَى مَاجَاءَ فِي قَطْيَعَةُ الرَّحِمِ مَدَّثُنَا أَبْنُ أَبِي عُمْرَ وَسَعِيدُ نُ عَبْدُ الرَّحْنَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِينَةً عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَهَةَ قَالَ أَشْتَكِي أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِي فَعَادُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف

فَقَالَ خَيْرُهُمُ وَأُوصَالُهُم مَا عَلْتُ أَبَا كُمَّد فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ سَمِهُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ أَنَّا اللهُ وَأَنَا الرَّحَمَٰنُ خَلَقْتُ الرَّحَمَ وَشَقَقْتُ لَمَا مِنْ ٱسْمِي لَهُنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد وَ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى وَعَامِر بْنَ رَبِيعَةً وَأَلَى هُرِيرَةً وَجَبِير بْنْ. مُطْعِم ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي حَديثُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَديثٌ صَحيحُورُوك مَعْمَرٌ هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّةً عَنْ رَدَّادِ اللَّهِيِّ عَنْ عَبْد. الرَّحْن بن عَوْف وَمَعْمَر كَذَا يَقُولُ قَالَ مُحَدَّ وَحَديثُ مَعْمَر خَطَأ @ با عص مَاجَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ مِرْشِ أَنْ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ. حَدَثَنَا بَشِيرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَفَطْرُ بْنُ خَلِيفَةً عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرُ وَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ ٱلْوَاصِلُ بِٱلْمُكَافِي وَلَكِن ٱلْوَاصِلُ ٱلَّذِي إِذَا أَنْقَطَعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَـٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيْحَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَعَائَشَةً وَعَبْد ٱلله بْن عُمَرَ مَرْثُ أَنْ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بنُ عَلِيَّ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ قَالُوا حَدَّثَنَاسُفْيَانُ. عَن ٱلزُّهْرِي عَنْ نُحَمَّد بْن جُبِير بْن دُطْعِم عَنْ أَبِيـه قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ قَاطِعْ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ وَاللهُ وَعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ فَي لَا يَوْعَلِينَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ فَي أَلَ بُوعَلِينَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَلِد صَرَّتُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شَعْيَانُ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ بْنَ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ شَعْيَانُ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ بْنَ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَمُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا اللهُ عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا اللهُ عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا عَنْ اللّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ بْنَ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَاللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَنْ إِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ بْنَ أَبِي سُويْدِ يَقُولُ لَا عَنْ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَنْ إِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَالَا لَا سَمِعْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسَالَةً عَلَيْنَ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّه

حيا ولم يكن ذلك نسباً ولاتشبيها (الثامنة) قوله من وصلها وصلته يعنى من راعى حقوقها راعيته حقه ووفيته ثوابه ومن قصرها قصرت به فى ثوابه ومنزلته وبتته معناه قطعاً لا وصلة له وهذا وعيد يكون فى حال دون حال وفى وقت دون وقت وعلى هذا يحمل حديث أبى عيسى لا يدخل الجنة قاطع يعنى فى وقت وعلى حال كما قدمناه فى آيات الوعيد قبل هذا وفى أخباره (التاسعة) الواصل الذى يرعى الله فى الرحم هو المبتدىء الذى لم يتقدم له مثل فيكون بعد الثانى جزاء له ومكافأة وانما الواصل فى الحقيقة هو الذى يصل من قطعه وقد بينا فى تفسير قوله (خذ العفو) الآية هو أن تصل من قطعك و تعفى عن ظلمك

### باب حب الولدورحمته

ذكر حديث عمر بن عبد العزيز عن خولة بنت حكيم قالت (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتضن أحد ابنى بنته وهو يقول إنكم لتبخلون و تجبنون وانكم من ريحان الله ) ولم يسمع عمر من خولة وذكر حديث أبي هريرة قال أبصر الاقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وهو يقبل الحسن أو الحسين فقال ان لى عشرة

سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ يَقُولُ زَعَمَتِ ٱلْمَرْ أَةَ ٱلصَّالَحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكَيْمٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو كَثَمَن أَحَدَ ٱبْنَى ابْنَتُه وَهُو يَقُولُ إِنَّكُمُ لَبُخَلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتَجَبِّلُونَ وَتَجَبِّلُونَ وَتَجَبِّلُونَ وَتَجَبِّلُونَ وَتَجَبِّلُونَ وَتَجَبِّلُونَ وَتَجَبِّلُونَ وَيَجَبِّلُونَ وَيَجَبِلُونَ وَيَجَبِّلُونَ وَيَجَبِّلُونَ وَيَجَبِّلُونَ وَيَجَبِّلُونَ وَيَجَبِي وَيَهِ وَلِا يَعْرَفُ الْبَعْرِينِ سَاعاً مِنْ مَيْسَرَةً لاَنغرفَ اللهُ اللهُ عَن أَبْنَ عَيْدُ اللَّهُ عَن أَبْنَ عَنِي اللهُ عَن أَلِنْ هُرِي عَن أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَي مَن عَلِي اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ أَلِي سَلَمَةً عَنْ أَي اللهُ عَن أَلِي مَا اللَّهُ عَنْ أَي سَلَمَةً عَنْ أَي اللَّهُ عَنْ أَيْ اللَّهُ عَنْ أَيْ اللَّهُ عَنْ أَي الللَّهُ عَنْ أَي اللَّهُ عَنْ أَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَي اللَّهُ عَنْ أَلِي الللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

من الولدما قبلت أحدامنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم لا يرحم صحيح (الاسناد) فى الباب أحاديث كثيرة منها حديث بريرة (كانرسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر في ملهما ووضعها بين ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر في ملهما ووضعها بين يديه ثم قال صدق الله إنما أمو الكم وأولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ) غريب مضاف الى غيره نحوه أصحه ماذكره وفى الصحبح أن النبي عليه السلام بكى لموت ولده فقيل له ماهذا فقال انها رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء (الاحكام) وكما تجب محبته فان عليه في الدين أدبه . ذكر أبو عيسى أن النبي عليه الدين عليه الدين أدبه . ذكر أبو عيسى أن النبي عليه الدين عليه المها

هُرَيْرَة قَالَ أَبْصَرَ أَلْأَقْرَعُ بِنُ حَابِسِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَلِّلُ الْحُسَنَ قَالَ إِنَّ لَي مِنَ الْوَلَدِ يُقَلِّلُ الْحُسَنَ قَالَ إِنَّ لَي مِنَ الْوَلَدِ يَقَبِّلُ الْحُسَنَ قَالَ إِنَّ لَي مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَاقَبَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ عَرَدَ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَالًا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَعَائِشَةً فَى قَالَ إِنَّ عَمِيهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَدْ الرّحْمُ لَا يُرْحَمُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسُ وَعَائِشَةَ فَى قَالَ اللّهُ مِنْ عَدْ اللّهُ مِنْ عَدْ الرّحْمُ لِي اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللل

السلام قال (لان يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع) غريب ضعيف وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قالمانحل والدولدامن محل أفضل من أدب حسن) غريب مرسل وأدب الولد جائز للوالد باجاع ولا يتجاوز به فى الأدب عشرة أسواط وقد رأى مالك أنه إذا حدفه بالسيف فقتله أنه لاقصاص عليه لأنه رأى ان رميه له نوع من الأدب وهى مسألة بشهادة الله بعيدة جدا خالفه فيها جميع العلماء وإنما عول على حديث عمر وقدييناه فى كتاب الحلاف والاولاد سبب الجنة إن حياة ففى الحياة وإن فى المات ففى المهات قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ابتلى من هؤلاء البنات بشيء فصبر عليهن كن له سترا أو حجابا من النار ومن أحسن اليهن دخل الجنة والاحاديث فى الباب كثيرة وقد روى أن الصغار يشفعون لهوأما دخل الجنة والاحاديث فى الباب كثيرة وقد روى أن الصغار يشفعون لهوأما الكبار فاذا أنفق وأدب كان اخراجه من قسم النار كفؤا لاخراجهن من

وَالْأَخُواتِ صَرَّتُ أَتَدِيبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٌ عَنْ سُهَيْل بْنِ أَلَى صَالِحٌ عَنْ سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُونُ لأَحَدُكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيْحَسَنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائشَةَ وَعُقْبَةً بْن عَامِ وَأَنْسِ وَجَابِرِ وَأَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ بُوعِيْسَتِي وَأَبُو سَعِيدِ ٱلْخُدْرِي الله أن مَا لك من سنان وَسَعْدُ بن أَلى وَقَاص هُو سَعْدُ بن مَا لك أَنْ وُهَيْبِ وَقَدْ زَادُوا في هٰذَا الْأَسْنَادِ رَجُلًا مِرْثِنَ الْعُلَاءُ بْنُ مَسْ الْبَغْدَادِي حَدَّيْنَا عَدُ الْجَيد بْنُ عَبْد الْعَزيز عَنْ مَعْمَر عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن ٱبْتُـلَى بشَيْء منَ ٱلْبِنَات فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حَجَابًا منَ النَّارِ ﴿ وَ مَلَ إِبُوعَلِسَيْ هذا حديث حسن مرش محمد بن وزير ألواسطي حدَّثنا محمد بن عبيد هُوَ ٱلطَّنَافِسَيُّ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بِنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّاسِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِن عَبِيد أَلَّتُهُ مِنْ أَنَسَ مِنْ مَالِكَ عَنْ أَنَسَ قَالَقَالَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيتَيْن دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ ٱلْجَنَّةَ كَهَاتَيْن وَأَشَارَ بِأَصْبَعَيْه

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُ هَذَا حَديثُ حَسَنُ غَريبُ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ مِرْشِ ٱحْمَدُ أَبْنُ مُحَمَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن أَبْنِ شَهَابِحَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللَّهُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرَم عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ دَخَلَت أَمْرَأَةُ مَعْهَا أَبْنَتَانَ لَمَا فَسَأَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عندى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَة فَأَعْطَيْتُهَا ايَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ٱبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْ كُلْ مِنْهَا أُثَّمَ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ ٱلنَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبُرْتُهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن ابْتُلَى بشيء من هذه ٱلْبِنَات كُنَّ لَهُ سَتَرًامِنَ ٱلنَّارِ صَحِيحٌ مِرْشِ أَحْمَدُ مِنْ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أُلَّهُ بِنُ ٱلْمُبَارِكُ أَخْبِرِنَا أَنْ عُييْنَةً عَنْ سُهِيل بِن أَى صَالَح عَنْ أَيُوبَ بِن شَيْبَةً عَنْ سَعيد ٱلْأَعْشَى عَنْ أَبِي سَعيد ٱلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمْنَ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخُواتٍ أَوِ ٱبْنَتَان أَوْ اخْتَانَ فَأَحْسَنَ صَحِبْتَهِنَّ وَاتَّتِي ٱللَّهَ فَيْهِنَّ فَلَهُ ٱلْجَنَّةُ قَالَ هَذَا حَديثُ غَريبُوقَد رُوَى مُحَمَّدُ بن عَبِيد عَنْ مُحَمَّدٌ بن عَبْد الْعَزَيز غَيْرَ حَديث مهَذَا ٱلْاسْنَادِ وَقَالَ عَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسَ وَالصَّحِيحُ هُوَ عَبِيدُ الله بْنُ أَى بَكْر بْنِ أَنَس ﴿ مَا حَالَ مَا جَاءَ فِي رَحْمَة ٱلْيَتِيمِ وَكَفَالَتِهِ مرّ أن سَعْد أَلَى يَعَدُّ عَنْ حَنْسَ عَنْ عَكْرِمة عَن أَبْ عَبْسَ أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَبَضَ يَتِيماً بَيْنَ ٱلْسُلْمِينَ الْى طَعَامِه وَشَرَابِهِ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَبَضَ يَتِيماً بَيْنَ ٱلْسُلْمِينَ الْى طَعَامِه وَشَرَابِهِ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَلْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَلْهُ وَلَالُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱللّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيَتِيمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيَتِيمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيَتِيمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيُتّمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيُتّمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيُتّمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيُتّمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱلْيُتّمِ فِي ٱلْمُنّة وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا وَكَافِلُ ٱللّهُ عَلْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَا وَكَافِلُ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا وَكَافِلُ ٱللّهُ عَلْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَا وَكَافِلُ ٱلللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ الْمُعْتَعِيْهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُعْتَعَالِهُ الْمُعْتِمُ وَالْمُنْ الْمُعْتَعِيْهُ وَالْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَعِلَا الْمُعْتَعِيْمُ وَالْمُنْهُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعَالِمُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِلَا الْمُعْتَعِلَيْهُ

قسم العجز والحاجة الى القدرة والكفاية وأما اليتيم فقد صح عن أبى عيسى وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم (أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين) لأن فيه مافى الولد من المعنى المتقدم وزياده حسن الحلافة بالأبوين ورحمة الصغير بانفراد وجه الصغر مقصود عظيم فى الشريعة وروى أبو عيسى وصححه وحسنه عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام قال (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا) قال أبو عيسى وقوله (ليس منا) يريد ليس من سنتنا وهذا يضعف وإنما معناه

ما قدمناه في أمثاله وانه من معنى قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقوله من حل علينا السلاح فليس منا والله أعلم . (نكته) إن الله سبحانه و تعالى قرن اللبر بالرحمة في أعز معنى وهو الاخبار لنا منه عنه فقال ( فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنامن قبل ندعوه انه هو البر الرحيم) والبرمراعاة الحقوق ومن الرحمة اسقاط الحقوق فيا كان من حق عباده عنده بفضله مكنهم منه وما كان من حقه عندهم وهبه لهم وقد ر وى أبوعيسى من لا يرحمه الله ) صحيح وقال عنه صلى الله عليه وسلم ( لا تنزع الرحمة الا من شقى ) وقال عنه ( الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكمن في السماء الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ) حسان حقيقة الرحمة ارادة المنفعة في حق الخالق والمخلوق لا يختلف ذلك فيها واذاذه بت ارادة المنفعة من قاب المرء فقد شقى بارادة المكروه لغيره وذهب عنه الايمان والاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون

وَابْنِ عَبّاسِ وَأَى أَمَامَةَ ﴿ عَنْ أَنَس بْنِ مَالَكُ وَغَيْرِه مِرَثْنَ أَبُو بَكْرِ مُعَدَّدُ بِنُ أَبَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُعَدَّدُ بِنُ أَبَانِ حَدَّثَنَا مُعَدَّدُ بِنُ شُعَيْبِعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْرِو بْنِ شُعَيْبِعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفُ شَرَف كبيرِنَا صَرَتْنَا هَنَّا دُ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ مُحَدَّد بْنِ السَّحَقَ نَحُوهُ الله أَنَّهُ قَالَ وَيَعْرِفُ حَقَّ كبيرِنَا مَرَثْنَا مَرْشَ الله عَنْ عَرْمَةً عَنْ مُحَدَّد بْنِ السَّحَقَ نَحُوهُ الله أَنَّهُ قَالَ وَيَعْرَفُ حَقَّ كبيرِنَا مَرَثُنَا عَبْدَةً عَنْ مُحَدَّد بْنِ السَّحَقَ نَحُوهُ الله أَنَّهُ قَالَ وَيَعْرَفْ حَقَّ كبيرِنَا مَرَثِنَا أَبُو بَكُرْ مُعَدَّد بْنِ السَّحَقَ نَحُوهُ الله أَنَّهُ قَالَ وَيَعْرَفُ حَقَّ كبيرِنَا مَرَثِنَا عَبْدَةً عَنْ عُمْرِمَةً عَنْ أَبْنِ الله أَنَّهُ قَالَ وَيَعْرَفْ حَقَّ كبيرِنَا مَرَثِنَا أَبُو بَكُرْ مُعَدَّدُ بْنُ أَنَا يَرِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَمْرَمَةً عَنْ أَبْنِ أَنِكُ عَنْ لَيْثِ عَنْ عَمْرَمَةً عَنْ أَبْنِ

من لسانه و يده والمؤمن من أمن جاره بواثقه ) و كما يلزم أن يسلم من لسانه و يده فكذلك يلزم أن يسلم من قلبه وعقائده المكروهة فيه فان اليد واللسان خادمان للقلب ومن رحم رحم ومن قسى قسى عليه وقوله فى السماء إخبار كما تقدم عن غاية الرفعة ومنتهى الجلالة لا عن محل استقر فيه قال.

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وانا لـنرجو فوق ذلك مظهرا ولم يحل بالسماء ولـكنه أراد ماذكرناه وهو كثير وقد بيناه فى موضعه وقوله الرحم شجنة وهى فى العربية عبارة عن الاغصان والشجر الملتف المتعلق بعضه ببعض وأراد به متعلقة منه سبحانه تعلق المخلوقات بالخالق لأنه موجود به باق به هو وصفاته وقد وهم فى ذلك عالم وغافل نظنوا أنها مناسبة

عَبَّاسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَنَا وَيُوفَ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنكَرَ

ه قَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ غَرِيبٌ وَحَديثُ مُعَدّ بْنِ اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ حَديثُ حَسَنُ عَحِيثٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو مِنْ غَيْرِ هَذَا اللهَ عَسَنُ صَعِيثٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو مِنْ غَيْرِ هَذَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ مَنْ ايَقُولُ لَيْسَ مِنْ سُنْتَنَا لَيْسَ مِنْ النَّيْ وَقَالَ عَلْمُ مَعْنَى قَوْل النَّي عَلَيْ بْنُ المُدينَ قَالَ يَعْنِ بْنُ سَعيد كَانَ سَفْيَانُ الثَّوْرَ ثَي يَنْكُرُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَلَيْ بُنُ المُدينَ قَالَ يَعْنَى بْنُ سَعيد كَانَ سَفْيَانُ الثَّوْرَ ثَي يَنْكُرُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَلَيْ مُنَا يَقُولُ لَيْسَ مِنْ مِلْتَنَا هُ لِ اللهِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِد لَيْسَ مِنْ مَلْتَنَا هَى إِنْ سَعِيد عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِد مَرْسُ مُنَّا يَقُولُ لَيْسَ مِنْ مِلْتَنَا هَى لِ مُعْمِيلًا مُنْ اللهُ عَنْ إِنْ مُعَلِلُ بْنَ أَلِي خَالِد مَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَنْ مَلَّنَا عَنْ يَعْمَد عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَلِي خَالِد مَدِّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْسَ مِنْ مِلْتَنَا فَيْ اللهُ عَنْ السَّعِيدَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَلِي خَالِد عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْسَ مِنْ مِلْتَنَا عَنْ يَعْمَد عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَلِي خَالِد عَلَيْهِ وَلَا لَيْسَ مِنْ مَلْتَنَا عَنْ يُسْعِيد عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَلِي خَالِد عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْسَ مِنْ مِلْتَنَا عَنْ يُسْعِيد عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَلِي خَالِد عَلْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَالِ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وقد كررنا إبطال ذلك فى غير موضع من التفسير وسواه وهو أمر بين فى الاستحالة واطلبه فى القسم الرابع من التفسير تجده بيناً قريبا بالغاً انشاء الله وأشار بالتعلق الى مايلزم من الوصال أو يكون من القطع فيكون الجزاء بحسبه (تتميم) ومن تمام الرحمة إيثار الصبيان بذلك لضعفهم وتوقير الكبير لضعفه ومن الافراد فى الحديث قوله النبي عليه السلام (ماأ كرم شاب شيخا لسنه الا قيض الله له عند سنه من يكرمه) وقال علماؤنا ذلك دليل على طول العمر لمن أكرم المشيخة وقد أخبرنى بالمسجد الاقصى محمد بن قاسم العثماني

حَدَّثَنَا قَيْسُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمْ مَنْ لاَ يَرْجُمُ النَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَن بَن عَوْف وَأَنِي سَعِيدَ وَأَبْن عُمرَ وَعَرَشَ عَمُودَ بْن غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوَدَ وَأَى هُورَيْرَةَ وَعَبْدَ الله بْن عَمْرو وَيَرَشَ خَمُودَ بْن غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوَدَ وَأَنَّى هُرَيْرَة وَعَبْدَ الله بْن عَمْرو وَيَرَشَ خَمُودَ بْن غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوَدَ أَنْهُ عَبْرَانَا شُعْبَة قَالَ كَتَب به اللَّ مَنْ صُورٌ وَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ سَمَع أَبًا عُثْمَانَ مُولَى وَسَلَّمَ يَشُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ سَمَعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لاَ نُذَى وَى عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لاَ نَذَى وَ اللَّه مُوسَى بْنِ أَبِي عُرْف السّمَه وَيُقَالُ هُو وَالدُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمْانَ الذّي وَقَدْ رَوَى أَبُو الزّنَادَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمْانَ النّذِي وَقَدْ رَوَى أَبُو الزّنَادَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمْانَ النّذِي وَقَدْ رَوَى أَبُو الزّنَادَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمْانَ النّذِي وَقَدْ رَوَى أَبُو الزّنَادَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمْانَ النّذِي وَقَدْ رَوَى أَبُو الزّنَادَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمْانَ النّذِي وَقَدْ رَوَى أَبُو الزّنَادَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُمْانَ النّذِي وَقَدْ رَوَى أَبُو الزّنَادَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُرَانَ النّذِي

قال دخل ابن عبد الصمد الشاعر السرقسطى فى مجلس وقد أكل منه الكبر وشرب وله هودلة فى مشيه من ذلك فتغامز الاحداث عليه فلما استقر به المجلس استدعى دواة وقرطاسا وكتب

ياعائباً للشيوخ من أشر داخله للصبي ومن بذخ اذكر إذا شئت أن تعييهم جدك واذكر أباك يابن أخى وأعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخ من لا يعز الشيوخ لا بلغت يوما به سنه إلى الشيخ ورمى بها اليهم فطارت فيهم وعلتهم (نكتة) ولاجل صلة الرحم وجب أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ حَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ حَدَّيْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَقَالَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ الله بْنَ عَمْرِو قَالَقَالَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله بْنَ عَمْرو قَالَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمُنُ ارْحَمُوا مَنْ فَى الله وَصَلَّمَا الرَّحْمُ اللهُ عَنْ الرَّحْمُنَ الرَّحْمُن الرَّحْمُن أَوْمَلَهَا الله وَصَلَّمَا اللهُ وَمَن قَطَعَهَ الله وَ النَّصِيحَة مِرْمَن عُمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله فَي النَّصِيحَة مِرْمُن عُمَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تعلم النسب في الحديث من رواية أبي عيسى وغيره تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فان صلة الرحم محبة في الأهل منسأة في الأثر فاما المحبة فبالاحسان اليهم وأما النسأ في الأثر فبتمادي الثناء عليه وطيب الذكر الباقي له في أحد القولين وقد بيناه في المشكلين وغيره وهو حديث غريب

# باب النصح

ذكر أبو عيسى حديث جرير (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر والنصح لكل مسلم) وذكر حديث أبى هريرة (الدين النصيحة ثلاثا لله ولكتابه ولأثمة المسلمين ولعامتهم) وقد رواه جماعة منهم تميم الدارى فزاد ولرسوله وحقوق المسلم على المسلم كما قدمنا واجبة وهى كثيرة منها

يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالد عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامَ جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَالَ وَهَذَا حَدِيثَ صَحِيحٌ الصَّالَة وَإِيتًا وَالزَّكَاة وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ صَحِيحٌ الصَّالَة وَإِيتًا وَالزَّكَاة وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ صَحِيحٌ

في الحديث ومنها في معناه جماعها (الأولى) أن ينصحه والنصح هو الاصلاح عليه بدفع الفساد عنه ومنه النصاحة وهي الحياطة فالنصح لله اصلاح الذات بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والنصح لكتابه بأن يدفععنه أقوالالمبتدعة بالدليل ويصان عن سوء التأويل ومحفظ عن التغيير والتبديل وإن كان الله قد تولى ذلك فيه فانا قد فرض علينا ذلك في ألفاظه ومعانيهفان امتثلنا أجرنا وإن أردنا التعدى منعنا والنصح لرسوله بتوقيره وتعزيره وتصديقهوطاعته ونصرته والنصح للامام بطاعته ومعرفته وهدايته إلى ماخفي عنه وتقويمه ان زاغ والصبر عليه ان جار (الثانية) أن لاتخونه في نفس ولاأهل ولامال ولاسما إن كان جاراً ومن ذلك الغش قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس منا ) والتلبيس ذكر أبو عيسى عن أبي بكر الصديق ملعون من خان مسلماً أو مكربه (الثالثة) أن لا يكذبه فانه إذا فعل ذلك فسدعليه أمره كله فلا رأى ولا دين ولاحال لمكذوب (حقيقة) الكذب حرام لالذاته كما تقوله المبتدعة وإنما هو لما فيه من المضرة ولذلك يجب لدفع المضرة كستر المظلوم على الظالم وفي الصلح بين الناس وروى أبو عيسي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في ثلاث حديث الرجل مع امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والصلح بين الناس ولكن ذلك بالمعاريض وهي

مَرْشَ مُحَدَّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّ ثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَدَّ بِنِ عَجْلاَنَعَنِ مُرَدِّنَ مُحَدَّ بْنُ عَجْلاَنَعَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

الالفاظ المحتملة يفهم منها السامع خلاف مايريده القائل فهذا هو المادون فيه مثاله أن يقول لأهله ابتعت لك همذا الثوب بخمسة دنانير وهو يريد دراهم فتفهمهي منه ذهباً وكقوله للرجل سمعت من تكره يدعو لكو يذكرك بخير يريد بذلك عند دعائه للمسلمين فانه داخل فيهم وفي الحرب مثل أن (الرابع) لايخذله إن وقع في أمر يحتاج فيه الى نصرة (الخامس) أن لايحتقره وذلك لا يكون الا بالاستكبار من المحتقر والكبر حرام وكيف يعظم نفسه ويحتقره وهو لايعلم الخاتمة لنفسه ولاله وربماكان عند الله خيرا منه وفي الحديث الصحيح اذرجلاكان عاصيا فحلف رجل انه لا يغفر له فغفر الله للمذنب وسخط على المتألى ، قال أبو عيسى قال النبي عليه السلام ( المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه ودمه ومأله التقوىههنا بحسب امرى من الشرأن يحتقر اخاه المسلم ) وفي رواية ( المسلم أخو المسلم لايسلمه ولا يظلمه ) وفي رواية التقوى همنا وأشار الي صدره يريد في القلب اذا اتقى اتقت الأعضاء إذ هي تابعة له كا تقدم بيانه (السادس) أن يعتضد معه قال النبي عليه السلام (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) قال أبو عيسي صحيح وهو حديث مليح قال علماؤنا فيه فوائد التمثيل بالبنيان وتركه أفضل من عمله الا مايحتاج اليه وبه وقع التمثيل د ۸ ـ ترمذی ـ ۸ »

صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثُ مَرَارِ قَالُوا يَارَسُولَ الله لَنْ الله عَلَى الله وَلَكْتَابِهِ وَلَأَثُمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتُهُمْ ﴿ قَالَارِي وَعَرِيرِ وَحَكِيمِ بْنِ حَسَنْ صَحِيحٌ وَفَى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَر وَتَمْيمِ الدَّارِي وَجَرِيرِ وَحَكِيمِ بْنِ أَي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ وَتَوْبَانَ ﴿ بِاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الله عَلَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلَى الله اللهِ عَنْ الله عَلَى عَنْ هَامِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَالَمُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَا عَ

اذ لا يمثل بمكروه ولا بمفضول وعليه تفضيل الاجتماع على الانفراد ومدح الاتصال على الانفصال فان البنيان اذا انفصل بخلل فيه بطل واذا اتصل ثبت الانتفاع به لم كل من يريد ذلك منه (السابع) قال النبي عليه السلامان أحد كم مرآة أخيه فاذا رأى به أذى فليمطه عنه وهو حديث ضعيف ولكينه معنى صحيح فان المرآة اذا صدئت لم يتبصر بها شيء واذا صفت تمثلت فيها الاشياء فوقع البصر عليها و كذلك نفس المؤمن للمؤمن اذا كانت صافية تبصر واستبصر وبصر واذا صديت عمى وأعمى (الثامن) الستر على المسلم قال النبي عليه السلام (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر فى الدنيا يسر القدعليه ومن ستر على مسلم فى الدنياستر الله عليه فى الدنياوا لآخرة والته فى عون العبدما كان العبد فى عون أخيه و ذلك كله داخل فى قوله لا يخذله و قد تضمنه الحديث الصحيح النصر أخاك ظالما أو مظلو ما قالوا يارسول الله هذا أنصره مظلو ما فكيف

انصره ظالما قال تكفه عن الظلم فداك نصرك اياه) قال أبوعيسى قال النبى عليه السلام (من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة) حديث حسن وذلك بظهر الغيب أفضل منه بحضوره واذا رد عن عرضه فأحرى الا يتولى ذلك فيغتابه بل ينبغى أن يكاشفه فيها ينكر منه فذلك من نصره له وروى الحارث بن أى أسامة من نصر مسلما نصره الله ومن خذله خذله الله (التاسع) ان لا يهجره فانه ضدالو صال قال أبو أيوب قال النبي عليه السلام (لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا و يصد هذا و خيرهما الذي يبدأ بالسلام) والهجران مثل الهجير وهو اشتداد الحر أو من الهجار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ قَانْ رَأَى بِهِ أَذَى فَلْيُمطُهُ عَنْهُ وَكَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَلْسُلُم مَرَّمْنَا عَبَيْدُ بْنُ أَنْسَ ﴿ مَا جَاءَ فِي اللّهَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَلِي عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَلِي عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَلِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَلِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَلِي عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَيِ مَا اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَلِي عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَل عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَا لَا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَا لَا عَلَا لَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَا عَ

وهو الحبل كان مابينهما من سوء العمل والعقد قد اشتد ولا يخلو ان يكون بين ذلك وقع بينهما فى أمر دنبوى فان كان لدنيوى فلا يخلو أن يكون بين الزوجين أو بين الابوين أو بين الاجنبيين فان كان بين الزوجين أو الابوين فالهجرة أكثر من الشهر جائزة على معنى الادب وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً لموجدة كانت له عليهن حين أكثرن عليه الغيرة و دخلن فيما لا يجوز من العمل والقول وان كان بين الاجنبيين فقد رخص فى مدة ثلاث ولازيادة عليها وكان رفقا من الله بالعبد لماعلم من جاله فى التغير فرفق به فى تأجيل ثلاثة ايام حتى يستبصر بها ثم يعود الى الحسنى مع أخيه واما ان كانت الهجرة لامر أنكر عليه من الدين كمعصية فعلها أو بدعة اعتقدها فليهجره حتى ينزع عن فعله وعقده فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فى هجران الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله فاعلمه فعاد اليهم (العاشر) الا يكشف ستره ذكر أبو عيسى عن جابر أن فاعلمه فعاد اليهم (العاشر) الا يكشف ستره ذكر أبو عيسى عن جابر أن

مُسلم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ٱلدُّنْيَا نَفَّسَ ٱللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ

وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسَرَ فِي ٱلدُّنْيَا يَسَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَنْ

سَتَرَ عَلَى مُسْلَمٍ فِي ٱلدُّنْيَا سَتَرَ ٱلله عَلَيْهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَٱللهُ فِي عَوْن

التفت دلذلك على انه كره سماعه فهذا صار امانة عند الذي اخبرته به وقــد قالت فاطمة لعائشة ماكنت لأكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالأبو بكر لعمر فىخطبة حفصة إنه قد ذكرهارسول الله صلىالله عليهوسلم وما كنت لا كشت سره قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الزهرى عن أنس (لاتقاطعوا ولاتدابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدوا وكونواعباد الله اخوانا) وذكرعن ابن عمر (لاحسد الافي اثنتين) صحيحان حسنان (قال ابن العربي) قد تقدمت اليكم مرارا في غير موضع بان شرح الحديث لا يكون الا بحفظ معانى الالفاظ وجريانها على مقتضى العربية ومراعاة المقابلة فيها عند المقارنة بالزيادة والنقصان والعموم والخصوص وقد ورد في هذا الحديث ألفاظ مختلفة وجاءت الرواية بزيادة فيها ونقصان وتقديم وتأخير والصابط لذلك كله فيها أن المقاطعة هي ترك الحقوق الواجبة بين الناس وقد تكون عامة وقد تـكون خاصة واما الندابر فهو ان يولى كل واحد منهم صاحبــه دبره اما محسوسا بالابدان واما معقولا بالعقائد والآراء والاقوال قال بعضهم وامساك المال ويعودالي البخل وأما البغض فهوضد المحبة وهوارادة المضرة وأما الحسد فهو كراهة مايري من نعمة الله على غيره فأن أرادزوالها فهو حرام وان أراد مثلها فهو جائز وإن كان في الطاعة فهو محمود لقوله لاحسد إلا

ٱلْعَبْدُ مَا كَانَ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱبْنِ عُمْرَ وَعُقْبَةً بْن عَامِر ﴿ قَالَ بُوعِلْمَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةً وَغَيْر وَاحد هَذَا ٱلْحَديثَ عَن ٱلْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه حُدِّثْثُ عَنْ أَبِي صَالِح • المَّامَ عَلَى اللَّبِ عَنْ عَرْضَ الْسُلْمِ مِرَثَنَ أَحْمَدُ بْنُ فَي النَّابِ عَنْ عَرْضَ الْسُلْمِ مِرَثَنَ أَحْمَدُ بْنُ كُمَّد أَخْدَنَا أَبْنُ ٱلْمُبَارَكُ عَنْ أَبِي بَكْرِ ٱلنَّوْشَلِيِّ عَنْ مَرْزُوق أَى بَكْر ٱلتَّيْمِيِّ عَنْ أُمِّ ٱلدَّرْدَاء عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ رَدَّ ٱللهُ عَنْ وَجْهِهِ ٱلنَّارَ يَوْمَ ٱلْقَيَامَـةَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَسْمَاء بنْت يَزِيد ﴿ قَالَ بُوعَلِينَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ٱلزُّهُرِيُّ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ٱلزُّهْرِيِّ عَنْ عَظَاء بِن يَزِيدَ ٱللَّيْثَيِّ عَنْ أَبِي آيُوبَ ٱلْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لُسْلَمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ تَلَاثَ يَلْتَقَيَانَ فَيَصَدُّ هَذَا وَيَصَدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا ٱلَّذَى يَدَأُ

بالسَّلَامِقَالَ وَفِي الْبَابِعَنْ عَبْدَ الله بن مَسْعُود وَ أَنَس وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَسَّام أَبْنَ عَامِ وَأَبِي هَنْدُ ٱلدَّارِي ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هَٰذَا حَدَيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ اللَّهُ عَدُّ اللَّ اسمعيلُ بنُ ابراهيمَ حَدَّثناً حُميدٌ عَنْ أَنسَ قَالَ لَمَّ قَدَمَ عَبَدُ الرَّحْمَن بنُ عَوْفِ ٱلْمَدِينَةَ آخِي ٱلنَّيْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْد بْنِ ٱلرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ أَقَاسُمْكَ مَالَى نَصْفَيْنَ وَلَى أَمْرَأَتَانَ فَأَطَلِّقُ احْدَاهُمَا فَادَا أَنْفَضَتْ عَدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ بَأَرَكَ أَلَّهُ لَكَ فِي أَهْ لَكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى ٱلسُّوقِ فَدَلُّوهُ عَلَى ٱلسُّوقِ فَمَا رَجَعَ يَوْمَئذ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقْط وَسَمْنِ قَد أَسْتَفْضَلَهُ فَرَآهُ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلكُو عَلَيْهِ وَضَرُ مَنْ صُفْرَة فَقَالَ مَهُمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ نَوَاةً قَالَ خُمَيْدٌ أَوْ قَالَ وَزْنَ نَوَاة مِنْ ذَهَبِ فَقَـالَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاة ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَزْنُ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ وَزْنُ ثَلَاثَةً دَرَاهِمَ وَثُلُثُ وَقَالَ اسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ وَزْنُ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ وَزْنُ خَمْسَةً دَرَاهِمَ سَمِعْتُ اسْحَقَ بْنَ

فى اثنتين يعنى لاحسد جائز وهو الذى يسمى الغبطة الافيا يعود الى الحسنة قال علماؤنا الا أن تكون تلك النعمة يستعين بها على المعصية فاذا أحب زوالها لذلك عنه كان جائزا وأصل الحسد البغض وضرر الحاسد عائد عليه لانه فى غم ونقصان من الحسنات ان نطق بذلك أو عمل فاما ان لم يكن الا مجرد الكراهة بالنفس فان ذلك معفو عنه على شرط ان تكره ما يكره و تتبرم بماتجده فى نفسك من الحسادة

أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثُ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَةِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ قَالَ وَفي ٱلْبَابِ عَنْ أَى بَكُرِ ٱلصِّدُّيقِ وَٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ وَٱبْنِ مَسْعُود وَأَبِي هُرِيرَةَ مِرْشُ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ٱلزُّهُويُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَنْهُ صَلَّى أَلَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَاحَسَدَ أَلَّا فِي أَنْنَتَيْنَ رَجُلْ آتَاهُ أَلَّهُ مَا لَا فَرُو يُنْفُقُ مِنْهُ آنَاءَ ٱللَّيْلِ وَآنَاءَ ٱلنَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءُ ٱللَّيْلِ وَآنَاءَالنَّهَارِ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوىَ عَن أَبْن مَسْعُود وَأَلِى هُرَيْرَةَ عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَحُو هٰذَا ﴿ الشَّحْ مَا جَاءَ فِي ٱلتَّبَاغُض مِرْشَنَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ ٱلنَّيْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدُهُ ٱلْمُصَلُّونَ وَلَكُنْ في التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنَسِ وَسُلَمْ اَنَ ابْنُ عَمْرُو بْنَ ٱلْأَحْوَص عَنْ أَبِيه ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ وَأَبُو سُفْيَانَ أَسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ ﴿ إِلَيْنَ مَا جَاءَ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ ٱلْبَيْنِ مرَّثُ أَحْمُدُ بِنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا ٱسْمِعِيلُ بِنُ أَبْرَاهِمَ عَنْمَعْمَر عَن ٱلزُّهْرِيِّ

عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْد ٱلرَّحْنِ عَنْ أُمِّه أُمِّ كُلْثُوم بنْت عُقْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ بِٱلْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ ٱلنَّاسَ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا ﴿ قَالَ إِنَّاسِ عَلَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيح حَرِّثُ أَحَدُ فَنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ٱلزُّبِيرِيُّ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ قَالَوَ حَدَّثَنَا تَحْوُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ ٱلسَّرِيِّ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدُ ٱلله بن عُثْمَانَ بن خُتَمْ عَنْ شَهْرِ بن حَوْشَب عَنْ أَسْمَاءَ بنت يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ لَا يَحَلُّ ٱلْكَذَبُ الَّا في ثَلَاثُ يُحَدِّثُ ٱلرَّجُلُ ٱمْرَأَتُهُ لَيُرْضِيَهَا وَٱلْكَذَبُ فِي ٱلْحَرْبِ وَٱلْكَذَبُ ليُصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُودٌ في حَديثه لَا يَصْلُحُ ٱلْكَذِبُ الَّا في ثَلاَّث هٰذَا حَدَيْثُ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسَمَاءَ الَّا مِنْ حَدِيثُ أَبْنِ خُثُيَّمْ وَرَوَى دَاوُدُ بَن أَى هُنْد هَذَا ٱلْحَديثَ عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَدُّ بْنُ ٱلْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنْ زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنِي بَكْرِ ﴿ مِ الْمِثْكُ مَاجَاءَ فِي ٱلْخِيَانَةِ وَٱلْغِشِّ مِرْشِ أُتَلْيَةُ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَحْيَ بْنَسَعْد عَنْ مُحَدَّ الْبِنَ يَحْيَى اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ هَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ هَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَةَ الْكُنْدِي حَدَّثَنَا فَرْفَدُ السَّبْحِي عَرِثُ مُرَّةً بَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَةَ الْكُنْدِي حَدَّثَنَا فَرْفَدُ السَّبْحِي عَرِثُ مُرَّةً بَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَةً الْكُنْدِي حَدَّثَنَا فَرْفَدُ السَّبْحِي عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَنْ ضَارً مَوْ مَنَا أَوْ مَكَرَبِهِ هَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَنْ ضَارً مَوْ مَنَا أَوْ مَكَرَبِهِ هَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَنْ ضَارًا مَوْ مَنَا أَوْ مَكَرَبِهِ هَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَنْ ضَارً مَوْ مَنَا أَوْ مَكَرَبِهِ هَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَنْ ضَارً مَوْ مَنَا أَوْ مَكَرَبِهِ هَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَنْ ضَارًا مَوْ مَنَا أَوْ مَكَرَبِهِ هَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَنْ ضَارًا مَوْ مَنَا أَوْ مَكَرَبِهِ مَلْ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مَلْهُ وَنَمَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ وَنَمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ وَاللّمَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

### حق الجـــوار

وإذا تأكدت الحقوق بالاسباب فن اعظمها حرمة الجوار وهو قرب الدار وليس فيمه حديث يعول عليه الا قوله صلى الله عليه وسلم (مازال جبريل يوصيني بالجار حقظنات أنه سيور ثه) وقال (من كان يؤمن بالله واليهوم الآخر فليكرم جاره) وفى قوله حتى ظننت أنه سيور ثه وجوه امهاتها انه أنزل الجوار منزلة الرحم (الثاني) أنه أوجب له حقا فى المال ويعضد هذا حديث أبي عيسى وغيره عن عبد الله بن عمرو أنه قال وقد ذبحت له شاة (اهديتم لجارنا اليهودي سمعت.

ابْنَ عُمْرِو بْنِ حَزْمِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ فَيَا وَسَلَمَ قَالَ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ الْأَعْلَى فَيَا الله عَنْ مَا وَكُودَ بْنِ شَابُورَ وَبَشِيرِ أَبِي السَمْعِيلَ عَنْ جُدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ وَبَشِيرِ أَبِي السَمْعِيلَ عَنْ عَمْرو ذُبِحْتُ لَهُ شَاةٌ فَى أَهْله فَلَيّا جَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُم عَمْرو ذُبِحْتُ لَهُ شَاةٌ فَى أَهْله فَلَيّا جَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُم جُارِنَا الْيَهُودِيّ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُورٌ ثُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُورٌ ثُهُ عَلَيْهِ وَسَلّى بَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُورٌ ثُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُورٌ ثُهُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وذكر الحديث وفى الاثر إن لى جارين فالى أيهما أهدى قال الى أقربهما منك بابا والمعنى انه يرى الهدية ولا يراها بعيد الباب واليهودى وان كان عدواً بدينه فانه قريب بجواره وذمته قال الله سبحانه (لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم فى الدين) الى قوله المقسطين وحد الجوار فى رواية بعضهم عن النبي صلى الله عليه أربعون دارا وإن لم يثبت وعنوا به من كل جهة وهذا دعوى لا برهان عليها والذى يتحصل عند النظر أن الجارله مراتب (الاولى) الملاصقة الثانية المخالطة بان يجمعهما مسجد أو مجلس أو تنور ويتأكد الحق على المسلم ويبقى أصله مع الكافر والمسلم كما تقدم وقد يكون مع العاصى بالستر عليه قرأت بدرب نصير من نهر معلى على أبى بكر بن طرخان الصوفى قال أخبر ناأبو عبد الله محمد بن فتو ح أخبرنا على أبى بكر بن طرخان الصوفى قال أخبر ناأبو عبد الله محمد بن فتو ح أخبرنا

قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَابُنْ عَبَّاسِ وَأَبِي هُرَيْهُ وَالْسَوَ الْمَقْدَادِبْنِ الْأَسُودِ وَعُقْبَةً بْنِ عَامِر وَأَبِي شُرَيْحٍ وَأَبِي أَمَامَةً ﴿ قَالَ الْوَعْلِمَةِ عَنْ الْأَسُودِ وَعُقْبَةً بْنِ عَامِر وَأَبِي شُرَيْحٍ وَقَدْ رُوى هَذَا ٱلْحَديثُ عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَائِشَةً وَالَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِرْشَى عَنْ مُحَدَّ عَنْ عُرَو قَالَ قَالَ رَحُمَنَ ٱلْفَارِكُ عَنْ حَياةً بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَحْبِيلُ بْنِ عُمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَلَه عَنْ عَنْ أَلْه عَنْ عَنْ الله عَنْ أَلْه عَنْ عَنْ الله عَنْ أَلْه بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَلَه عَنْ عَنْ الله عَنْ أَلَه عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَلَه عَنْ عَبْدِ ٱلله عَنْ أَلله عَنْ أَلَه عَنْ الله عَنْ أَلله عَنْ عَبْدِ ٱلله عَنْ أَلله عَنْ أَلْهُ عَنْ عَبْدِ ٱلله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَلْهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَامً عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَامً عَنْ الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا

أبو بكر الخطيب حدثنا على بن أحمد الرزاز أنبانا أبو الليث نصر بن محمد الزاهد البخارى أنبانا محمد بن محمد بن سهل النيسابورى أنبانا أبو أحمد محمد ابن أحمد الشعيثى أنبانا أسد بن نوح أنبانا محمد بن عباد أنبئنا القاسم بن غسان أخبر نا أبى أنبانا عبدالله بن رجاء الغدانى قال كان لابى حنيفة جار اسكاف كان يعمل نهاره أجمع حتى إذا جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحما فطبخه أو سمكة فشواها ثم لايزال يشرب حتى اذا دب الشراب فيه غزل بصوت وهو يقول

أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم و كان أبو حنيفة يسمع جلبته و كان يصلى الليل كله ففقد صو ته فسأل عنه فقالوا سجنه الامير.

الْجِيرَان عَنْدَ الله خَيرُهُمْ لَجَارِهِ ﴿ قَالَ اللهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ يَزِيدَ عَرِيْنَ مَا جَاءَ فِي الْاحْسَانِ اللّه اللهُ بْنُ يَزِيدَ مَرَ اللّهُ عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ مَا جَاءَ فِي الْاحْسَانِ اللّه الْخَدَمِ مِرَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاصل عَنِ الْمُعْرُودِ بِنَ حَدَّ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاصل عَنِ الْمُعْرُودِ بِنَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اخْوَانُكُمْ مَوِيْدِ عَنْ أَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اخْوَانُكُمْ مَوَيْدَ عَنْ أَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اخْوَانُكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اخْوَانُكُمْ وَلَيْلِيهُ مَنْ طَعَامِهِ وَلَيْلِيهُ مَنْ لَبَاسِهِ وَلا يُكَلّفُهُ مَا يَعْلَيْهُ فَانْ كَانًا أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُعْمَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَيْلِيسُهُ مِنْ لَبَاسِهِ وَلا يُكَلّفُهُ مَا يَعْلَيْهُ فَانْ كَانًا أَنْهُ مَا يَعْلَيْهُ فَالْ وَفِي وَلْيُلِيهُ مَنْ لَبَاسِهِ وَلا يُكَلّفُهُ مَا يَعْلَيْهُ فَانْ كَانًا لَهُ فَانْ كَانَا أَنْهُ مَا يَعْلَيْهُ فَانْ كَانَا أَنْهُ مَا يَعْلَيْهُ فَالْ وَفِي وَلْيُلْبِهُ مَنْ لَبَاسِهِ وَلا يُكَلِّفُهُ مَا يَعْلَيْهُ فَانْ كَانًا فَانْ كَاللّهُ فَانْ كَاللّهُ فَالْهُ فَالْهُ فَالْ وَفِي وَلْيُلْهُ مَا يَعْلَيْهُ فَالْ فَالْ وَفِي اللّهُ عَلْهُ اللّهُ فَالَا اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ فَالْ وَفِي وَلْمُؤْتُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَالْهُ فَالْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ فَالْهُ فَالْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَالْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا اللّهُ فَالْهُ وَلَا لَا لَا عَلَا وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا وَلَا لَا اللّهُ فَالْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ فَالْهُ وَلَيْ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَيْعُلُهُ وَلَا لَا عَلَا وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلْ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا عَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

فسار اليه فسأله فقال له يطلق ويطلق معهمن أخذ تلك الليلة فركب أبوحنيفة والاسكاف وراءه فقال له أبو حنيفة يافتي أضعناك فقال له بل حفظت ورعيت جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار وتاب الرجل وقد رأى الحسن ان يطعم جاره الكتابي من ضحيته وفي الحديث الصحيح (يانساء المسلمات لاتحقرن احداكن لجارتها ولو فرسن شاة

# باب حق المملوك

ذكر حديث أبى ذر اخوانكم خولكم وهو صحيح وحديث ابن مسعود الله اقدر صحيح (سابقة)الاصل الحرية وعليها خلق الانسان إلا أنه لما عصى الله ضرب عليه الرق وادخله تحت ذلة المملوكية وجعل فىذلك رفقا للاحرار وأبقى الرق على النسل أثرا من آثار الكفر يعمل عمل أصله

الْبَابِعَنْ عَلَى وَأُمِّسَلَهُ وَابِنِ عُمَر وَأَبِي هُرَيْوَ ﴿ وَأَلِيهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُنَا أَمْدُ بَنُ مُرَّوَ مَنْ عَنْ مُرَّةً عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ فَرَقَدُ السَّبْحَى عَنْ مُرَّةً عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَا يَدُو عَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَةً ﴿ وَقَدْ السَّبْحَى مَنْ قَبَلِ حَفْظِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ سَيّى اللَّهُ وَاحِد فِي فَرْقَدَ السَّبْحَى مِنْ قَبَلِ حَفْظِهِ تَكَلَّمَ أَيُّوبُ السَّخْتِيانَ وَعَيْرُ وَاحِد فِي فَرْقَدَ السَّبْحَى مِنْ قَبَلِ حَفْظِهِ تَكَلَّمَ أَيُّوبُ السَّخْتِيانَ وَعَيْرُ وَاحِد فِي فَرْقَدَ السَّبْحَى مِنْ قَبَلِ حَفْظِهِ تَكَلَّمَ أَيُّوبُ السَّخْتِيانَ وَعَيْرُ وَاحِد فِي فَرْقَدَ السَّبْحَى مِنْ قَبَلِ حَفْظِهِ وَلَا السَّبْحَى مِنْ قَبَلِ حَفْظِهِ

حتى اذا تأ كدت العقوبة واستمرت وقع الزجر موقعه كما ان العدة لما كانت أثراً من آثار النكاح عملت عمل أصلها في جمل من الاحكام (الفوائد) (الاولى) قال في هذا الحديث اخوانكم خولكم يعنى خدمكم الذين يصلحون لكم أمركم ويهيئون لكم منافعكم واصل (خول) الاصلاح (الثانية) قوله فقية يعنى بماليك والفتى هو العبد المملوك ومن ههنا قيل إن يوشع كان عبد موسى لقوله (وإذ قال موسى لفتاه) وقال في آية أخرى (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم) (الثالثة) قوله تحت يده يعنى به الشبع والستر وليس يريد ونفقته (الرابعة) قوله فليطعمه بما يأكل يعنى به الشبع والستر وليس يريد الجنس وإن كان الراوى من الصحابة وهو أبو ذر قد حمله على ظاهره فجعل على غلامه حلة مثل حلته ولكن الصدر الاول في حياة الذي صلى الله عليه وسلم وبعد مو ته لم يكونوا كذلك (الخامسة) قوله ولا يكلفه ما يغلبه وهذا مالا خلف فيه فان خالف ذلك كان سيء الملكة ولا يدخل الجنبة كما قال خلاف فيه في حال ووقت كما تقدم بيانه (السادسة) روى أبو عيسى

النّه الله عن الله عن عن صَرْب الْخَدَم وَ سَدْم مِ مِرْتِ الْهَ عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ ا

صحيحا عن أبى هريرة قال أبو الفاسم نبى النوبة (من قذف مملو كه بريئاما قال له أقام عليه الحديوم القيامة إلا أن يكون كرا قال) فبين سقوطه فى الدنيا لشرف المالكية وبذلك استدل علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضائه ونفسه بانه عقوبة تجب على الحر للحر فسقطت عن الحر بالجناية على العبد أصله حد القذف وحديث من قتل عبده قتلناه لا أصل له ولا قائل من الاحبار الصحابيين به (السابعة) قوله كنت أضرب مملوكا لى فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفى الله أقدر عليك دليل على أنه لاقصاص له عليه في ضربه إذا معاقبه النبي عليه السلام به ولا عرف العبد بأن له طلبه ولا يجوز سكوت النبي عليه السلام عن بيان ما يجب لمستحقه (الثامنة) فان قطع له عضوا أو ضربه ضرب مثلة عمدا فانه يعتق عليه عند مالك ويؤدب وقال سائر الفقهاء يؤدب وقد بيناها فى الانصاف ولم أر من علمائنا من يعلمها ويسر الله لى الدليل فيها فقلت انه انما ألزمه مالك العتق لانه أتلف الرق

وَعَبْدَاللّهُ بِنِ عُمْرَ مِرَ مِنْ عَمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَ أَلِي مَسْعُود الْأَنْصَارِي قَالَ عَنَ أَلِي مَسْعُود الْأَنْصَارِي قَالَ كُنْتُ أَضْرَبُ مَلُوكًا لَى فَسَمَعْتُ قَائِلاً مِنْ خَلْفَى يَقُولُ الْعَلَمْ أَبَا مَسْعُود الْقَامَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَلهُ أَقَادُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله مِنْ عَمْرَ قَالَ جَاءَ وَمُ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله كُمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله كُمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللّهُ كُمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَصَمَتَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَصَمَتَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْكُو عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْم

فی جزء منه فسری إلی غیره کما لو أعتقه و هذا تفسیر ینظر تمهیده فی موضعه ان شاء الله تعهدالی (التاسعة) یستحب العفو عنه سبعین مرة کما روی أبوعیسی عن عباس الحجری عن ابن عمر و أو ابن عمر و الاول أصوب و هو حدیث غریب یشهدله قوله صلی الله علیه و سلم أنی لا توب الی الله فی الیوم مائة مرة و قوله (استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم) (العاشرة) روی أبو عیسی عن أبی هرون العبدی عن أبی سعید یغفر الله لهم) (العاشرة) روی أبو عیسی عن أبی هرون العبدی عن أبی سعید و ترمذی - ۸)

الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب أحد كم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم يعنى استغاث به أو سالكم استشفاعا به الاأن يكون فى أو أد افاه زاجر وقد قال بعضهم إذا شكى اليك جارك بعبدك فاضربه على ذب احدثه ادخرته له ترضى جارك وتسلم من تبعة غيرك (قال ابن العربي) وليذكر له إذا ضربه ماضر به عليه وإن لم يعرفه أن هذا جزاؤه (الحادية عشرة) ولما الصالح له اجران كما فى الحديث الصحيح عبداً دى حق الله و حقمواليه ولما الما الحديث الصحيح عبداً دى حق الله و حقمواليه

عَارَةُ بْنُ جُويَنْ قَالَ قَالَ ابْوُ بَكُرْ الْعَطَّارُ قَالَ عَلَى بْنُ ٱلْمَدَيْنِيَّ قَالَ يَحْي أَنْ سَعيد ضَعَّفَ شُعْبَةُ أَبًا هُرُونَ ٱلْعَبْدِيَّ قَالَ يَحْبَى وَمَا زَالَا بْنُ عَوْن يَرُوى عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَ حَتَّى مَاتَ ﴿ لِمُ اللَّهِ مَاجَاءَ فِي أُدَبِ ٱلْوَلَد مَرْشُ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ نَاصِحِ عَنْ سَمَاكُ بْنْ حَرْب عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَلرَّ جُلُ وَلَدَهُ خُيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ ﴿ قَالَ بِوَعَلِمْنَى هَذَا حَديثُ غَرِيبٌ وَنَاصَهُ هُوَ أَبُو ٱلْعَلَاء كُوفَيُّ لَيْسَ عَنْدَ أَهْلِ ٱلْحَديث بِالْقُوىِّ وَلَا يُعْرَفُ هَٰذَا ٱلْحَدِيثُ ٱلْا مَنْ هَٰذَا ٱلْوَجْهِ وَنَاصِحُ شَيْخُ آخَرُ بَصْرِيُّ يرُوى عَنْ عَاَّرِ بِنْ أَنِّي عَاَّرِ وَغَيْرِهِ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا يَرْثَنَ نَصْرُ بِنُ عَلَى الْجَرْضَمَى حَدَّثَنَا عَامُر بْنُ أَبِي عَامِرِ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالد وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبِ حَسَنِ ﴿ قَالَ اِوْعَلِمْنِي هَذَا حَدِيثُ

وروى أبوعيسى عن أبي هربرة نعم مال أحدكم أن يطبيع ربه و يؤدى حق سيده والمؤذن المواظب ذكرته على المعنى .

غَرِيبُ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ عَاهِرِ بِنَ أَبِي عَاهِرِ أَلْخَرَازُ وَدُو عَاهِرٌ أَنْ عَهْرُو بْنِ سَعْيِلِهِ أَنْ صَالِحِ بْنَرُسْتُم الْخَرَّالُو الْمُوبَّى مُوسَلُ ﴿ اللَّ عَلَيْهَا عَدْى حَدِيثُ مُرْسَلُ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَاشَةً اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَاشَةً اللّهُ اللَّهِ عَنْ عَاشَةً اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيُشِيعُ مَنْ هَلَا عَرْوَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُا وَفَى اللَّهِ عَنْ عَاشَةً اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيُشَعِلُوا وَفَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَيُشَعِلُوا وَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَيُشَعِلُوا وَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَيُشَعِلُوا وَفَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ مَنْ عَدِيثُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَي

#### باب الشكر

ذكر عن أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم (هن لا يشكر الناس لا يشكر الناس لا يشكر الله) حسن صحيح (الاصول)الشكر في العربية عبارة عمايكون هن القول إخبارا عن النعمة المسداة الى المخبر وفائدة ذلك أن يصرف النعم في الطاعات فاذا صرفت في المعاصي فذلك كفران لها وأصل النعم من الله والخلق كله على اختلاف أنواعه وسائط وأسباب مسخرة من حيوان وجهاد وعاقل

عُمَّدُ بْنُ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَشْكُر الله قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرَثُ مَنَادٌ لَا يَشْكُر الله قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرَثُ مَنَادٌ كَدَنْنَا الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَ

وغير عاقل فالمنعم بالحقيقة هو الله وحده فله الحمد في السموات والارض وله الشكر فيهما فالحمد خبرعن جلاله والشكر خبرعن انعامه وافضاله وقدا ذن سبحانه في شكر الناس خاصة لما في ذلك من تاثير المحبة والالفة والتحريض على اسداء النعمة باستراحة قلب المنعم عليه (الاحكام) في مسائل (الاولى) في تفسير الروايات وقد روى هذا الحديث برفع المكتوبة والنانس وروى بنصبهما تفسير الروايات وقد روى هذا الحديث برفع المبعر وايات فيه أربعة معان فمن رفعهما فمعناه من لا يشكره الناس لا يشكره الله وإذا نصبهما فمعناه من لا يشكره الناس لا يشكره الله قد أمر بذلك عبده فقال من أزلت اليه نعمة فليشكرها ونحو ذاك وإذا رفعت قولك الناس ونصبت المكتوبة كان بيناً صحيحاً والمعنى لا يكون من الناس شكر الا لمن كان شاكر الله وذلك بالثناء عليه بنعمه و تصريفها في طاعته واذا رفعت قولك الناس كان معناه لا يكون من الله شكر الا لمن كان شاكراً

قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ بِالْحِيْمُ مَا جَاءً فَى صَنَاتُعِ الْمَعْرُوف مِرْشَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدَالْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّنَا النَّضْرُ فَى صَنَاتُعِ الْمَعْرُوف مِرْشَنَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدَالْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّنَا النَّضْرُ الْمَعْرُوف مِرْشَدَ عَنْ الْمَامِيُّ حَدَّنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ عَنْ أَبْنُ نُعَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ عَنْ أَبْنُ نُعَمَّدُ الْخُرْشِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكَ بْنَ مَرْثِد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَالُكُ بْنَ مَرْثِد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَبِشْمُكَ فَى وَجْهَ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوف وَنَهُيكَ عَنْ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ وَارْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الطَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَالْمَاكُ لِي عَنْ الْمُنْكِلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَالْمَاكُ لِي عَنْ الْمُنْكِلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَالْمَاكُ لِي عَنْ الْمُنْكِلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَالْمَاكُ فَى وَجْهَ الْمَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الطَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَالْمَرْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمُنْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

للناس وشكر الله هو ثناؤه على المحسن كلامه العزيز فى كتابه وعلى لسان رسوله وادامة النعم عليهم دون تغبير ولا زوال وذلك معنى قوله (ائن شكرتم لازيدنكم وائن كفرتم ان عذابى لشديد) وعذابه بزوال نعمته التى كفرها أولا وذلك مثل نعمة القاب فاذا لم يستعمله فى الفكر فى ملكوت الله سلط الله عليه الغفلة وإذا لم يستعمل العين فى النظر فيه سلبه الله العبرة وهكذا الى آخر النعم

## باب صنائع المعروف

ذكر حديث أبى ذر (بشرك فى وجه أخيك صدقة) غريب وذكر خصالاً سبعة (الأولى) تبسمه فى وجه أخيه ليهتش اليه ويعلم صفاء قلبه له فان السرور فى الوجه دليل على الميل فى القلب وقد جاء بعد هذا فى حديث جابر كل معروف صدقة وذكران تلقى أخاك بوجه طاق حديث حسن (الثانية والثالثة)؛

وَبَصْرُكَ للرَّجُلِ الرَّدَى الْبَصَرِ لكَ صَدَقَةٌ وَاماً طَتَكَ الْحَجَرُ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنَ الطَّرِيقِ للكَصَدَقَةٌ وَافْرَ الْعَكَ مِنْ دَلُو لَكَ فِي دَلُو الْحَيْلَ للكَ صَدَقَةٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود وَجَابِر وَحُذَيْفَة وَعَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود وَجَابِر وَحُذَيْفَة وَعَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة هَا لَكُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ وَأَبُو زُمَيْلٍ السَّمَةُ سَمَاكُ بَنُ

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويأتى بيانهما إن شاء الله وذلك صدقة على المأمور والمنهى من الآمر والناهى (الرابعة) إرشاد الصال فى أرض الصلال وهى عظمى لأن فيه الخلاص من هلاك النفس كا فى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر الخلاص من تلف الدبن (الخامسة) وبصرك الرجل الردى البصر صددة وذلك بقود الأعمى إلى حيث يهوى ومعنى قوله بصرك يريد به تبصيرك فأوقع الاسم موقع المصدر ومثله من هدى زقاقا يعنى عرف طريقة في عمارة فهو أيضاً صدقة وان كان أقل من الأول ورواه بعضهم بكسر الزاى وهو جهل عظيم (السادسة) إماطة الآذى عن الطريق وهو أقل درجات الإعمال وقد غفر الله لمن أخر شوك غصن عن الطريق وذلك يكون بأحد وجهين اما بأن اكسب ذلك قلبا لينا وشرحا فتاب وأما بأن اعتزلت كفتا أعماله فلما وضع فى كفة الحسنات اماطة ترجحت الكفة فكمان ذلك علامة على المغفرة (السابعة) افراغك فى دلو أخيك من دلوك وأفضل مايكون فلك إذا لم يكن له رشاء فالنار يطفئها الماء وان كان له رشاء كان أقل درجة ولكن فيه صدقة

الوليد الْحَنَفَى ﴿ الْحَنَفُ ﴿ الْحَنَ مَا جَاء فِي الْمُنْحَة مِرَثِنَ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَنْ الْمِحَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي إِنْ عَوْسَجَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْولُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْولُولُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا سُمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمُعْتَ الْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَلْمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه

### باب المنحة وما يتبعها من المنفعة والسخاء

ذكر فيه حديث البراء من منح منيحة لبن أو ورق فمنيحة اللبن أن يعطيه ناقة أو بقرة أو شاة يحلبها ومن أسلف رجلا دراهم فهى أيضا منحة وفى ذلك ثو اب كبير لأنه اعطاء العين وهو حديث صحيح وجعله مثل عتق رقبة فى ذلك وفيمن هدى زقاقا لا نه خلصه من أسر الحاجة والضلال كما خلص الرقبة أسر الرق وللبارى سبحانه أن يجعل القليل من العمل كالكثير فان الحكم له وهو العلى الكبير (حديث) صحح أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أسماء أنه ليس لى من بيتى إلا ما أدخل على الزبير أفا عطى قال نعم ولا توكى فيوكا عليك (غريبه) الايكاء هو الربط والشد والوكاء هو الرباط كالخيط للخرقة والعفاص للجرة. السخاء هولين النفس بالعطاء وسعة عليه المواساة (الاحكمام) فى أربع مسائل (الاولى) قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسؤلة عنه فاذا أدخل الرجل قوته فى بيته كانت المرأة خازنة عليه وأمينة فيه وإذا اختزنه دونها خرج عن أمانتها لخاصة وصار فى الإمانة العامة وهى وغيرها فيه سواء ان سرقت من المختزن لخاصة وصار فى الإمانة العامة وهى وغيرها فيه سواء ان سرقت من المختزن

عنها قطعت وقال أبو حنيفة لاقطع بين الزوجين في السرقة كنت بالروضة المقدسة يوم الجمعة ننتظر الصلاة وإلى جنبي عز الاسلام أبو الحسن على ابن عبد الرحم السمنكاني أحد أئمة الشافعية بخراسان فتذا كرت معه هذه المسائلة وقلت له ان ابراهيم الدهساني أحد أئمة الحنفية بخراسان أخبرني ان الزوجية توجب بينهما اتحاداً في الابدان يمنع من القطع بالسرقة كاتحاد الاثبوة والبنوة فقال ليهذا باطل ولوكان ذلك موجبا للاتحاد بينهما لاسقط القصاص فاذا كانت شبهة هذا الاتحاد لا يسقط العقوبة في محلها وهو المدن بالقصاص فاذا كانت شبهة هذا الاتحاد لا يسقط العقوبة في محلها وهو المدن بالقصاص فاذا كانت شبهة هذا الاتحاد لا يسقط العقوبة في مجلها وهو المالوهو بالقصاص فا ولى وأحرى أن لا يسقط الواجب في غير محلها وهو المالوهو ما خف ما لا ينقص و لا يظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت (الرابعة) الكراهية الرابعة) الكراهية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توكي وأقله الكراهية (الرابعة) الكراهية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توكي وأقله الكراهية (الرابعة) الكراهية

\* باحث مَا جَاءَ في إِمَاطَة ٱلْأُذَى عَنِ الطَّريق مرَّث قُتَيبَةً عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَسَ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَشَى في طَرِيقِ اذْ وَجَدَ غُصْنَ. شَوْكَ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ ٱللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسَ وَأَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَابُوعَلِمْتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مَا جَاءَ إِنَّ الْمُحَالَسَ أَمَانَةٌ مِنْ الْمُحَدِّ بِن مُحَدِّ أَخْبِرِنَا 
 مَا جَاءَ إِنَّ الْمُحَالَسَ أَمَانَةٌ مِنْ شَيْ أَحْدُ بِن مُحَدَّ أَخْبِرِنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ ٱلْمُبَارَكَ عَن أَبْنِ أَى ذَنْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنَ بْنُعَطَاء. عَنْ عَبِدُ ٱلْمَلِكُ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ ٱلرَّجُلُ ٱلْحُدَيثَ ثُمَّ ٱلْتَفَتَ فَهِي أَمَانَهُ ۗ \* قَالَ الْوَعْلَيْنِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَأَنَّمَا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذَئْبٍ. السَّخَاء في السَّخَاء مِرْشِن أَبُو الْخُطَّاب زِيادُ بن يَحْتَى.

فى حظها منه أشد فى حظ زوجها فان لها من مال زوجها النفقة فالها أن تا ُخذها بالمعروف فرضا واجبا ولها أن تعطى من حق زوجها ندبا إذا كان يسير آ باب ما جاء فى السخاء

(حديث)أبوهريرة (السخى قريب منافلة قريب منالجنة) غريب (الا صول)

قوله قريب من الله ليس يريد به قرب المسافة فقد تبينتم وبينا لكم ان ذلك محال على الله إذ لا يحل الجهات ولا ينزل الا مماكن ولا تكتنفه الاقطار وإيما أراد بالقرب من الله منزلة المثل فيها يناله من ثوابه كها يقال خير الآدمى القريب منه مسافة وأما قوله قريب من الجنة فانه يعنى به المسافة وذلك جائز عليها لانها مخلوقة وقربه منها رفع الحجاب بينه وبينها وبعدها عنهاكثرة الحجب واذا قلت الحجب بينك وبين الشيء قلت مسافته وقوله قريب من الناس يصح القرب بين الناس مسافة ولكن المراد هاهنا قرب المودة أنشدنى عطاء فقيه بيت المقدس وصوفيها

عَن يَحْيَى بْنِ سَعيد عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلسَّخَّى قَرَيْبُ مِنَ ٱللهِ قَرِيْبُ مِنَ ٱلْجَنَّة قَرِيْبُ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعِيْدُ مِنَ ٱلنَّارِ وَٱلْبَحْيلُ بَعِيدُ مِنَ ٱللهَ بَعِيدُ مِنَ ٱلْجَنَّة بَعِيدُ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعِيدُ مِنَ ٱلنَّارِ وَٱلْبَحَيلُ بَعِيدُ مِنَ ٱللهَ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِد بَغِيلُ قَرِيْبُ مِنَ ٱللهَ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِد بَغِيلُ فَرَيْبُ لَاللهِ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِد بَغِيلُ هَوَيْبُ مِنَ ٱلنَّارِ وَكَا مِنْ عَابِد بَغِيلُ هَوْ يَا الله عَرَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِد بَغِيلُ هَوَيْبُ كَا اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِد بَغِيلُ هَوَيْبُ كَا اللهُ عَرْ وَجَلَّ مِنْ حَديث يَعْيِي بْنِ سَعيد عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِلّا مِنْ حَديث سَعيد بن مُحَدد وَقَدْ خُولُفَ سَعيد بن مُحَدد في رواية هٰذَا ٱلْحَديث عَنْ يَخِي بَنْ سَعيد إِنْ مَعَيد اللهَ اللهَ عَنْ يَخْيَ بَنْ سَعيد إِنْ مَعَيد اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ يَخْيَ بَنْ سَعيد أَنْ اللهَ عَنْ يَخْيَ بَنْ سَعيد أَنْ أَعْمَ وَالِيَهُ هٰذَا ٱلْخَديث عَنْ يَخْيَ بَنْ سَعيد أَنْ سَعيد أَنْ اللهَ عَنْ يَعْمَد أَلْهُ اللهُ عَنْ يَعْمَ اللهَ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ يَعْمَد اللهُ ال

يقولون لى دار الا حبة قد دنت وأنت كئيب ان ذا لعجيب فقلت وما تغنى ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب وقد بينا فى أنوار الفجر وفى هذه العجالة ان النار محجوبة عن الحلق وان الجنة محجوبة بما حف بهما من المكاره والشهوات وكيفية هتك هذه الحجب ترى ذلك فى موضعه منها قوله (لجاهل سخى أحبالى الله من عابد بخيل) حرف مشكل يباعد الحديث عن الصحة مباعدة كثيرة وعلى حاله فيحتمل أن يكون معناه ان الجهل على قسمين جهل بما لابد له من معرفته ولا غنى عنه به فى عمله واعتقاده وجاهل بما تعود منفعته على الناس من العلم فأما القدر الذى يخرج عنه فحالد بخيل خير منه وأما الذى يخرج عنه فجاهل سخى خير منه لائن الجهل والعلم يعودان إلى الاعتقاد والسخاء والدخل يعودان الى العمل

يُرُوكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد عَنْ عَائِشَة شَيْء هُرْ سَلَ ﴿ اللَّهُ مَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّ ثَنَا فَى الْبَحيل مِرَشَنَ أَبُو حَفْص عَمْرُ و بْنُ عَلِيّ أَخْبَرَ نَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّ ثَنَا مَاللَّكُ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ غَالَبِ الْكَرَّ الْقِي صَدَقَة بْنُ مُوسَى عَبْدِ اللّه بْنِ غَالَبِ الْكَرَّ الْقِي عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ الله وَسَلَّم خَصْلَتَانِ عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم خَصْلَتَانِ عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم خَصْلَتَانِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَفَى الْبَابِ عَنْ أَي هُرَيْرَة عَرَيْبَ لَا نَعْرَفُهُ إِلّا مَنْ حَديث صَدَقَة بْنُ مُوسَى وَفَى الْبَابِ عَنْ أَي هُرَيْرَة عَرَيْبَ لَا نَعْرَفُهُ إِلّا مَنْ حَديث صَدَقَة بْنُ مُوسَى وَفَى الْبَابِ عَنْ أَي هُرَيْرَة مَرَيْبَ الله عَنْ أَي مَرْ يَوْ فَى الله عَنْ أَي مَرْ يَوْ فَى النَّابِ عَنْ أَي هُرَيْرَة مَرَيْبَ الله عَنْ أَيْ مَرْ يَوْ عَنْ النَّيْ صَلَّى الله عَنْ أَيْ مَنْ مَرَّة الطّيّب عَنْ أَي بَكُرُ الصَّدِيق عَن النَّي عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ النَّي صَلَّى الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالَة وَ اللّهُ الله اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

به وذنب الاعتقاد والله أعلم

# باب ما جاء في البخل"

حديث أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خصلتان لاتجتمان في مؤمن البخلوسوء الخلق) (قال ابن العربي) هذا الحديث وإن كان غريبا فانه تعضده أحاديث وتعارضه أخرويجتذب أصولا كثيرة نظام نشرها بيان حسن الخلق واعلموا وفقه كم الله ان الله خلق الآدمى لخلقتين احداهما حسيا مشاهدا تشاركه فيه الجمادات وتشاركه أيضاً من وجه البهائم والثاني معقولا معنويا يختص به لايشاركه فيه شيء من الجمادات والبهائم إذ خلقه عالما قادراً سميعا بصيراً حيا متكلها مدبرا مقدرا نافعا ضارا مالكا عملكا موردا مصدرا

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلَا مَنَّانُ وَلَا بَخِيلُ ﴿ قَالَ بَوْعَيْمَتَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمَا عَنْ عَرَيْتُ مَرَيْتُ عَمَدًا بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ لَمُ اللهُ عَنْ عَن يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثير عَنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ بِشْرِ بْنِ رَافِعِ عَن يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثير عَنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ بِشْرِ بْنِ رَافِعِ عَن يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثير عَنَ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِن غَرِّكُم مِ وَالْفَاجِرُ خِبُ لَئِيمٌ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِن غَرِّكُم مِ وَالْفَاجِرُ خِبُ لَئِيمٌ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِن غَرِّكُم مِ وَالْفَاجِرُ خِبُ لَئِيمٌ وَاللهُ مَن غَرِّكُم مِ وَالْفَاجِرُ خِبُ لَئِيمٌ وَاللهَ عَنْ يَعْ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَرْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَرْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَرْبُ كُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَوْ الْعَالَقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلّمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ع

مقدما مؤخرا وهذه صفات عظيمة شرفه الله بها وسمى الآدى باسهائه الحسنى فيها وجعلها انموذجا فيه ليدل عليه وطريقا يوصل اليه وعبر عنهما باسمين فالحلق بفتح الفاء واسكان العين مايشاهد من ظاهر الآدمى والحلق بضمهما ما يفعله من صفاته الباطنية با فعاله الظاهرة الدالة عليها عقلا وما ذكرناه أصولها فلها صار الآدى بهذه الصفة واستقر فى هذه المنزلة شرف قدره فا مر ونهى واستحق الخلافة كما قال سبحانه (ياداود انا جعلناك خليفة فى الا رض فاحكم بين الناس بالحق) و تعين عليه لصلاحه فى نفسه ان يصلح غيره با ن يرده إلى هذه الصفات الكريمة عما يعارضها من الصفات الدميمة أشدها سوء الخلق وهو فساد الجملة منها أو فساد بعضها وأقواه البخل وهو منع الواجب فى نعمة المال أصلا وفى كل نعمة تبعا لها ولكنه لا يناقض الا يمان فى نعمة المال أصلا وفى كل نعمة تبعا لها ولكنه لا يناقض الا يمان فى نعمة المال أحلا وهو الذى يفخر بنعمته على المنعم عليه فان ذلك انما هو لا يعرب الواجه ولرسوله إذ الكبرياء لله فى السموات والا رض والتكبر مذمرم فى حقالعبد لرؤيته نفسه فوق غيره وهو لا يعلم خاتمة أمره وان علم فن حقه لأن يتواضع كا فعلت الرسل الكرام التى تحققت خواتيمها و تواضعت لا مورسوله إذ الكبرياء لله يحقه تعقمت خواتيمها و تواضعت لا مورسوله إذ الكبرياء لله يحقمت خواتيمها و تواضعت لا من تواضع كا فعلت الرسل الكرام الم التى تحققت خواتيمها و تواضعت لا مورسوله إذ الكرام المن تحققت خواتيمها و تواضعت لا مورسوله المناه المناه المن تحقات خواتيمها و تواضعت لا من حقاله مورسوله المناه تعقمت خواتيمها و تواضعت لا مورسوله المناه المناه تحقيقه المناه و تواضعت لا مورسوله المناه تعقم المناه و تواضعت لا مورسوله المناه المناه تعلم المناه و تواضعت لا مورسوله المناه المناه المناه المناه و تواضعت لا مورسوله و تواضعت لا مورسوله المناه و تواضعت لا مورسوله و تواسع المناه و

قَالَ الْوَجْهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللهُ

ربها الخب هو الماكر الذي يظهر للناس من الخير خلاف مايسره فيما يعود اليهم فان كان ذلك فيما يعود إلى نفسه فهو الرياء وذكر من حديث أيى هربرة غريباً المؤمن غركريم والفاجر خب لئيم ومعنى الغر الذي لا يعرف الشر أو يتغافل عنه إلى الخير وهومعنى قوله فى الحديث الصحيح أكثر أهل لجنة البله كريم يعنى شريف الاخلاق لئيم يعنى سفيها ومنه الحديث الصحيح الذى ذكره أبو عيسى وغيره عن ابن مسعود عليكم بالصدق فان صدق الحديث فبين أن الصدق هو الا صلائدي يهدى إلى البركله وكذلك هى الحقيقة فان فبين أن الصدق هو الا صلائدي يهدى إلى البركله وكذلك هى الحقيقة فان يؤذى خاف أن يقال له زنيت أو شربت فان سكت جر الريبة وان قال يعلى يؤذى خاف أن يقال له زنيت أو شربت فان سكت جر الريبة وان قال عيسى عن ابن عمر عن أنس غريباً اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن عا جاء به فان قيل وكيف يكون للقول رائحة قلنا إن تعلق الرائحة بالإجسام عا جاء به فان قيل وكيف يكون للقول رائحة قلنا إن تعلق الرائحة بالإجسام

وخلقها فيها عادة لاطبيعة واذا شاء البارى خلقها مقرونة بالاعراض فتنسب اليها نسبتها الى الاجسام فاذا رآها الملحد أو الجاهل أنكرها لكفره أولجهله والحقيقة ما بيناه الفحش هو الحكلام بما يكره سهاعه بما يتعلق بالدين والهجر نحوه وهو من أعظم ذنوب اللسان وفى الصحيح لم يكن النبي عليه السلام فاحشا يعنى لطهارة أخلاقه وأفعاله ولامتفحشا يعنى لم يكن يكتسب ذلك بقول ولا فعل وقال فيه خيار كم أحاسنكم أخلاقا فن كان حسن الخلق فيه أكثر كان خيره أكبر وذكر عن عكرمة عن ابن عباس ليس المؤمن بالطعان يعنى الذي يطعن فى الناس بكلامه بما ينسب اليهم من المكروه أو يخبر به عنه وابما ساه طعنا لائن سهام الكلام معنى كسهام النصال حسا وجرح اللسان كجرح اليد قال ولا اللعان وهو حديث غريب الصحيح منه قوله لعن المؤمن كقتله ومثله به لأن اللعن يطرده عن الرحمة وهي العيشة الراضية كما يطرده القتل عن العيشة الدانية وذكر أبو عيسى عن سمرة بن جندب صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار والمعنى فيه ان

 قَالَ الْوَعَلَيْنَي هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ ﴿ الْبِ مَا جَاءً فِي الْمَا عَلَيْهِ الْمِا الْمَا عَل ٱلصِّيَافَة كُمْ هُوَ وَرِثِن قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ بنُ سَعْد عَنْ سَعيد بن أَي سَعِيدُ ٱلْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ ٱلْعَدُويِّ أَنَّهُ قَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمَعَتُهُ أَذْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمُ بِهِ قَالَ مَنْ كَانَيُوْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الآخرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتَهُ قَالَ يَوْمُ وَكَلْيَلَةٌ وَ الصِّيَافَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّام وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالله وَٱلْيَوْمِ الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسُكُتْ ﴿ قَالَ لَوْعَلِيْنَتَى هَٰذَا حديثٌ حَسَنٌ صَحيتٌ مرتن أَبْنَأَى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عَجَلانَ عَن سَعِيد ٱلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ ٱلْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ قَالَ ٱلصِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام وَجَائِزَتُهُ يُومْ وَلَيْلَةٌ وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهُ بَعْدَ ذَلْكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلا يَعِلْ لَه أَنْ يَثُوىَ عَنْدُهُ حَتَّى يُحْرَجُهُ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائَشَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسَ وَٱللَّيْثُ بْنُ سَعْدَ عَنْ سَعيد ٱلْمُقَبْرِيِّ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتِي هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وَأَبُو شُرَيْح ٱلْخُزَاعَىٰ هُوَ ٱلْـكَعْبَىٰ وَهُوَ ٱلْعَدَوِيَّ ٱسْمُهُ خُوَيْلُدُ بِنُ عَمْرُو وَمَعْنَى قَوْلِه « ۱۰ ترمذی - ۸ »

لَا يَثُوى عَنْدُهُ يَعْنَى ٱلصَّيْفَ لَا يُقْمُ عَنْدَهُ حَتَّى يَشْتَدُّ عَلَى صَاحِبِ ٱلْمَنْول وَٱلْحَرَجُ هُوَ ٱلصِّيقُ المَّا قُولُهُ حَتَّى يُحرِجَهُ يَهُولُ حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ المَّنْ مَاجَاء فَى ٱلسَّعْى عَلَى ٱلأَرْمَلَة وَٱلْيَتِيم مِرْشَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَانْكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلِّم يَرْفَنَهُ الَّ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلسَّاعِي عَلَى ٱلْأَرْمَلَةِ وَٱلْمُسْكِينِ كَالْجُاهِد في سَبيلِ ٱلله أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ ٱلنَّهَارَ وَيَقُومُ ٱللَّيْلَ صِّرْتُنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثْنَا مَعَنْ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ثُور بْن زَيْد ٱلدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ٱلْغَيْثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن أُلنَّيِّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَهٰذَا لُخُديثُ حَدَيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَأَبُو ٱلْغَيْثِ ٱسْمُهُ سَالُمْ مَوْلَى عَبْدِ ٱلله بن مُطيع و تُورُ بنُ زَيْد مَدُني وَتُورُ بْنُ يَزِيدَ شَامِي ﴿ لَا تَكُمْ مَا جَاءَ فِي طَلَاقَة الْوَجْه وَكُسُن ٱلْبِشْرِ مِرْشِ قُتِيبَةُ حَدَّثَنَا ٱلْمُنْكُدرُ بِن مُحَدِّد بِن ٱلمُنْكُدر عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَةٌ وَانَّ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِأَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقُ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي انَاء أَخِيكَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرّ ﴿ قَالَ بُوعَيْسَتَى

هٰذَا حَديثُ حَسَنُ ﴿ بِالْحِيْثِ مَا جَا. فِي ٱلصَّدْق وَٱلْكَذب حَرِشَ هَنَّادْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْأَعْمَ ۚ عَنْ شَقِيقِ بِنْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بِن مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ الصِّدْق فَانَّ ٱلصَّدْقَ بَهْدى إِلَى ٱلْبِرِّ وَإِنَّ ٱلْبِرَّ يَهْدى إِلَى ٱلْجَنَّة وَمَا يَزَالُ ٱلرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى ٱلصَّدْقَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ ٱللهِ صدِّيقًا وَايًّا كُمْ وَٱلْكَذَبَ فَانَّ ٱلْكَذَبَ يَهْدى إِلَى ٱلْفُجُورِ وَانَّ ٱلْفُجُورَ يَهْدى إِلَى ٱلنَّارِ وَمَا يَزَالُ ٱلْعَبْدُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى ٱلْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عَنْدَ أُلَّهُ كُذَّابًا وَفِي أَلْبَابٍ ءَنْ أَبِي بَكُرِ ٱلصَّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعَبْدُ ٱللَّهِ بْنِ ٱلشَّخِّيرِ وَأَبْنَ عُمْرَ ﴿ قَالَ إِوْعَلِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لَعَبْدُ ٱلرَّحِيمِ بْنِ هُرُونَ ٱلْفَسَّانِيِّ حَدَّثُكُمْ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّاد عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ غُمَرَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا كَذَبُ ٱلْعَبْدُ تَبَاعَـدَ عَنْهُ ٱلْلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْنَ مَا جَاءَ بِهِ قَالَ يَحْيَى فَأَقَّرَ بَه عَبْدُ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنُ هُرُونَ فَقَالَ نَعَمْ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَـٰذَا حَدَيثُ حَسَنُ جَيْدٌ غُرِيبٌ لَانَعْرِ فَهُ ۚ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلوَّجَهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ ٱلرَّحِيمِ بِنْ هُرُونُ

مرش يحيى بن مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلرَّازَقَ عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلِّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ٱلْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ ٱلرَّجُلُ يُحَدِّثُ عَنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثُ مَنْهَا تُوبَةً الله عَلَيْتِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْثِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِي مَا جَاءً في الفُحش وَ ٱلتَّفَحُش مِرْشُ الْحَمَّدُ بِنُ عَبْدَ الْأَعْلَى ٱلصَّنْعَانِي وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا حَدَّثَنَّا عَبْدُ ٱلرَّ ازَّقَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَا كَانَ ٱلْفُحْشُ فِي شَيْءِ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ ٱلْخَيَاءُفِي شَيْءَ إِلَّا زَانَهُ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائَشَةً ﴿ قَالَ أَوْعَلِمَنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِ فَلَهُ إِلَّا منْ حَديث عَبْد ألرَّازَّق مِرْش مَعْوُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَن ٱلْأَعْمَشِ قَالَ سَمْعُتُ أَبَا وَاثِل يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيَارُكُمْ أَحَاسُنُكُمُ أَخَلَاقًا وَلَمْ يَكُن ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَسًّا وَلَا مُتَفَحَّسًا \* قَالَابُوعَلِيْتَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ﴾ المحمد مَا جاء في

اللَّعْنَة مِرْشُ مُحَدُّ بنُ الْمُثنَّى حَدَّثناً عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ مَهْدَى حَدَّثناً هَشَامٌ عَنْ قَتَـادَةً عَنْ ٱلْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً بِن جُندَب قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلاعَنُوا بِلَعْنَـة الله وَلا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ قَالَ وَفي ٱلْبَابِ عَن ٱبْنِ عَبَّاسِ وَأَنِّي هُرَيْرَةً وَٱبْنِ عُمْرَ وَعُمْرَانَ بْنِ حُصَـ يْنِ \* قَالَ بُوعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مِرْشُ الْمَعَدُ بنُ يَحْيَى ٱلْأَزْدَى الْمُ ٱلْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَحَمَّدُ بنُ سَابِقِ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنِ ٱلْأَعْشَ عَنِ ابرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَـلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ ٱلْمُؤْمِنُ بِالطَّمَّانِ وَلَا ٱللَّمَّانِ وَلَا ٱلْفَاحِشِ وَلَا ٱلْبَدَى ﴿ قَالَ بِوُعَيْنَتَيْ هٰذَا حَديثُ حَسَنُ غَريبُ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَبْدالله مَنْ غَيْر هٰذَا ٱلْوَجْه مَرْثُ زَيْدُ بِنَ أَخْرَمُ الطَّائِيُ الْبَصْرِيُ حَدَّثَنَا بِشُرْ بِنَ عَمْرَ حَدَّثَنَا أَبَانُ أَبْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِي ٱلْعَالَية عَن أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ ٱلرِّيحَ

ذلك يوجب وقوعها بمن قالها ان لم يكن المخاطب أهلا لها قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح إذا قال المسلم لآخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ان كان كما قال يعنى فقد صدق والاجازت عليه لتكفيره من هو مؤمن وقد ذكر أبو عيسى عن النبي عليه السلام لاتلعن الربح فانها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللهنة عليه حديث غريب ومعناه

عَنْـدَ ٱلنَّنِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَلْعَن ٱلرِّيحَ فَانَّهَا مَأْمُورَةٌ وَانْهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بَأَهْلِ رَجَعَت اللَّعْنَةُ عَلَيْه ﴿ قَالَ الْوَعْيْنَتِي هَـذَا حَديث حَسَن غَريب لا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدُهُ غَيْرِ بِشْرِ بِن عُمْر • الله عَلَمُ مَا جَاءَ فِي تَعْلَمُ النَّسَبِ مِرْثِنَ أَحْمَدُ بِنُ مُحَدَّ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ عَبْدُ الْمَلْكُ بْنِ عِيسَى الثَّقَفِيِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى ٱلْمُنْبَعَثُعَنْ أَلَى هُرَيْرَةَ عَنَ ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا من منْ أَنْسَا بِكُمْ مَا تَصلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَانَّ صَلَةَ ٱلرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي ٱلأَهْلِ مَثْرَاتُهُ فِي ٱلْمَالَمَنْسَأَةُ فِي ٱلْأَثْرِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَمَعْنَى قَوْله مَنْسَأَةٌ فِي ٱلْأَثْرَ يَعْنِي زِيَادَةً فِي ٱلْعُمْرِ ﴿ لِمِ الشَّكِ مَا جَاءَ فى دَعْوَة ٱلأَخ لأَخيه بظَهْر ٱلْغَيْب مِرْش عَبْدُ بْنُ خُمَيْد حَدَّثَنَا قَبيصَـةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يزَيدَ عَن عَبْدَالله بن عَمْرُو عَنِ النَّيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمَا دُءُو ةَأْسُرُ عَ اجَابَةً من دَعُوة غَائب لغَائب ﴿ قَالَ لُوعَلِّنتَى هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا ٱلْوَجْهِ وَٱلْافْرِيقُ يُضَعَّفُ فِي ٱلْحُدَيثِ وَهُوَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُزِياد

صحيح وروى صحيحاً عن أبي هريرة المستبان ما قالا فعلى البادى منهما مالم يعتد المظلوم المعنى أنه إذا سبه فرد عليه كان كفافا فان زاد بالغضب والتعصب لنفسه كان ظالما وكان كل واحد منهما فاسقا روى صحيحاً أن النبي عليه السلام قال سباب المسلم فسوق يعنى مسقطا للعدالة والمرتبة وقتاله كفر قالت الخوارج لما غاير النبي عليه السلام بينهما وجعل القتال كفراً كان كافراً بقتاله قلنا ويلزمكم أن يكون كافراً بفسوقه وكذلك قالوا وقد بينا

بطلانه وأوضحنا أن شيئاً من المعاصى لا يكون كفرا ولا القتال وإنما فائدة خبر النبي هذا أن الفسوق أخف لأنه يجرى عادة بين الناس ولا يتعدى ضرره إلى المشاهدة والحس والقتال انما يجرى عند اختلاف الدين فاذا فعلوه في الدنيا كانوا بمنزلة الكفار في أفعالهم ولا يبعد ان تسوء الخاتمة بهذا الاقتحام لهتك الحرمة فيكون من أهل النار كما أخبر النبي عليه السلام عنه وروى أبو عيسى حديثاً ان في الجنة غرفا ترى بطونها من ظهورها هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وسياتي ذلك ان شاء الله وأدام الصيام يعني به الصيام المعروف كرمضان وأيام الفضل التي تقدم بيانها في كتاب الصيام على الوجه المشروع مع بقاء القوة دون استيفاء الزمان كله ولا استنفاد القوة فيه الوجه المشروع مع بقاء القوة دون استيفاء الزمان كله ولا استنفاد القوة فيه

قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ فِي الْجُنّة عُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعاً الأَحدهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعالَ الأَحدهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعالَ الأَحدهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعالمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعالَ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعالمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نعالمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَدَا اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَالمُ اللهُ اللهُ

وانما يكسر الشرة مع بقاء القوة وقال الفقراء انما هو الصيام بالامساك عن كل مكروه فيمسك قلبه عن الاعتقادات الباطلة ولسانه عن الاقوال الفاسدة وبدنه عن الافعال المذمومة وقال وصلى لله بالليل والناس نيام وهذا ثنا على صلاة الليل وقد تقدم فضلها في كتاب الصلاة وما أعظم قدرها عند الله ولو لم يكن منه الاأن الله جعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الى الشفاعة فقال (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) وذكر في

يُطيعَ رَبُّهُ وَيُؤَدِّي حَقَّ سَيِّده يَعني ٱلْمَمْلُوكَ وَقَالَ كَعْبُ صَـدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَلِي مُوسَى وَأَبْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ بِوُعِيْنَتَى هُ لَا اللَّهِ عَلَى مُوسَى حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ مِرْشِ أَبُو كُريب حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَى ٱلْيُقْظَانَ عَن زَاذَانَ عَن أَنْ عَمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَمْه وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً عَلَى كُثْبَانِ ٱلْمُسْكِ أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ ٱلْفَيَامَةُ عَبْدُ أَدَّى حَقَّ ٱلله وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلُ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلُ يُنَادَى بِٱلصَّلُوَاتِ ٱلْخَسْ فِي كُلِّ يَوْمُ وَلَيْلَةَ ﴿ قَالَ إِنْوَعَلِمَنِي لَمْ لِلَّهِ مَا يَدُهُ حَسَنْ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَـدِيثِ سُفْيَانَ ٱلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي ٱلْيُقَطَّانِ إِلَّا مِنْ حَدِيث وَكِيع وَأَبُو الْيَقْظَانَ اسْمُهُ عُثْمَانُ بِن قَيْس وَيْقَالُ ابْنُ عَمْير وَهُوَ أَشْهِرٌ ﴿ لَا صَحِبُ مَا جَاءَ فَي مُعَاشَرَة أَلنَّاسَ مِرْشَ أَكُمُّدُ بُن بَشَارِ حَدَّيْنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّيْنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي

#### باب ما جاء في معاشرة الناس

حدیث ابی ذر الصحیح أنه صلی الله علیه وسلم قال (اتق الله حیث کنت وأتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق) حسن صحیحا فقوله اتق الله حیث کنت یعنی به فی الوحدة ومع الجماعة كانوا أهل تقی وأهل فجور

ثَابِت عَنْ مَيْمُونَ بِن أَي شَبِيبِ عَنْ أَي ذَرّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَيْ هَرْيرَة ﴿ قَالَ لِي عُلْقَى هَذَا الله عَنْ أَيْ هُرَيْرَة ﴿ قَالَ لِوَعَيْنَتَى هَٰذَا النَّاسِ بِخُلُق حَسَنَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَيْ هُرِيرَة ﴿ قَالَ لِوُعَيْنَتَى هَٰذَا النَّاسِ بِخُلُق حَسَنَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَيْ هُرِيرَة ﴿ قَالَ بَعُهُو لَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

عليك بخاصة نفسك وقوله أتبع السيئة الحسنة تمحها اعلموا وفقسكم الله أن الحسنة تمحو السيئة كانت قبلها أو بعدها وكونها بعدها أولى بذلك منها وفيها لأن الأفعال تصدر عن القلوب وتتأثر بها فاذا أتى سيئة فقد يمكن فى القلب اختيارها فان أتبعها بالحسنة نشأت عن اختيار فى القلب محى ذلك حتى لا يعود اليه وان ثبت ليلا يأتى بعدها بارادة حسنة ولا فعلها تداعى ذلك الى أمثالها والخير عادة والشر لجاجة وقوله وخالق الناس بخلق حسن وقد تقدم ذلك فى بيان حقوقهم ومن حسن المعاشرة للناس وطيب مخالقتهم فى مخالطتهم أن.

الله صلى الله عليه وسلم قال إيا كُو والظّن قان الظّن أكذب الحديث الله عليه عليه وسلم قال إيا كُو والظّن قال وسمعت عبد بن مُحيد في قال وسمعت عبد بن مُحيد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال قال سفيان الظّن ظنا ويَتكلّم به وأمّا الظّن الدّي هو إثنم قالدّي يظن ظنا ويَتكلّم به وأمّا الظّن الدّي هو إثنم قالدّي يظن ظنا ويَتكلّم به وأمّا الظّن الدّي عَظن عبد الله بن الوضاح الكوفي حدّ ثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي حدّ ثنا عبد الله بن

لايظن بأحد سوء وقد قال اياكم والظن فانه أكذب الحديث واختلف العلماء فيه قال سفيان بن عيينة ذلك اذا ظن و تكلم به فاثما إذا لم ينطق فلا اشمعليه فيه وقال غيره ذلك في الزمان الأول حيث كان الغالب على الناس الخير فاثما اليوم فهم أهل كل ظن وقيل ذلك يختلف بحال المظنون وهو الصحيح عندى لأن من الناس من تتطرق اليه التهمة ومنهم من لانتطرق ف كل من تعرض التهم فلا يلومن من أساء به الظن والصيانة ترفع ذلك عن الصائن فان ظن به أحد ذلك أثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لقيه وهو مع زوجته صفية ليلا أنها صفية قالا يارسول الله سبحان الله قال ان الشيطان يحرى من ابن ليلا أنها صفية قالا يارسول الله سبحان الله قال ان الشيطان يحرى من ابن يالنبي عليه السلام فيما لا ينبغى هلاكا فهو في غيره اثم وهذا يضعف الكقول سفيان

إِذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنِسَ قَالَ انْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطُنَا حَتَّى انْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخِلَى صَغيرِ يَا أَبَا عَمْيُ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ النَّفَيْرُ مَرَشِنَ هَنَا ذَ حَدَّثَنَا وَكِيعَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنِسَ غُوهُ وَأَبُوالتَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ خَمَيْدُ الضَّيْعِيْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# باب ما جاء في المزاح .

وتكره الاذاية التي في المزاح قد روى أبو عيسى عن أبي هريرة حسنا قالوا يارسول الله انك تداعبنا قال اني لا أقول الاحقا وكذلك في الصحيح كما روى عنه صحيحا أنه قال لرجل اني حاملك على ولد الناقة فقال له ما أصنع بولد الناقة فقال له وهل تلد الأبل الا النوق صحيح غريب وروى صحيحاً عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ياذا الاذنين لخطل كان فيهما أو طول مع كونهما خلقة وصغرسنه و تربيته له وهي أسباب كلها تخفف القول في ذلك ولكن لا ينبغي أن يكون الرجل تمزاحا ولا تلعابة

ولا يستعمل ذلك فى أحكام الدين فانه جهل قال الله تعالى مخبراً عن قصة البقرة (ان الله يا مركم أن تذبحوا بقرة قالوا أنتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) ولكن اذبحوها فستروا الحقيقة فيها قال لنا الطرطوشي المزاح لا يكون الا من الجهل لقول الله (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) وهذا ليس بصحيح لما قدمناه من أن ذلك كان فى أمر الدين

باب ماجاء في المراء

ذكر فى الباب أحاديث ثلاثة منها خبرعن أنس من ترك المراءوهو محق بني له

حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فَدَيْكَ قَالَ حَدَّتَنِي سَلَمَهُ بْنُ وَرْدَانَ أَلَّيْثُي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ النَّكَذَبَ وَهُو عَلَيْ مَنْ تَرَكَ النَّكَذَبَ وَهُو عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَرَكَ النَّكَذَبَ وَهُو عَلَيْ اللهُ فَي وَسَلَمَ بَا طَلَّابُنِي لَهُ فِي رَبِضِ الْجَنَّةُ وَمَنْ تَرَكَ النَّرَاءَ وَهُو مُحَقِّ بُنِي لَهُ فِي وَسَلَمَ الْجَنَّةُ وَمَنْ تَرَكَ النَّرَاءَ وَهُو مُحَقِّ بُنِي لَهُ فِي وَسَلَمَ وَمَنْ تَرَكَ النَّرَاءَ وَهُو مُحَقِّ بُنِي لَهُ فِي وَسَلَمَ وَهَا اللهُ وَمَنْ تَرَكَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَرَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَرَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهُ عَلَيْهُ عَنَ اللهُ عَلَيْهُ عَل

بيت في ربض الجنة الحديث و في الحديث الصحيح مرا م في القرآن كفر (غريبة) قال العلماء المراء هو المنازعة في القول أو العمل والاعتقاد بقصد الباطل فان كان بقصد الحق فهو جدال وقد تذكر الشبهة في معرض الدليل و يكون مراء أيضاً حتى يقصد الحق ويبدى طلب الدليل لظهور ما هو صدق وأصله من مريت الناقة اذا استخرجت ما في ضرعها فكا أنك تستخرج ما عنده من القول والربض المنزل (المعاني) أصل المراء اما استحقار المتكلم فيتوب فيرفع عليه الممارى بما يفعل من ذلك واما اذايته لما يخشى فيه من غرض فاسد وذلك كله منوع فان نازعه وهو محق لم يا ثم و تركه أفضل لما يتوقع فيه من آفات الكلام الاأن يحتاج اليه فيفعله وتحترز بما يطرأ عليك مما لا يجوز اعتقاده ولا قوله ولذلك كان التارك محقا أفضل لما هو عليه من حفظ قلبه ولسانه وذلك لأن المرء يلزمه اذا ممع حقا أن يصدق وأما اذا شمع باطلا فليسكت الا

مُنَّبِهُ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِّ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَى بِكَ أَثَمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصًا وَهُدَا الْحَديثُ حَديثُ غَريبُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْشُ زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ الْبَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْخُارِينُ عَن اللَّيْثِ وَهُو ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّكَ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ النِّي عَنْ عَبْد اللَّكَ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ اللَّهِ عَنْ عَبْد اللَّكَ عَنْ عَكْرِمَةً عَن اللَّهِ عَنْ عَبْد اللَّكَ عَنْ عَكْرِمَةً عَن اللَّهُ عَنْ عَبْد اللَّكُ عَنْ عَبْد اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ثُمَارٍ أَخَاكَ وَلَا ثُمَا رَحْهُ

فليناصل بتؤدة وتقوى وأما قوله (مراه في القرآن كفر) فان المعنى فيه ان القرآن تد ظهر صدقة و ثبت معجزته واستقر علمه فان نازع فيه منازع كان كافراً وان راجعه مراجع بالرد عليه لم يكن مراء إنما هو جدال فهو يمارى وأنت تجادل والجدال بالتي هي أحسن محود وان لم يكن ذلك معه فأعرض عنه فان الله تعالى يقول (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) فان الخصام قد انقطع في الدين مذ تمت الدعوة عشر سنين وقيل معناه الاختلاف في القرآن كقوله يقرأ كذا ويقول فيه حرف كذا والآخر يقول ليس فيه وقد تنازع الناس في ذلك فان كان النزاع في ذلك للاستذكار أو لطبالاصح أو الاكثر في القرآن كان النزاع في ذلك للاستذكار أو جائز وان كان لغير ذلك فقد يكون كفراً بتأويل وقد يكون كفراً بغير تأويل على حسب قصده وأصل المماراة في العربية بينها لك لفظها فانها من المرية وهو الشك فهن جادل لدفع الشك فهو سنى ومن جادل ليثبت الشك فهو بدعى

وَلَا تَعَدُّهُ وَعَدَّهُ فَتُخْلَفَهُ ﴿ قَالَ بُوعَلِيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَعَبُدُ اللَّكِ عندى هُو ابْنُ بَشِيرِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبُدُ اللَّكِ عندى هُو ابْنُ بَشِيرِ فَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبُدُ اللَّكِ عندى هُو ابْنُ بَشِيرَ فَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ عَامَلَ اللَّهُ عَنْ عَامَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَاللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَلَيْ عَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَنْ عَامُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمَا عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ال

أو كافر بحسب قصده وما تنازع فيه وروى أبو عيسى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفى بك ألا تزال مخاصا) وهو فرد فى طريقه لم يثبت وعنه أيضاً فيه أنه قال (لاتمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه) حديث غريب وخلف الوعد كذب فى الحديث ونفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. واذا وعد أخلف. اؤتمن خان) ولكونه نقيصة تقدس الرب تعالى عنه (والله لايخلف الميعاد) وقد بيناه فى شرح الصحيحين بالاستيفاء

### باب ما جاء في المداراة

وأما المدارة فقد بوبعايها أبو عيسى حديث (منشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه) صحيح والحجة فيه ان النبى صلى الله عليه وسلم أظهر له من البشر والطلاقة واللين خلاف ما قاله عند الاستئذان ولم يكن ذلك من قسم النفاق وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه ولكن أمره الله تعالى أن يسن لامته سنة فى التعريف بحال الفاسق لمن جهله وألان القول مخافة شره من غير أن يكون فى القول معه كذب ولا مراء

باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض

(أحبب حبيبك هوناً ما) أراه رفعه أبو هـــريرة والصحيح أنه من قول على (غربه) الهون السكينة والوقار وفى المثل اذا عز أخوك فهن بكسر الهاء كذا و جدته بخط على بن عبد العزيز بمدينة السلام عن أبى عبيد نقله من خطه معناه اذا اشـتد فلن ولا تقل فهن بضم الهاء فانه من الهوان

ٱلوَجْه وَقَدْرُوى هَذَا ٱلْحَدِيثُ عَنْ أَيُوبَ بِاسْنَادَ غَيْرِ هَذَا رَوَاهُ ٱلْحَسَنُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلَى مَوْ قُوفَى قَوْلُهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلصَّحِيحُ عَنْ عَلَى مَوْقُوفَى قَوْلُهُ

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّ

ولا ترضاه العرب ومعناه أحبب حبيبك حباً رفيقا لينا ولا تبالغ وكذلك في البغض وقوله ما استفهام النقدير (المعنى) أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله ولا يبعد بلقدقرب ووجه أن يكون الحبيب بغيضا يعودوالبغيض حبيبا أنك اذا أمكنته من نفسك حالة الحب ثم عاد بغيضاً كان بمعالم مضارك أقصد لما اطلع منك حال الحب حين استوفيت معه مقتضاه فافضيت اليه بنيات صدرك وأطلعته على باطن أمرك

#### باب ماجاءفي الكبر

ذكر حديث عبد الله الصحيح (لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان) خردل من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان) ( العسراية ) بناء كبر للكثرة والعظم يقال كبر الرجل بكسر العين اذا تكاثرت سنود وكبر بضم العين اذا تكاثرت خصاله والاسم من الأول الكبر بكسر الفاء و فتح العين والكر. بكسر الفاء و اسكان العين معظم الشيء

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْبَالَة مَنْ كَانَ فَى قَلْبِهِ مَثْقَالُ مَثْقَالُ حَبَّة مِنْ الْمَانَ وَفَى الْبََّابِ عَنْ أَلَى هُرَيْرَة وَ الْنِ عَبَّاسَ وَسَلَّمَة بْنِ عَبَّاسَ وَسَلَّمَة بْنِ عَلَيْ مَنْ الْمَانَ وَفَى الْبَعْدِ فَى قَالِبُوعِيْنَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحُ مَرْمُنَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ فَى قَلْبِهِ مَثْقَالُ دَرَّة مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْهِ مَنْ كَانَ فَى عَلْمِ وَ عَنْ الله عَنْ عَلْهِ مَنْ كَانَ فَى قَلْبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَانِ فَى الله عَنْ عَلْهِ مَنْ كَانَ فَى قَلْبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَانَ فَى قَلْبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة مَنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَمِنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَمِنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَمِنْ كَانًا وَكُولُ النَّالَ يَعْنِي مَنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَمَنْ كَانِ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَمِنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَمَنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَلَا يَدْخُلُ النَّالَ يَعْنِي مَنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَثْقَالُ ذَرَّة وَمَنْ كَانِ فَى قَلْهِ مِثْقَالُ ذَرَّة وَمِنْ كَابُرُ وَلَا يَدْخُلُ النَّالَ يَعْنِي مَنْ كَانَ فَى قَلْهِ مِثْقَالُ ذَرَّة وَمِنْ كَانَ فَى الله عَنْ كَانَ فَى الله عَنْ كَالله والله عَنْ الله عَنْ كَالله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلَاهُ الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلَا الله

وهو العظمة وقيل هو الاسم من الكبيرة كالحطأ من الحظيئة (الحقيقة) هو أن يرى نفسه أكبر من غيره فتنشاكه من هذا الاعتقاد وجوه مكروهة مذمومة ملعونة أعظمها منازعة الله في صفته وادعاء ما سلب عنه ومنع منه قال النبي صلى الله عليه وسلم (قال الله السكبرياء ردائي والهظمة ازارى من نازعني واحدامنهماقصمته )ساكت علما ذانشه نذوغيره عن هذا الحديث فقلوا لى ما يلبسه الانسان اما أن يكون المرمتهان والبذلة كالنعل أو للتجمل كالرداء ولما كانت الكبرياء بما لايليق الابه منع منها وتحقيق القول أن البارى جميل عتجب فاما جماله فباكنه لامثل له وأما حجابه فلاكنه لا يحاط به فضرب لذلك مثلا الرداء للجمال والازار للستر وحجب ما وراءه من الباطن والبارى عالم

مَن إِيَّان قَالَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْجُمَّالَ وَلَكُن الْكُبْرُ مَنْ بَطَرَ الْخَقَّ وَعَمَصَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْجُمَّالَ وَلَكُن الْكُبْرُ مَنْ بَطَرَ الْخَقَّ وَعَمَصَ النَّاسَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي تَفْسِيرِ هٰذَا الْخُديث لَايَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّة مِنْ إِيَّانِ الْمَا مَعْنَاهُ لَا يَخْلَدُ فِي النَّارِ وَهَكَذَا كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّة مِنْ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْرُبُ مِنَ النَّارِ وَهَكَذَا مَنَ النَّارِ وَهَدُ فَسَرَ غَيْرُ وَاحِد مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَخْزِيْتَهُ فَقَالَ مَنْ مَنْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزِيْتَهُ فَقَالَ مَنْ مَنْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزِيْتَهُ فَقَالَ مَنْ عَمْرَ النَّارَ فَقَدْ أَخْزِيْتَهُ فَقَالَ مَنْ عَرَبُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزِيْتَهُ فَقَالَ مَنْ عَمْرَ الله عَنْ إِيَاسِ عَرْيَبُ مَرْ الله عَنْ إِيَاسِ عَرْيَبُ مَرْ الله عَنْ إِيَاسِ عَرْيَبُ مَرْ الله عَنْ إِيَاسِ عَرْيَا أَلُوهُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ رَاشِد عَنْ إِيَاسِ

وأذن فى ذلك لأن العلم نافع والكبر ضار فمنع من الضرر لنفسه أو لغيره أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة قرأته عليه أخبر كم أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدى أنبأنا القاضى أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل أخبرنا أبو موسى محمد المثنى أخبرنا السمعيل بن سنان أخبرنا عكرمة بن عمار حدثنى محمد بن القاسم قال زعم عبد الله بن حنظلة قال مر عبد الله بن سلام فى السوق و على رأسه حزمة حطب قال فقال له ناس ما عد الله على أهذا وقد أغناك الله عنه قال أردت أدفع به المكبر وذاك أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يدخل الجنة عبد

أَنِ سَلَهُ بَنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَدْهَبُ بَنَفْسَهُ حَتَّى يُكْتَب فِي الْجُبَّرِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَدْهَبُ بَنَفْسَهُ حَتَّى يُكْتَب فِي الْجُبَارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ اللهَ هَا أَصَابَهُمْ فَيَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فى قلبه مثقال ذرة من كبر) ألا ترى انه اذا انتفع بالكبرجاز اووجب وذلك على الفاسق أو الكافر ووجه ضرر الكبر انه تفو ته جمع الاخلاق المحمودة فلا يحب لاحد ما يحب لنفسه ولا يستطيع التواضع ولا يكنه ترك الانفة والحسد والغضب ولا تمكنه النصيحة ولا ترك الرياء ويقع بترك هذه كلها في الاخلاق المذمومة وقد روى أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل والفرج صحيح وقد بينا آفات الفم وانها نيف على عشرين وآفات الفرج الوطء الحرام وكتمان الأمانة فيه التي وكلت المرأة من الحاق ولد بغير أبيه أو كذب في عدة أو وطء في حال الحيض وروى أيضا عن النبي عليه السلام أنه ما وضع في الميزان أثقل من خلق حسن وهو معني صحيح جدا وان لم يصحيحه تعضده الاحاديث والاصول وان الله تعالى ليبغض الفاحش البذى والبذاءة ارسال اللسان بما لا ينبغي في قول واحتقار الغير في قول آخر وامرأة بذيئة أي محتقرة أو منطلقة اللسان وقد أغرب أبو عيسى بحديث أفي الدرداء أن حسن الخلق يبلغ به درجة الصلاة والصوم ويعني به

وَلَبْسُتُ ٱلشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ ٱلشَّافَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ ٱلْكَبْرِ شَيْ ﴿ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحٌ غَرِيبٌ ﴿ إَسَ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ ٱلْخُلُقِ مَرْشَنَا عَمْرَ حَدَّ ثَنَا عَمْرُ و بُنُ دِينَارِ عَن ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَلْكُ عَن أُمّ ٱلدَّرْدَاء عَن أَبِي ٱلدَّرْدَاء أَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَى اللهُ عَن عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَى اللهُ عَن أَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَى اللهُ عَن أَمّ الدَّرْدَاء عَن أَبِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَى اللهُ عَن أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ان ترك البذاءة والاستحقار موازيا لمن صلى وصام وبذى وفجر ولوترك الصلاة والصوم ما كان هناك حسن خلق ولا وازاه شيء

### باب ما جاء في حسن الخلق

ذكر أبوعيسى عن جابر حديثا حسناغريبا (ان من أحبكم الى وأقر بكم منى مجلسا أحاسنكم أخلاقا وان من أبغضكم الى وأ بعدكم منى مجلسا المتفيهةون الثرثارون المتشدةون قالوا يارسول الله علمناالثر ثارون والمتشدةون فها المتفيهةون قال المتكبرون) وفسر أبو عيسى المتشدق الذي يتطاول على الناس فى الحكام ويبذو عليهم واشتقاق المتفيهق من فهق الوادى إذا امتلا وكائن هذا امتلا كبرا ولذلك استطال على الناس لسانه واستحقاره كما يسيل الوادى إذا فهق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ومنها رفقه با نس خدمه عشر سنين فها قال له أف قط و لا قال له لشى، صنعه لم صنعته و لا

ٱلْفَاحِشَ ٱلْبَدَى، ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَلَّى هُرَيْرَةَ وَأَنْسَ وَأُسَامَةً بْنَ شَرِيكَ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ مِرْشَ أَبُوكُرَيْب حَدَّ ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ ٱللَّيْثُ ٱلْكُوفَ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عَطَاء عَنْ أُمِّ ٱلدَّرْدَاء عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء قَالَ سَمْعَتُ ٱلنَّبَّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ شَيْء يُوضَعُ فِي ٱلْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ ٱلْخُلُقِ وَانَّ صَاحِبَ حُسْنِ ٱلْخُلُقِ لَيْبُلُغُ بِهِ دُرَجَةَ صَاحِبِ ٱلصُّومِ وَٱلصَّلَاةِ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتُي هَٰذَا حَدِيثَ غَريب من هذَا ٱلْوَجْه مِرْشُ أَبُوكُرَيْب مُحَدُّ بْنُ ٱلْعَلَاء حَدَّثْنَا عَبْدُ ٱلله أَبْنُ أَدْرِيسَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئَلَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَر مَا يُدْخُلُ ٱلنَّاسَ ٱلْجَنَّةَ فَقَالَ تَقُوَى ٱلله وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئَلَ عَنْ أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ ٱلنَّاسَ ٱلنَّارَ فَقَالَ ٱلْفَمُ وَٱلْفَرْجُ \* قَالَابُوعُلِسَنِي هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيحُ غَرِيبٌ وَعَبْدُ الله بْنُ ادْرِيسَ هُوَ بْنُ يَزِيدَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمِنُ ٱلْأُودِيُّ مِرْشُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ٱلصَّيِّ حَدَّتَنَا

لشى، تركه لم تركته وروى عنعائشة قالت لم يكن فاحشاً فىنفسهو لامتفشحا يعنى يتكلف ذلك بل يتركه و لاصخابا فى الاسواق وهو ارتفاع الصوت فيها . لا ينفع ديناً و يشغل عنطاعة الله فى الدنيا و لا يجوز بالسيئة السيئة ولكن

أَبُو وَهُب عَن عَبْدالله بن ٱلْمُبَارَكُ أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ ٱلْخُلُقِ فَقَالَ هُوَ بَسْطُ ٱلْوَجْهُ وَبَدْلُ ٱلْمَعْرُوفَ وَكُفُّ ٱلْأَذَّى ﴿ بِالْكُ مَا جَاءً في ٱلاحسَان وَالْعَفُو مِرْشُ بُندَارٌ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنيع وَتَحْمُودُ بِنُ غَيلانَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْدَ الزُّبِيرِي عَنْ سُلِمْ غَنْ أَى اسْحَاقَ عَنْ أَى اسْحَاقَ عَنْ أَى ٱلْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهُ ٱلرَّجُلُ أَمْنُ بِهِ فَلَا يَقْرِينِي وَلَا يُضَيِّفُنَى فَيُمَرُّ مِي أَفَأْقُرِيهِ قَالَ لَا أَقْرِهِ قَالَ وَرَآنِي رَثَّ ٱلثَّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَال أُقلْتُ مِنْ كُلِّ ٱلْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي ٱللهُ مِنَ ٱللهِ لِ وَٱلْغَنَمُ قَالَ فَلْيُرَ عَلَيْكَ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَتِي وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ عَائشَةَ وَجَابِر وَأَنِّي هُرِيرَةً وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَأَبُو ٱلْأَحْوَصِ ٱسْمُهُ عَوْفُ أَبْنَكَالِكُ بْنِ نَصْلَةَ ٱلْجُشَمِي ۚ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَقْرُهِ أَصْفُهُ وَٱلْقِرَى هُوَ ٱلصِّيَافَةُ مرتن أَبُو هَاشِمَ الرِّفَاعَيْ مُحَدَّ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُفْضَيْلِ عَنِ الْوليد

يعفو ويصفح وهـذا يعضده الحديث الصحيح ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرم الله ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه صحيح حسن وهذا لأن ذمه إذا تركه إذاية لمن يشتهيه ومخالفة له فى رواية ولوم لمن صنعه

ا بْنَعَبْدِ ٱلله بْنِ جُمَيْعِ عَنْ أَبِي ٱلطَّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ انَّ أَحْسَنَ ٱلنَّاسُ أَحْسَنَّا وَانْ ظَلَسُوا ظَلَمْنَا وَلَكُنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ انْ أَحْسَنَ ٱلنَّاسُ أَنْ تُحْسَنُوا وَانْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلَمُوا ﴿ قَالَ لِوَعَلِمَنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ لَا نَعْرِفُهُ اللَّا منْ هذَا ٱلْوَجْه ﴿ لَا حَدَى مَاجَاءَ فِي زِيَارَة ٱلْاخُوان مِرْشِ مُحَدُّ بِنُ بِشَارِ وَالْحُسَيْنُ بِنَ أَى كَبْشَةَ ٱلْبَصْرِيُّ قَالًا حَدَّثْنَا يُوسُفُ بِنُ يَعْقُوبَ السَّدُونِي حَدَّثَنَا أَبُو سَنَانِ الْقَسْمَلَي هُوَ الشَّامِي عَنْ عُمْاَنَ بِن أَى سُوْدَةَ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارً أَخًا لَهُ فِي أُلَّه نَادَاهُ مُنَادِ أَنَّ طَبْتَ وَطَابَ مَشَاكَ وَ تَبُوَّأْتَ مِنَ ٱلْجَنَّةَ مَنْزِلاً ﴿ وَمَا آلُوعَلَيْتُمْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبُ وَأَبُو سَنَانَ ٱشْمُهُ عِيسَى بْنُ سَنَانَ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً مِنْ هَذَا ا مَا جَاءَ فِي الْحَيَاء مِرْثِ الْبُوكُرِيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ الْمُوكُرِيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِن سُلَيَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ وَنَحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ عَنْ نَحَمَّدٌ بِنْ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَيَاءُ مِنَ ٱلْا يِمَانِ وَٱلْايِمَانُ فِي ٱلْجَنَّـةِ وَٱلْبِذَاءُ مِنَ ٱلْجُفَاءِ وَٱلْجَفَاءُ فِي النَّارِ ﴿ قَالَا بُرُعَيْنَتَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي بَكَرَةً وَأَبِي أَمَامَةً وَعَمْرَانَ أَبْن حُصَيْن وَهَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ﴾ بالشَّب مَاجَاء في التَّأنَّي وَ ٱلْعَجَلَة صِرْشِ انْصُرُ بِنُ عَلَى ٱلْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أُوحُ بِنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْد أَلَّهُ بِنِ عُمْرَ انَ عَنْ عَاصِمِ ٱلْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بنْ سَرْجِسَ ٱلْمُزَكِيِّ أَنَّ النَّيَّ صلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ أَلْحَسَنُ وَالتُّودَةُ وَٱلْاقْتَصَادُ جُزَّهُ مِن أُرْبَعَةُ وَعَشْرِ بَنَ جُزَّءً مِنَ الْنُبُوَّةِ وَفِي ٱلْبَابِعَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَهَذَا حَديث سَنْ غَرِيبٌ مَرْثُ أَتَايَةٌ حَدَّثَنَا أُوحُ بِنُ قَيْسٍ عَنْعَبْد الله بن عَمْرانَ. عَنْ عَبْدِ ٱلله بْن سَرْجَسَ عَن النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ عَاصِم وَالصَّحِيْحَ حَدِيثُ نَصْرِ بن عَلَى مِرْشُ مُحَدَّ بنُ عَبْد الله بن بَرِيع حَدَّثَنَا بشر بنُ ٱلْمُفَصَّلَ عَنْ قُرَّةَ بن خَالد عَنْ أَبي حَمْزَةَ عَن أَبْن عَبَّاسَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَّ شَجَّ عَبْد ٱلْقَيْسِ انَّ فيكَ خَصْلَتَيْنَ يُحِبُّهُمَا اللهُ ٱلْحُلْمُ وَالْأَنَاةُ ﴿ قَالَابُوعَلِمَنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ ا

صَحِيحٌ عَرِيبٌ وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱلْأَشَجَّ ٱلْعُصَرِي مَرَّثُنَا أَبُو مُصْعَبُ ٱلْمَدَفَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُرْيِمِن بِنَعَبَاسِ بِن سَهْل بن سَعْد السَّاعدي عَن أبيه عَن جَدُّه قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلْأَنَاةُمِنَ اللهِ وَٱلْعَجَلَةُ مِنَ ٱلشَّيْطَان قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَي هَذَا حَديثُ غَريب وَقَدْ تَكُلُّمَ بَعْضُ أَهْلُ ٱلْحَديث في عَبْدِ ٱلْمُرْيَمْنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ وَضَعَّفُهُ مَنْ قَبَلِ حَفْظَهِ وَٱلْأَشَجْ أَبْنُ عَبْدُ ٱلْقَيْسِ ٱسْمُهُ ٱلْمُنْذُرُ بْنُ عَائِدَ ﴿ لَالْحِثُ مَاجَاءَ فِي ٱلرِّفْقِ مرش أَنْ أَى عُمَرَ حَدَّنَا شَفْيَانُ بِنْ عَيْنَةً عَنْ عَمْرُو بِنْ دينَارِ عَن أَبْنَ أَنِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَثْلَكَ عَنْ أُمَّ ٱلدَّرْدَاء عَنْ أَنِي ٱلدَّرْدَاء عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطَى حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ فَقَدْ أَعْطَى حَظَّهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمِن حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائشَةً وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ وَأَبِّي هُرَيْرَةً وَهٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحٌ ﴿ لِمِ مِنْ مَعْيَةُ الْظَلُّومِ مرش أَبُو كُو يُب حَدَّثَنَا وكيع عَنْ زَكْرِياً بن اسْحَافَ عَنْ يَحَى بن عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الَّى الْمُنَ فَقَالَ اُتَّقَ دَعُوةَ ٱلْمُظَّلُومِ فَأَنَّهَا لَيْسَ بِينْهَا وَبِينَ الله حَجَابُ ﴿ قَلَ إِنَّهِ عَلِينَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنَّسُ وَأَلَى هُرَيْرَةً وَعَبْدُ الله بْنِ عُمْرَ وَأَبِي سَعِيدُ وَهَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَأَبُو مَعْبَد أَسْمُهُ نَافَذٌ ﴿ لِمِ اللَّهِ مَا جَاءَ فَى خُلُقِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرْشِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ مَنْ سُلَيْمَانَ ٱلصَّبَعَىٰ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ خَدَمْتُ ٱلنَّبَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَشْرَ سنين فَمَا قَالَ لِي أُفِّ قَطُّ وَمَا قَالَ لَشَى اللَّهِ عَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُهُ وَلَا لَشَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَهُ الله الله عَلَا لَهُ الله عَلَا لَهُ الله عَلَا عَلَا الله عَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا قَطُّولًا حَرِيرً اوَلاَ شَيْءًا كَانَ أَلْينَ مَنْ كَفِّ رَسُولِ أَلَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَّ شَمَمْتُ مَسْكًا تُطْوَلًا عَظُرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقَ ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ قَالَانُو مُنْسَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائشَةَ وَٱلْبِرَاء وَهٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيح حرَّث عُمُودُ بِنْ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمْعُتُ أَبًّا عَدْ أَنَّهُ أُجْدَلِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ عَأَشَدِ عَا تُشَدَّ عَنْ خُلُق رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ لَمْ يَكُنْ فَاحَسَّاوَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا

صَخَّابًا فِي ٱلْأَسُواقِ وَلَا يَجْزِي بِٱلسِّيئَةِ ٱلسِّيئَةِ وَلَكُنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ مَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَأَبُو عَبْدَالُتُهُ ٱلْجَدَلَى أَسْمُهُ عبد سُعبد ويقال عبد الرَّحمٰن بنُ عبد على ما جاء في حسن ٱلْعَهُد مِرْشُ أَبُو هَشَام ٱلرِّفَاعِيُّ مِرْشًا حَفْصُ بْنُ غِياَتُ عَنْ هَشَام بْن عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةً قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى أَحَد مِنْ أَزْوَاجِ ٱلنَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغُرْتُ عَلَى خَدِيجَةً وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكُتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا لَكُثْرُةَ ذَارْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهَا وَانْ كَانَ لَيَذْبُحُ ٱلشَّاةَ فَيَتَنَّعُ بِمَا صَدَائِقَ خَدِيجَةً فَيَهْدِيهَا لَهُنَّ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَي هَـٰذَا حَديثُ حَسَنَ غَريبٌ صَحيحُ ﴿ الْمُحَلِّقُ مَاجَاءَ فِي مَعَالِي ٱلْأَخْلَاق مرَّثُ أَخْمَدُ بِنُ ٱلْحَسَنِ بِنِ خَرَاشِ ٱلْبَعْدَادِي مَرِئْنَ حَبَانَ بِنُ هَلَال مرَّثُ مُمَارَكُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَني عَبْدُ رَبِّه بْن سَعيد عَنْ مُحَدَّ بْن الْمُنْكُدر عَنْ جَابِ أَنَّ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ مَنْ أَحَبِّكُمُ إِلَىَّ وَأَقْرَبُكُمْ منِّي تَجْلساً يَوْمَ ٱلْقَيَامَة أَحَاسَنَكُمْ أَخْلَاقاً وَانَّ ٱبْغَضَكُمْ الَىٰ وَ الْعَدَكُمْ مَنَّى تَجُلُساً يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ الشُّرْثَارُونَ وَٱلْمُتَشَّدَّةُونَ وَٱلْمُنْفَيَهِ قُونَ

قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلَيْنَا اللَّهُ قَارُونَ وَالْمُتَسَدِّةُونَ هَا الْمُتُفَيْمِ عُونَ قَالَ الْمُتَعَلِّمُ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثَ الْمُتَكَبِّرُونَ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ الْبَابِ عَنْ أَبْ هُوَ الْمَارَكِ حَسَنَ غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرُوى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَديثَ عَنَ الْمُبَارِكِ الْمُن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرُوى بَعْضُهُمْ هَذَا النّبِي صَلَى الله عَنْ الْمُبَارِكِ الْمُن فَضَالَةَ عَنْ مُحَدَّ بِنُ الْمُنكَدر عَنْ جَابِرِ عَنِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم وَاللّهُ قَالَهُ وَاللّهُ عَلَى النّاسِ فِي النّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَلَمْ يَعْدُونَهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى النّاسِ فِي النّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَيَبْدُو عَلَى النّاسِ فِي النَّكُمْ وَيَبْدُو عَلَى النّاسِ فِي النَّكُمْ وَيَبْدُو عَلَى النّاسِ فِي الْكُلَامِ وَيَبْدُو عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنَ اللّهُ عَنْ عَرَيْنَ الْمُعَن حَرَيْنَ الْمُعَلِم وَيَبْدُو عَلَيْهُمْ وَيَلْمُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

## باب مأجاء في اللعن والطعن

 صلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ الْاَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَاناً ﴿ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَن الله عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الاَينْبَعَى الْمُؤْمِن أَنْ يَكُونَ الْاَسْناد عَن اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الاَينْبَعَى الْمُؤْمِن أَنْ يَكُونَ الْاَسْناد عَن اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الاَينْبَعَى الْمُؤْمِن أَنْ يَكُونَ الْقَانَا وَهَذَا الْحَديثُ مُفَسِّر ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الاَينَعِي اللهُوْمِن أَنْ يَكُونَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَي حصين عَنْ أَي صَلَّى الله عَنْ أَي حصين عَنْ أَي صَلَّى الله عَنْ أَي حصين عَنْ أَي صَلَّى الله عَنْ أَي عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ أَي هُو اللهَ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ أَي عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْاَتْعَضْبُ وَلَا تَكُونُ مَلَ اللهَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْاَتَعْضَبُ وَلَا اللهَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْاَبُ عَنْ أَي سَعيد وَلَكُ يَقُولُ لَا تَعْضَبُ هُ عَلَى اللهُ عَنْ عَن الله عَن أَلَى سَعيد وَلَكُ يَقُولُ لَا تَعْضَبُ هُ عَلَى اللهُ عَنْ عَن عَريْبُ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَسَلَمَانَ بْنِ صُرِد وَهَذَا حَديثُ حَسَنْ صَعِيحَ غَرِيْبُ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَلَيْكُونَ الْمُعَالَ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

مكروه ولكن لايا ثم فيه اثم المبتدى. اللعن دون سبب يستحقه من معصية أو اذاية أو إبطال منفعة

### باب ماجاء في كثرة الغضب

قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم علمني ولانكمتر قال لاتغضب صحيح روى عنه أيضاً (من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم الْغَيْظُ صِرَشَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُ وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَ يَرِيدُ الْغَيْظُ صِرَشَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ الْمُنْ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الله عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الله عَنْ اللَّهِ عَنْ الله عَنْ اللَّهُ عَنْ الله عَل

القيامة على روس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء) حسن غريب (قال ابن العربي) الغضب عدل الحلم كما في الآثار يعني أنه مفسدة وهي حدة تكون في القلب يستعار له اسم النار لما يتعلق به من الأذاية للمعاني والافساد فيها كما تتعلق النار في الأجسام قال الفقرا. وبه يدخل في صفة الشيطان فانه مخلوق من نار حسية فيكون في نار معنوية مثلية يضرب بها المثل له وفي الحديث الصحيح ( ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفشه عند الغضب) وهو قوله ( والـكاظمين الغيظ ) وأمرالني صلى الله عليه وسلم من غضب أن يضطجع لأن الغضب ثور والاضطجاع سكون فان لم يذهب فأمره بالاغتسال فان الماء يطفىء النارمعني وحساً وذلك لأن الغضب يهيج اللسان (أولا) ودواؤه السكوت والجوارح بالاستطالة (ثانيا) ودواؤه الاضطجاع أو الاغتسال وهذا كله مالم يكن لله فاذا كان الغضب لله فهو من الدين وقوة النفس في الحق فبالغضب قو تل السكفار وأقيمت الحدود وذهبت الرحمة على أهل ذلك في القلوب وهـذا يوجب أن يكون القلب عاقلا والبدن عاملا بمقتضى الشرع يسترسلان إذا أرسلهما د ۱۲ - ترمذی ۸ »

ٱلْقَيَامَة عَلَى رُءُوس ٱلْخَلَائِق حَتَى يُخَيِّرُهُ فِي أَيِّ ٱلْخُورِ شَاءَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ

ويمسكان إذا أمسكهما قال علماؤنا ألا ترى أن السكلب يعلم فيكون استرساله وامساكه بمقتضي غرض صاحبه وكان الواعظ الصوفي أبو عطاء يقول بمدينة السلام ان الكلب المعلم يغل في السلاسل ليعمل بمقتضى علمه والكلب الجاهل يعرض عنه ويخلى وشهواته ولن ينال ذلك إلا بالصبر وهو ركن من أركان الدين حتى روىفيه حديث (الصبر نصف الايمان) بل هو الايمان كله والمعنى فيه ان الشريعة قسمان ما مور ومزجور ولن ينال فعل الما مور ولا الكف عن الزجر الأ بالصبر عن تكليف النفس مخالفة شهوتها و تركها لراحتها فيذلك صار الإيمان كله وفي الحديث الصحيح (من تصبر يصبره الله) أي من تعاطى الصبر أعانه الله عليه ومنأعطىالصبر فهوخير ما أعطىوأوسعه لتناول الخيرات فعلا و تركا وكيف لايكون كذلك والله معه كما أخبر سبحانه (ان الله مع الصابرين) (أولئك عليهم صلوات من بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) و بقو ته هدایة الخلق قال ( وجعلنا منهم أثمة یهدون با مرنا لماصبروا )(یو فی أجره بغير حساب) قال علماؤنا إذا غلب الصبر على القلب قام سوق الطاعة علىساق وثارت المعصية فذهبت واذا تنازعالصبر والهوى كأن العبد فيجماد حتى يغلب الصبر فيكون من المقربين أو تغلب الشهوة فيـكون من الشياطين ومن أغرب أمره أن الصبر على احتمال البلاء أقرب الى العقل منه على شكر النعاء قال الصحابة في الحديث الصحيح ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر وقد قال العلماء يصبر على البلاء كل مؤمن ولا يصبر على العافية إلا صديق ومعنى ذلك ألا يركن اليها وايحذر زوالها فيواظب على شكرها باستعالها في

الطاعة وجماع ذلك في أربعة معان الأول الصبر على الطاعة وذلك في ثلاثة أحوال (الأولى) تيسيرفعلها بحذف القواطع كالتقاعد عن الصلاة طلبا للراحة أو عن الحج طلبا لدفع الغربة والبعد عن الأهل وراحة البدن عن وعثاء السفر و تدبير المال ومثله في هذا الوجه الزكاة فتحصل النية الخالصة فيها عن شوائب الرياء (الثانية) حفظ العبادة في نفسها باستيفاء شروطها واقامة حدودها حسب ما بيناه في غير موضع (الثالثة) ألا يعجز بتمامها وأدائها (الثاني) الصبر على المعاصي (الثالث) الصبر على الأذي قال التهسيحانه (ولنصبرن على ما آذيتمونا) وذلك هو الصبر على البلاء و ينقسم ويتنوع والصبر نعمة

#### باب في اجلال الكبير

حديث أبى الرجال واسمه [محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ] (۱) عن أنس بن مالك (ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند (۱) جئنا باسمه من خلاصة تهذيب الكمال

وَأَبُو ٱلرِّجَالِ ٱلْأَنْصَارِيُّ آخَرُ ﴿ لَا مُصْلِمُ مَاجَاءَ فِي ٱلْمُتَهَاجِرَيْنِ مَرْشُ قُتْمِيةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَدَّ عَنْ سُهِيلٌ بِن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّة يَوْمَ ٱلْأَثْنَيْنِ وَٱلْخَيِسِ فَيُغْفَرُ فِيهِما لَمَنْ لَايَشْرِكُ بِٱللهِ شَيْئاً اللَّالَهُ الْمَالَمُ تَجرين يُقَالُ رُدُّوا هٰذَين حَتَّى يَصْطَلَحَا ﴿ قَالَ بَوْعَلِمْنَتَى هٰذَا حَديثُ حَسَنُ صحيح ويروي في بَعْض ٱلْحَديث ذَرُوا هٰذَيْن حَتَّى يَصْطَلَحَا قَالَ وَمَعْنَى قَوْله ٱلْمُهْتَجَرَيْنِ يَعْنَى ٱلْمُتْصَارِمَيْنَ وَهَذَا مِثْلُ مَارُويَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحَلُّ لَمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّام أَخَاء في الصَّبْر مَرْثُنَا الْأَنْصَارِي حَدَّثَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنِ الزُّهْرِيِّعَنْ عَطَاء بن يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ نَاسًا

سنه) (الاسناد)هذا الحديث غريب وهو من الافراد له طرق كثيرة راجعة الى رواية يزيد بن بيان العقبلي عن أبى الرجال (العربية) قال قيض يريد هيا وسير وذلك من قوله (وقيضنا لهم قرناء) (المعنى)قال علماؤنافي هذا دليل على أن القتى اذا أكرم الشيخ كان ذلك علامة على طول عمره لقوله قيض الله له عند سنه فأخبر أن ما يكافئه الله فيها اكرامه ولعل ذلك محمول على الغالب أو على اسم مقتض له في سنه ان كانت له سن وذلك كله محتمل فربكم أعلم بالمعنى في كل ذلك أو بعضه

مِنَ ٱلْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُم يُمَّ قَالَ مَا يَكُونُ عَنْدى مَنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدَّخْرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْن يُغْنُهُ الله وَمَنْ يَسْتَعَفُّ يُعَفُّهُ أُلَّهُ وَمَنْ يَتَصَبُّر يُصِبِّرُهُ ٱللهُ وَمَا أَعْطَى أَحَدُ شَيئًا هُوَ خَيْرٌ وَأُوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ﴿ قَالَ إِنُّوعَيْشَتَى وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنَّسَ وَهَذَا حَديثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ مَالِكُ هَٰذَا الْحَديثُ فَلَنْ أَذْخَرَهُ عَنْكُمْ وَالْمَعْنَى فَيهِ وَاحِدْ يَقُولُ لَنْ أَحْبَسَهُ عَنْكُمْ ﴿ لَا حَدْ مَا جَاءَ في ذي الْوَجْ بِينَ مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَـاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْشُ عَنْ أَلَّى صَـالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَرِّ أَلْنَاسِ عَنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَة ذَا الْوَجْهَيْنِ ﴿ قَالَ الْوَعْلِيْنَيْ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنْسَ وَعَمَّار وَهَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ﴿ مِ الْحَبِّ مَا جَاءَ فِي النَّامَ مِرْشُنِ أَنْ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ بِنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَنْضُور عَنْ

## باب ذی الوجهین

روى عن أبى هريرة (ان من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين) حسن صحيح الوجه هاهنا بمعنى القصد وذلك معنى من أصول النفاق فانه يكون مع قوم وفى حال على صفة ويكون مع آخرين بخلافها والدين على حالة واحدة فى الحق

ابراهيم عَنْ هَمَّام بن الْحَارِث قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى حُذَيْفَةً بن الْيَان فَقَيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا يُبلّغُ الْأُمَرَاءَ الْحَديث عَن النَّاسِ فَقَالَ حُذَيْفَةٌ سَمَّعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَتَاتٌ قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَتَاتُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَتَاتٌ قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَتَاتُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَتَاتٌ قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَتَاتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمَد عَن عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْد بن مَعْرَث النّامَ وَهٰذَا حَديث حَسَنْ صَحِيحٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ يَعْدُ بن مَعْرَث اللهُ عَمّانَ مُعَمّد بن مُطَرّف أَحْمَدُ بنُ مَنيع حَدَّثنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَبِي غَسَانَ مُعَمّد بنُ مُطَرّف أَحْمَدُ بنُ مَنيع حَدَّثنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَبِي غَسَانَ مُعَمّد بنُ مُطَرّف

الا أن يكون هناك تقية فيضطر الى اختلاف الحال فلا يكون اختلافه فى كلام يقوله للطائفتين باختلاف الحالين قال أبو الدرداء إنالنكشر فى وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم وقد يزيد على هذا بنقل الأحاديث المضرة لهم بينهم فيكون قتاتا أى جماعا لمثل الغث وهو العشب المختلف الأنواع شمى النمام به وضرب. المثل فيه باسمه فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أى الذي يكون مع قوم كأنه منهم شم يخرج الى الذين يكون عليهم فيكون جامعا لنوعين لا يباليهما كما يجمع الرجل العشب من أى نوع كان لا يباليه كان موافقاً أو مخالفاً

#### باب العي

وهو ترك القول أو الفعل بالعجز عنهما فان كانا نافعين فهو مذموم كالحياء. فانه إذا كان سبباً لترك فعل أو قول نافع كان مذموما وان كان ذلك مضراً كان محموداً وقد جعل البذاء من النفاق فانها صفة مذمومة وجعل البيان منها. لأنه على قسمين محمود ومذموم ، فمنه سحر محمود وهو ما يعين على الحق.

عَن حَسَانَ بِن عَطِيّةَ عَنْ أَي أَمَامَةً عَنِ النِّي صَلّى اللهُ عَلَيه وسَلّمَ قَالَ النّفاق الْحَيّاءُ وَالْعِيْ الْعَيْفَ وَالْبَيَانُ شَعْبَتَانَ مِنَ النّفَاقِ هَوَ قَالَ وَالْعِيْ عَرِيبٌ إِنّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَديث أَي هَوَ قَالَ وَالْعِيْ قَلّةُ الْكَلَامِ وَالْبَدَاءُ هُوَ الْفُحْشُ فِي غَسّانَ ثُمَد بْنِ مُطَرِّف قَالَ وَالْعِيْ قَلّةُ الْكَلَامِ وَالْبَدَاءُ هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ وَالْبَدَاءُ هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ وَالْبَدَاءُ هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ وَالْبَدَاءُ هُو الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ وَالْبَدَاءُ الْخُطَبَاءِ النّدِينَ يَعْطُبُونَ فَي الْكَلَامِ وَالْبَدَاءُ الْخُطَبَاءِ النّدِينَ يَعْطُبُونَ فَي وَيُعْمَونَ فِيهِ مِنْ مَدْحِ النّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي فَيُولِ مَا لَكُلَامِ وَيَتَفَصّحُونَ فِيهِ مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي فَيُولَ مَا لَكُلَامِ وَيَتَفَصّحُونَ فِيهِ مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي

بالصدق و منه مذموم وهو مايعين على الباطل بالكذب وهو فى كلا الحالتين بحكم الرصف بليغ الفصاحة ولكنه حمد أو ذم بحسب متعلقاته . حديث يجمع خصالا مانقصت صدقة من مال ومازاد الله رجلا بعفو الاعزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله اما نقصان المال من اخراج الصدقة فحسن ولكن ينزل الله عليه من البركة دنيا بالنماء أو آخره بالثواب ما يرفع ذلك النقصان فاما دفعه بالنماء الحسى فمقابلة محسوس بمحسوس وأما ما يكون من الثواب فى الآخرة فلا أن فائدة المال المنفعة والمقصود منفعة الآخرة وذلك موجود فيها . وأما زيادة العز بالعفو فلا أن المنتقم انما يريد اقامة الهيبة ليخافه الخلق والعفو الموجب للمحبة أولى فان بالانتقام يملا طواهر الخلق هيبة فى الظاهر وبالعفو يملؤها محبة والمحبة أولى فان بالانتقام علا طواهر الخلق هيبة فى الظاهر . والتواضع برؤية حقارة النفس ونفى العجب عنها يورث الرفعة والجلال عند كل أحد اعتقاداً وعملا منهم فيه وله .

أُلُّهُ ﴿ إِلَيْ عَلَى مَا جَاءَ فِي انَّ مِنَ الْبِيَّانِ سَحْرًا مِرْشِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٌ عَنْ زَيْدَ بِن أَسْلَمَ عَن ابْن عُمْرَأَنَّ رَجُلَيْن قَدَمَا في رَّمَان رَسُول ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَغَطَباً فَعَجبَ النَّاسُ منْ كَلاَمهِمَا فَالْتَفَتَ الَّيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ سحرًا أَوْ انَّ بَعْضَ الْبِيَانِ سَحْرٌ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْتِي وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّار وَأَبِنَ مُسْعُودُ وَعَبْدُ أَلَّهُ بِنَ الشِّخِّيرِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحيح الله عَدْ الله عَدْ الله عَرْثُ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله وَ الله عَدْ الله وَ الله و اله و الله مُحَدَّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مَنْ مَال وَمَا زَادَ ٱللهُ رَجُلًا بِعَفُو الاَّ عَزَّا أَوْ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ الاَّ رَفَعَهُ ٱللهُ ﴿ قَالَ بِوَعَلِمْنَتَى وَفَ الْبَابِ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بْن عَوْف وَأَبْن عَبَّاس وَأَبِي كُبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ وَأَسْمُهُ عَمْرُ بِنُ سَعْدُ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحٌ ﴿ الْحِمْ مَاجَاءً فِي الظُّلْمِ مِرْشِ عَبَّاسُ الْعَنْبِرَيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِّي عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ أَللَّهُ بِنَ أَبِي سَلَّلَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ دِينَارِ عَنِ أَبْنُ عُمْرَ عَن

ٱلنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴿ قَالَ وَعَيْنَتَي وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو وَعَائشَةً وَأَنِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةً وَجَابِر وَ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من حَديث أَبْن عُمَرَ العَيْب للنَّعْمَةُ مِرْثُ أَحْدُ بنُ كُمَدً
 الْعَيْب للنَّعْمَةُ مِرْثِن أَحْدُ بنُ كُمَدً أُخْبِرْنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ ٱلْمُبَارَكُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِم عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَطُّ كَانَ اذَا أُشْتَهَاهُ أَكُلُهُ وَالَّا تَرْكُهُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَدَيثُ حَسَنُ صَحيحُ وَأَبُو حَازِم هُوَ الْأَشْجَعَيُّ الْكُوفِيُّ وَٱسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْعَعِيَّة ﴿ لَا سَبْ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْمُؤْمِنِ مِرْشَ يَعْنِي بِنُ أَكُمْ وَالْجَارُودُ بْنِ مُعَادْ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقد عَنْ أُوْفَىْ بْنِ دَلْهُمَ عَنْ نَافِعَ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْبَرُ فَنَادَى بِصَوْت رَفِيع فَقَالَ يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ أُسْلَمَ بِلسَانه وَكُمْ يُفْضِ الْايْمَانُ الَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَبَعُوا عُورَاتِهِمْ فَانَّهُ مِنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ ٱللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ

اللهُ عَوْرَتُهُ يَفْضَعْهُ وَلَوْ فِي جَوْف رَحْله قَالَ وَنَظَرَ أَبْنُ عُمَرَ يَوْمًا الَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكُعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالْمُؤْمَنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عنْدَ الله منك ﴿ قَالَ يُوعِيْنِنِي هٰذَاحَديثُ حَسَنْ غَريبُ لاَنعُر فَهُ الَّا من حديث الحُسين بن و اقد و روى إسحق بن إبر اهيم السَّمر قندي عن. حُسَيْنَ بْنَ وَاقد نَحُوهُ وَرُوكَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمَيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعُو هُذَا ﴿ لِمِ اللَّهِ مَاجَاءَ فِي التَّجَارِبِ مِرْثِنَ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْخُرِثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَاحَليمَ اللَّا ذُو عَثْرَة وَلَا حَكَيْمُ الَّا ذُو تَجْرِبَة ﴿ قَالَ بُوعَلِمْنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ ۞ لَمِ صَلَّى مَا جَاءَ فِي الْمُتَسَبِّعِ بَمَا لَمْ ' يُعطَهُ مِرْشَ عَلَيْ بِنُ حُجْرِ أَخْبِرَنَا إِسْمِعِيلُ بِنُ عُيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةً بِن غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَعْطَى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْأَثْنِ فَانَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كُتُمْ فَقُدْ كَفُرَ وَمَنْ تَحَلَّىٰ بَمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلاَبِس ثُوْبَىٰ زُور

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بنت أَى بَـكُر وَعَائِشَةَ وَمَعْنَىٰ قُولِه وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ يَةُولُ قَدْ كَفَرَ تَلْكَ النَّعْمَةَ مَرْشَ الْخُسَيْنُ بْنُ الْخُسَنِ الْمُرُوزَيُّ بَكَّةَ وَابْرَاهِمَ بْنُ سَعِيد الْجُوْهُرِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابِ عَنْ سُعَيْر بْنِ الْحُسْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمَيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَسَامَةَ بِنْ زَيْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صُنعَ الَّيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لفَاعْلِهِ جَزَاكَ أَللهُ خَيرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاء ﴿ قَالَ إِن عَلِينَ فَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ جَيِّدٌ غَريبُ لَأَنْعُرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةً بِن زَيْدِ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُويَ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمثْلُهُ وَسَأَلْتُ مُحَدًّا فَلَمْ يَعْرِفْهُ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ حَازِمِ الْبَلْخيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُكِّيِّ بنَ ابْرَاهِ بِمَ يَقُولُ كُنَّا عندَ أَبن جُرَيْجِ الْمُكِّيِّ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَنْ جُرَيْجِ لِخَازِنه أَعْطِه دينارًا فَقَالَ مَاعنْدى إِلَّا دِينَازٌ إِنْ أَعْطَيْتُهُ لَجُعْتَ وَعِيَالَكَ قَالَ فَغَضبَ وَقَالَ أَعْطه قَالَ الْدَكِّيُ فَنَحْنُ عَنْدَ أَبْن جُرَيْج اذْ جَاءَهُ رَجُلْ بَكْتَابٍ وَصُرَّةً وَقَدْبِعَثَ الَيْهُ بَعْضُ اخْوَانِهِ وَفِي الْكُتَابِ إِنَّى قَدْ بَعَثْتُ خَمْسِينَ دِينَارًا قَالَ فَحَلَّ أَنْ جُرَيْجِ الصَّرَّةَ فَعَدَّهَا فَاذَا هِيَ أَحَدُ وَخَمْسُونَ دِينَارًا قَالَ فَقَالَ أَبْنُ اللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَدِينَارًا أَبُنُ اللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَدِينَارًا أَبُنُ

# المنالخ المنالخة المن

ابواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جَاءَ في الْحَيّة مرّثن مُحَدَّدُ بنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا السحقُ الْبن مُحَدَّدُ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا السُعقُ الْمُن جُعْفَرَ عَن عُمَّارَةَ بن غَزيَّةً عَن عَاصِم الْبن عُمَّر بْنِ قَتَادَةً عَنْ عَمُود بن لَبيد عَنْ قَتَادَةً بن النَّعْمَانَ أَنْ رَسُولَ الله الله عَنْ عَمَر بْنِ قَتَادَةً عَنْ عَمُود بن لَبيد عَنْ قَتَادَةً بن النَّعْمَانَ أَن رَسُولَ الله

# بُنِيْ النَّهِ الْحَجَّالِ فَيْمِيْنَ الْمَالِيَّةِ الْحَجَّالِيَّةِ الْحَجَالِحَجَّالِيَّةِ الْحَجَالِحَجَالِ كتاب الطب ما جاء في الحية

روى قتادة بن النعمان فيها ذكره عند محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمه الماء) (قال ابن العربى رحمه الله) قد بينا فى الأنوار والسراج فائدة الطبومقصوده وجوازه ومنعه واستحبابه و تركه بجميع وجوهه فى ترتيب بديع ونحن الآن ننشرها على الاحاديث فنقول ان من الطب استرسال المرء على شهواته فى

صحته وكفه عما يضره فى مرضه من الأطعمة والأشربة فاذا احتمى فى صحته مخادة أن يمرض فهو من باب استعمال الأدوية مخافة أن يمرض وهو مكروه فأما الخبر فانه أصل فى الأغذية لاتحجب عنه علة ولايحمى منه مريض وأما الماء فانه أصل آخر ولكنه قد يحمى منهما المريض على صفة فى الاقلال والاكثار وصفاتهما فى ذاتهما ومع أن الماء أصل فى الأغذية فهو أصل فى المخلوقات فان الله (خلق من الماء كل شىء حى) وكان عند الفلاسفة عن الماء كل شىء على العموم وقد بينا ذلك فى كتب الأصول وكثير من الأمراض يدعو إلى شرب الماء وقل أو يكاد لا يوجد مريض يدعو إلى أكل الخبن فيكف عنه المريض ويحمى ويأمر بأن يؤخذ منه على قدر ما يحتمله بدنه وحاله فيكف عنه المريض ويحمى ويأمر بأن يؤخذ منه على قدر ما يحتمله بدنه وحاله فيكف عنه المريض ويحمى ويأمر بأن يؤخذ منه على قدر ما يحتمله بدنه وحاله فلماء حالة مشهورة فى الحاية وهو أنواع ماء عين مخصوص بموافقة الكبد.

لِأُمّه وَ مُحُودُ بِنُ لَبِيد قَدْ أَدْرَكَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَرَآهُ وَهُو غُلامٌ صَغيرٌ مِرْثُ عَبّالُسُ بِنُ مُحَدَّ الدُّورِي حَدَّتَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَدَّ حَدَّتَنَا فُلَيْحُ صَغيرٌ مِرْثُ عَبّالُسَ بِنَ مُحَدَّ الدُّورِي حَدَّتَنَا يُونُسُ بِنَ مُحَدَّ حَدَّتَنَا فُلَيْحُ الدَّهُ مَن التّيمي عَن يعَقُوبَ بِنَ أَيْ يَعَقُوبَ عَن سُلْمًا الله عَن يعَقُوبَ بِنَ أَيْ يَعَقُوبَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُعَهُ عَلَيْ وَمَعَهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَسَلّمَ وَمَعَهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْ كُلُ وَعَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأَلُو وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا كُلُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الحرى وان كان يرهل (١) ماء مطر وهو مالم يقع على أرض فان أصاب الأرض فاجوده أجود أرض كان فيها موافق للمسعال وان كان عنه نادر نزلات . ثلج وهو موافق للهضم وان هيج السعال مطبوخ فيستمرىء ولا يكون عنه رهل . الحار نافع للمعدة وان أوهن آلات الغذاء . المالح يطلق البطن وربما كانت بعده سكتة . المشمس ربما نفع من الباسور والذرب وان كان يحفف البدن وكان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد ويكون عن البارد الرطوبة فى المعدة فيبلد الخاطر ويضعف المعدة فلذلك قال منه وحمى المريض عنه (الحمية عن الاطعمة) روى حسنا غريبا عن أم المنذر قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ كمل وعلى معه يا كل فقال النبي عايه السلام ياعلى مه مه فانك ناقه قال فجلس على فجعلت لهم سلقا وشعيراً وقال النبي عليه السلام ياعلى أصب من هذا فانه أوفق لك أو أنفع لك

<sup>(</sup>١) بياض بالاصول الثلاثة

مَعُهُ يَا كُلُ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى مَهُ مَهُ يَاعَلَى فَانَّكَ نَاقُهُ قَالَ بَغِلَسَ عَلَى وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَأْ كُلُ قَالَتْ فَجَعَلَتْ لَهُمْ سَلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلَيُّ مِنْ هَذَا فَأَصَبْ فَانَّهُ أَوْفَقُ لَكَ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَةِي هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَديثُ فُلَيْح وَيُرُوكَى عَنْ فُلَيْحِ عَنْ أَيُّوبَ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مِرْشِ عُجُدَّ بِنُ بَشَّارًا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالًا حَدَّثَنَا فُلْيَحُ بْنُ سُلْيَمَانَ عَنْ أَيُوبَ أَبْن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ المُنْذُرِ الْأَنْصَارِيَّة في حَديثه قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَـا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرَ نَحْوَ حَديث يُونُسَ أَبْنَ نُحَمَّد إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَنْفَعُ لَكَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنَيهِ أَيُّوبُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَذَا حَدِيثَ جَيْدٌ غَرِيْبٌ ﴾ الشَّي مَاجَاءَ في الدُّواء وَالْحَتُّ عَلَيْهِ صَرْبُ بِشُرُ بِنُ مُعَادَ الْعُقَدِيُّ جَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَاد بِن

 علاقة عَنْ أَسَامَة بْن شَريك قَالَقَالَتْ الْأَعْرَابُ يَارَسُولَ الله أَلاَنتَدَاوَى عَلاَقَة عَنْ أَسَامَة بْن شَريك قَالَ قَالَ الله عَمْ يَاعْبَادَ الله تَدَاوَوْا فَانَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شَفَاءً أَوْقَالَ دَوَاءً اللهَ دَاءً اللهَ وَمَا هُوَ قَالَ الْهُرَمُ ﴿ قَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا هُوَ قَالَ الْهُرَمُ ﴿ قَلَا الْمُوعَلِينَى وَاللهُ وَمَا هُو قَالَ الْهُرَمُ ﴿ قَلَا الْمُوعَلِينَ عَلَى اللهِ وَالْبِي وَالْبِي

### باب ما جاء في الدوا. والحث عليه

ذكر عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يارسول الله ألا نتداوى قال نعم ياعباد الله تداووا فان قيل فكيف جعل الهرم داء وانما هوضعف الكبر وليس من الاسقام (العارضة) قلنا عنه أربعة أجوبة (الأول)أنه انماشبه بالداء لأنه جالب التلف كما قال النمر

ودعوت ربى فى السلامة جاهدا ليصحنى فاذا السلامة داء وقال حميد بن ثور

أرى بصرى قد را بنى بعد صحة وحسبك داء أن تصح و تسلما (الثانى) أن الداء هو تغيير البدن عن حال القوة والاعتدال والهرم يغير كثيرا فسمى به (الثالث) أنه قد روى فيه إلا السام وهو الموت وليس بداء وانما هو عدم وفناء ولكن أراد أنه الداء الحقيقي لان المرض داء يضعف والموت داء يعدم (الرابع) أنه استثناء منقطع في الهرم والموت وهو كثير في الكتاب والسنة وبالاول أقول (الاصول) إن الله سبحانه لو شاء لم يخلق داء واذا خلقه لو شاء لم يخلق دواء واذا خلقه لو شاء لم يأذن في استعماله وإذا أذن في

عَبَّاسِ وَهٰذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ السَّعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى السَّعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوْعَكُ أَمَرَ بِالْخَسَاءِ فَصَنْعَ ثُمَّ أَمْرَهُمْ فَحُسُوا مِنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إِذَا أَخَذَ أَهُلُهُ الوْعَكُ أَمْرَ بَالْخَسَاءِ فَصَنْعَ ثُمَّ أَمْرَهُمْ فَعُسُوا مِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا أَخَذَا أَهُلُهُ الوْعَكُ أَمْرَ بَالْخَسَاءِ فَصَنْعَ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّمُ اللهُ اللهُ

استعماله فانه قد ندب الى تركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا لايسترقون ولا يكتوون) ومن تداوى فينبغى أن يعتقد يقينا ويؤمن حقا أن الدواء لايحدث شفاء ولا يولده ولكن البارى يخلق الموجودات واحداً عقيب آخر على ترتيب هو أعلم بحكمته والله خلق الاول وهو خلق الثانى وقد بينا ذلك فى كتب التوحيد والتفسير

باب ما جاء ما يطعم المريض

(حديث) عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه وقال إنه يرتق فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو احداكن الوسخ عن وجهها بالما.) حسن صحيح (غريبه) يرتق يشد و يرخى (عربيته) والمراد هاهنا يشد لان الحزن يرخى القلب قال لبيد

فخمة ذفراء ترتى بالعرى قردمانيا وتركا كالبصل(١)

(۱) فی الاصول: فحمة دفراً ترقی بالعری فرد مانیا و ترکاکالبصل والتصحیح من دیوان لبید و ۱۳ ـ ترمذی ۸ »

وَكَانَ يَقُولُ انَّهُ لَيَرْ تُو فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو الْحَدَا كُنَّ الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجَهِهَا ﴿ قَلَ البَوْعَلِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ الْحَدَا كُنَّ الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجَهِهَا ﴿ قَلَ البَوْعَلِيْنَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ الحَدَا كُنَّ الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَوْلَهُ عَنْ عُرُواةً عَنْ عَوْلَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُواةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا وَلَا اللهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا عَنْ النَّهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينَ النَّهِ عَنْ النَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بَنُ مُعَدِّ حَدَّثَنَا عَنْ النَّهِ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَانِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الْعَدِيثَ عَنْ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْعُمْ عَنْ النَّهُ عَنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وقال في الارخا. الحارث بن حلزة

مكفهرا على الحوادث لا ير توه للدهر مؤيد صماء(١) وقوله يسرو يعنى يكشف و يجلوه . والحساءكل مايشرب ولا يمضغ بفتح الحاء والسين وهو أنواع تكون من الدقيق والسويق والنخالة وهو المراد هنا (المعنى) أن الحزن يشغل البال ويضعف الشهوة وكذلك المرض لا تبقى حالة المعدة معه على ما كانت عليه ولاقوة الهضم فتعجز المعدة عن ذلك فيخفف عن قابيهما برقيق الطعام ليخف محمله ويسهل طعمه ويسرع هضمه وتتعجل قو ته ومنفعته فما كان من ضعف قواه ولم تتعب المعدة به وما كان من طخاء قد علا عليهما سراه وجلاه ولقد سريت الليل كله فرارا من العدو مهموما مغموما في هزيمة كبيرة وجئت حصنا على اليوم الثاني فقدم إلى خبز ولحم وكان لي يوم وليلة لم آكل ولم أنم فأخذت لقمة رمت مضغها فلم استطع فأخذت الماء لاسترطها به فلم يمكن و سقط الطعام عن فمي في الماء

<sup>(</sup>۱) فى الاصول اضطراب شديد فى رواية هذا البيت والتصحيح من معلقة الحارث

به أُبُو اسْحُق الطَّالَة انْ عَن اُبْنِ الْمُسَارَكِ ﴿ الْحَدُ مَا جَاءَ لَا الْحَدُ الْعَامَ وَالشَّرَابُ رَبْنُ الْبُهِ عَنْ عُقْبَةً بَنِ عَامَ الْحَدُ اللهِ عَنْ عُقْبَةً بَنِ عَامَ الْحُهُنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَانَ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ﴿ قَلَا الوَجْهِ فَي الْمَاتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَلَى الطَّعَامِ فَانَ اللهُ يَطْعُمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ﴿ قَلَا الوَجْهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي مَلْو سَعِيدُ بَنُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْخَذُومِيُّ قَالَا اللهُ عَرْو سَعِيدُ بَنُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْخَذُومِيُّ قَالًا اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو يَرْةً أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُو اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو يَرَانًا النَّالَةُ عَنْ النَّيْ صَلَى اللهُ عَنْ أَبِي هُو اللهُ اللهُ عَنْ أَلِي هُو اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ أَبِي هُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ أَلِي هُو اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِي هُو اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِي هُو اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِي هُو اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

خلو كان حسوا وحده لسهل شربه كما يسهل شرب الماء

## باب لاتكرهوا مرضاكم على الطعام

(حديث) عقبة بن عامر الجهني (لاتكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم) حديث حسن غريب والمعنى فيه أنه يخلق لهم القوة الكافية عن تناول الطعام والشراب فعبر عن القوة بسببها أحد قسمى المجاز وهو أحد التأويلين في قوله أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى وأجودها

باب ما جاء فى الحبة السوداء ( حديث) أبى هريرة قال النبى عليه السلام ( عليـكم بهذه الحبة السوداء الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَةُ السَّوْدَاءِ فَانَّ فِيها شَفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ الله السَّامَّ وَالسَّامُ المُوتُ ﴿ قَالَ المُعْلِمَةِ وَفَى الْبَابِ عَنْ بُرِيْدَةً وَأَبْنِ عَمَرَ وَعَائِشَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ هَى الشُّونِينُ عَمَر وَعَائِشَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ هَى الشُّونِينُ عَمَر وَعَائِشَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ هَى الشُّونِينُ عَمَر وَعَائِشَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ أَعُولِهِ اللهِ إِلَى وَرَثْنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ فَا اللهِ إِلَى وَرَثْنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَالْمَالِ وَرَثْنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَالْمَالِ وَرَثْنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَاللهِ الْإِلِى وَرَثْنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَالْمَالِ وَرَثُنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَالْمَالِ وَرَثَنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَالْمَالِ وَرَثُنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَالْمَالِ وَرَثُنَ الْخَسَنُ بِنُ مُعَدِّدٍ وَالْمَالِ الْإِلِى وَرَثْنَ الْخَسَنَ الْمُوسَلِ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَوْالِ الْإِبِلِ وَرَثْنَ الْخَسَانُ فِي الْمُعَالِقُولَ اللّهِ الْمَالِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَ

فان فيها شفاء من كل داء الا السام والسام الموث) صحيح حسن والحبة السوداء الشونيز (قال ابن العربى) الحبة السوداء عند الاطباء حارة يابسة زعموا انها في المرتبة الثالثة بما أدركوه من الثم والذوق الدالين على مراتبها في ذلك وله أثر يكون عنده في تطع البغم وفتح السدد و ضاف مادة المرض واخراج حب القرح إلى ما يتبع ذلك وينضاف اليه عا يكون من العلل عن برد ورطوبة إذ شاء الله أن يجعل شفا الضد في الضد فقوله من كل داء يعني به من كل هذه الانواع الاأن يخاق الله الموت عندها خلا شك في الاشفاء

## باب ما جاء في شرب أبوال الابل

(حديث) ان ناساً من عرينة قدموا المديد فاجتووها الحديث إلى قوله واشر بوا من البانها وأبوالها (الاستاد) هذاحديث مشهور صحيح خرجه الامامان ولاكلام فيه وان اختلفت طرقه وألفاظه وقد استوفيناه في كتاب النيرين ومختصره فلينظر فيه من أرادالاحاطة به (ومن مسائله وفوائده) التطبيب بالبان الابل وابوالها فاما الالبان فهي غذاء وهل تكون

دواء أم لا فلا يمتنع أن يكون دواء فى بعض الاحوال لبعض الامراض فأما اللبن فان عيبه أنه يستحيل مع كل غالب يجده فى المعدة وقد قالوا إن أصلح اللبن لبن النساء وذلك لأن الله خلقه للنشأة وربى عليه الانسان قالوا وبعده لبن الأنن وبعده ألبان الابل ثم لبن المعزى ثم لبن البقر ولبن الضأن وهو أعلظها وأجوده الحليب ولو أمكن أن يؤخذ عن الضرع بالفم لكان عندهم أقل ضرراً ومن فوائده أنه يجزئ من الطعمام والشراب وليس يمتنع ماذكروه من الترتيب بقياس التجربة الطبية والنبي عليه السلام إنما أشار على أولئك باللبن عند سقمهم لانهم نشأ وا عليه فوافق أبدانهم وجاهم على أولئك باللبن عند سقمهم لانهم نشأ وا عليه فوافق أبدانهم وجاهم على الخرافة والمراعى والحيوان والابدان والاهوية وإنما أشرنا إلى ماذكرنا على الجملة دون التفصيل وأما أبوال الابل فالمادلهم عليه لما بهامن الحرافة وفيها إمنفعة لا دواء البطن وخاصة الاستسقاء وفي الحديث أنهم اجتووا المدينة والجوى هو داء البطن وخاصة الاستسقاء وفي الحديث أنهم اجتووا المدينة والجوى هو داء البطن فكان بول البعير منافعه

حَدُ إِنْ مَنْ عِ حَدَّثْنَا عُبِيدةً بِن حَميد عَن الْأَعْشَ عَن أَبِي صَالَّح عَن إ أَى هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ تَتَلَ نَفْسَ لِلهِ بَعَدِيدَة جَاءَ يَوْمَ القّيامَة وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِه يَتُوجًا مِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهِنَّمَ خَالِدًا نُحَلَّدًا أَبْدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فَسُمُّهُ فِي يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهِنَّمَ خَالِدًا نُخَلَّدًا أَبَدًا مرتن عَمُودُ بِنْ غَيْلَانَ حَدَّيْنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمْعْتُ أَبًا صَالَحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَحَديدَة فَديدَتُهُ في يَده يَتُوجَّأُمِ الْ فِيطْنه في نَار جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبِدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمَّ فَسَمَّهُ فِي يَدُه يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهْنَمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبِدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فَي نَارِجَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فيهَا أَبدًا صِّرْثُ عُمَدَّ بْنُالْعَلَاء حَدَّثْنَا وَكَيْعُ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو حَديث شُعْبَةً عَنِ الْأَعْشَ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَديثَ. صحيحُوهُ وَ أَصْح مِنَ الْحَديث الْأُوَّل هَكَذَا رُوَى غَيْرُ وَاحدهٰذَا الْحَديث، عَنِ الْأَعْشِ عَنِ أَبِي صَالِحِ عَنَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرَوَى مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ عَنَالَنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ عُذِّبَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَكُمْ يَذْكُرْ فيه خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَهُـكَذَا رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُ لأَنَّ الرِّوَ ايَاتِ انَّمَا تَجِيءُ بَّأَنَّ أَهْلَ التَّوْحيد يُعَذَّبُونَ في النَّـارِ ثُمَّ يُخْرَجُونَ منْهَا ۖ وَلَمْ يُذْكُرْ أُنَّهُمْ يَحَلُّدُونَ فيهَا مِرْشِنَ سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُأْرَكُ عَنْ يُونُسُ بِن أَى اسْحَقَءَنْ مُجَاهِد عَنْ أَى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ ﴿ قَالَ بُوعَلِينِتَى يَعْنِي السَّمْ إِلَّا مَا جَاء في كَرَاهية التَّدَاوي بالْمُسْكر مرزث مَحْوُدُ بنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَمَاكَ أَنَّهُ سَمَعَ عَلْقُمَةً بْنَ وَ اللَّ عَنْ

## باب التداوى بالخمر

ذكر حديث طارق بن سويد أن النبي صلى الله عايه وسلم قيل له انها دواعظيم دوامقال ليست بدواء ولكنها داء (قال ابن العربي) الخرعند الاطباء دواعظيم يثنون عليه ولكنهم ينوعونها فان كانت حمراء ولدت دماً عبيطاً ولحما كثيرا وانكانت سوداء ولدت دما غليظاً وسوداء وإن رقت وابيضت غذت البدن

أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بِنُ طَارِقَ أَوْ طَارِقُ أَبْنُ سُوْيِد عَنِ الْخَرْ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ انَّا نَتَدَاوَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

ووالدت دماً صالحاً وأعدل استعمالها أربعة أرطال فاذا أكثر من شربهاعلى اختلاف أنواعها أحدث اضرارا عظماو حدث عنها ادوا كثيرة قلنا قداتفقنا على أنالا كثار منها داء وادعيتم أن الاقلال منها دوا. ونوعتم وقسمتم وهذا كله باطل لاد ليل عليه لامنفعة فيها فان الله سبحانه هو خالق الأدوية والمنافع عند استعمال المطعوم والمشروب وقد أخبر أنها داء على لسان رسوله فان قيل فنحن نشاهد الصحة والقوةعند شربها قلنا عندنا جوابان أحدهما أنذلك امهال واستدراج والثاني أن الدواء انها هو الذي يصح البدن ولا يسقم الدين فاذا أسقم الدين فداؤه أن نفع البدن أعظم من دوائمه وقد تكلمنا علىذلك بأوعب منهذا في التفسير فاينظر فيه (الاحكام) في مسائل اذا اضطرأ حدالي شربها للعطش فلعلمائنا قولان قال ابن القاسم لايشربها لانها لاتزيده الاعطشا وقال الابهرى يشربها يعنى ان أروته وهذا أمر موقوف على العادة (الثانية) اذا غص للقمة ولم يجد سواها أساغها بها عند ابن حبيب وابي الفرج و قال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولايشرب الخمر وجه الاولى أن الضرورة تبيح المحظور كالميتة ووجه الثانية ان الله جرم الخمر تحريها مطلقا وحرم الميتة والدممقيدا بالضرورة فمضى كل على صفته والاول اصح (الثالثة )اذا شربها مضطرا هل يحد ام لا؛ تولان مخرجانعلي قول علمائنافي حد المكره على الزنا وسقوط الحد صح (الرابعة) تقدم انه لايتداوى بها بحال على صفتها فان استهاكت عينها فأختلف العلماء فيه على قولين وقد قال مالك كل دوا يصنع من عظام الميتة يطلى به الجرح ولا يصلى به وقال ابن الماجشون يصلي به وخففه ابن حبيب وذلك لان الحرق طهرها في قوله وقال بعض أصحابنا أنما جاز ذلك في هذه الادويةلانها منخارج والخرتستعملمن داخل والصحيح أنه لافرق بينهما عندالحاجة والنار ليست بمطهرة اللهم إلا أنمالكا قال في كتب المدنيين أن المائع الكثير إذا وقعت فيه النجاسة لم تفسده بغلبته لها فعلى هـذا يتداوى بالخر إذا استهلكت فيمشروب أومطعوموا كثرالناس على المنع من ذلك و الصحيح عندى جو ازه وقد قال ابن شهاب في مرى السمك المنقوع في الخمر ذبح الحمر النينان وقاله أبو الدرداء وتعلق من جوزها من غيرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين شرب أبوال الابل وهي عندنا طاهرة ومن يقول أنها نجسة يقال له انما أباحها للمنفعة بها مع أنها ليست بمشتهاة فاذا احتيج اليها أخذتمع نفور النفس عنها أما الخر فالذي يليق بمقصود الشريعة المنع منها ولولم يكن عوض عنها فكيف مع وجود العرض ويركب على هذا شرب الترياق (وهي الخامسة) إذا جعل فيه الخر فان لم يجعل فيه خمر (وهي السادسة) فقد كرهـه الناس لانه سموم أو اكثره روي أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أبالي ما أتيت إذا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أوقلت الشعر من قبل نفسي ومعنى النهى عن الترياق ما قدمنا من أن فيه نجاسة أو فيه حيوان لا يؤكل و لا يذكي وهي الأفاعي وقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها والآفاعي والضفدع لاتؤكل وقد وقع فى المدونة في حيتان ملحت فوقع فيها ضفدع فقال لا بأس با كلها وقال بعض الضالين الضمير عائد على الضفدع ولا يصح لأنها الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا لَيْسَتْ بِدَواء وَلَكُنَّهَا دَاءٌ مِرْشُ مَمُودٌ حَدَّنَا النَّضْرُ النَّضْرُ النَّضْرُ طَارِقُ بْنُ سُويْدِ ابْنُ شُمَيْلِ وَشَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةً بَمِثْلَه قَالَ مَمُودٌ قَالَ النَّضْرُ طَارِقُ بْنُ سُويْد وَقَالَ النَّضْرُ طَارِقُ بْنُ سُويْد وَقَالَ شَبَابَةُ سُويْد بْنُ طَارِقِ فَي قَالَ ابْوَعْيْنَتَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَالَ شَبَابَةُ سُويْد بْنُ طَارِقِ فَي قَالَ ابْوَعْيْنَتَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَعِيحٌ

متخبثة ومنخصائص محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحرم الخبائث ويضع الاصر ويكون نهى عن الترياق لأنه سموم ان دفعت داء أحدثت أداء وقد قال كثير من الناس الترياق أنواع فانما وقع النهى عمافيه نجاسة أو ما لا يجوز اكله وقال آخرون المنفعة به محسوسة والبرء به موجود وبالجملة فلم يصح الحديث في النهى عنه وأما التميمة فهى حرز كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع الآفات وهذا جهل عظيم ما يدفع الآفة إلا دواء جرب حسا أو عرف شرعا وقد كان من قولهم في الجاهلية ان من تعلق كف أرنب لم يعطب إلى أمثالها من عدوانهم وجهالتهم بالله وأفعاله وأنه لا فاعل غيره ولا خالق سواه فلما جاء الله بالاسلام قال مؤمنهم

وإذا المنية انشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع وأما قوله أو قلت الشعر من قبل نفسى فهذه كلمة تهدم هذا الحديث وتبين ضعفه لأن النبى صلى الله عليه وسلم لايجوز عقلا أن يقول الشعر من قبل نفسه: لما فى ذلك من الاعتراض على معجز ته الشريفة فقد قال الله (وماعلمناه الشعر وما ينبغى له) وما نفى الله علمه لا يجوز ان يوجد معلومالوجود الصدق بخبره فان قبل فقد أخبر أنه لا يكتب وكتب قلنا ذلك وقع مقيداً بقوله من قبله وقد ثبت أنه كتب بعده وقد فاز ببيان ذلك من أشياخنا من فاز وورا.

﴿ السَّعُوطُ وَغَيْرِه مِرْشُنَ الْمَدُّنِ مِنْ مَلَّا فَا السَّعُوطُ وَغَيْرِه مِرْشُنَ الْحَمَّدُ بِنُ مَدُّويَهُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بِنُ حَمَّادِ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بِنْ حَمَّادِ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

هذا كله تفريع بيانه فى كتب المسائل والله أعلم وقد روى أبو داود عن أبى هريرة ان النبى عليه السلام نهى عن الدواء الخبيث ويحتمل أن يكون الممكروه الذى تنفر النفس عنه لما فيه من المشقة والعوض عنه موجود ويحتمل أن يريد به ما يحمع الضار والنافع كالترياق فيعود إلى الا ولويحتمل أن يريد به ما تستعمله به الخر لقوله لطارق انها دا. وليست بدواء ويحتمل أن يريد به ما تستعمله العامة من الا دوية المجهولة فما تسقيه أو تكتب فيه توهم الناس أنه علم وسخافة وتلاعب أو مما يعلقونه كالودع والخرز كما قدمناه فاحملوه عليه واضيفوه إلى ما تقدم والله ينصرنا وإيا كم برخته

#### باب السعوط

ابن عباس أن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشى فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أمر به فلما فرغوا قال لدوهم فلدوا كلبهم غير العباس وخير ما اكتحلتم به الأثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا فى كل عين حديث حسن غريب (العربية) السعوط ما يجعل في الأنف من الدوام واللدود ما يجعل في الشدق والوجور ما يجعل منه في الحلق والمشى بكسر الشين كل دواء مطلق للبطن كنى به عنه لكثرة المشى إلى الغائط (الفوائد) في خمس مسائل الأولى أما السعوط ففي الصحيح أن الذي صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَّ اَنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ

به السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحُجَامَةُ وَالْمَثَى فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَدَّهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لَدُّوهُمْ قَالَ فَلْدُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لَدُّوهُمْ قَالَ فَلْدُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ
عَرَيْنَ مُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ
مَرَثُنَ مُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ

حجم واستعط وحث على الكسط فقال عليكم بهذا العود الهندى فان فيه تسعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب والعذرة وجع الحلق فيستعط به من ذلك ليفتح مسام الدماغ فيجن عما يخرج منهما ينزل الى الحلق ويقطع الزكمة وهو ضربان محرى أبيض وهندى أسود وهو أشد حرارة وبالجملة فانه مخصوص بتجفيف الرطوبة وأماالمشي فهو كلدواء مسهل بحسب الخلط الذي يحتاج الى اخراجه ولكلواحد منها نوعمن الادوية مخصوص به وأما قوله فىالكسط أنه يلد به من ذات الجنب فذلك والله أعلم فى آخر المرض أن تقرح منه الصدر ففيه له تجفيف وإما فى أول الأمر والمرض الممذكور ورم حار فيبعد عادة منه الكسط لحرارته والله ورسوله أعلم بالحقيقة وقد ذكر النبي عليه السلام تسعة أشفية فسمى منها اثنتين ووكل باقيها الى طلب المعرفة أو الى الشهرة فيها وقد عدد الأطباء منفعته فذكروا فيه دفع ضرر السم واثارة دواعى الجماع وقتل دود المعى وتصفية الوجها وتقوية المعدة وفيهذا الكتاب عن زيد بن أرقم أمرنا أننتداوي منذات الجنب بالقسط البحرى والزيت وهذاكما قدمنا انكانت بلغمية أو دامت أو كانت ربيعة وذكر الورس (الثانية) انما لد أصحاب الني صلى الله عليه وسلم

عَكْرِ مَهَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ خَيْرَ مَا أَكْتَحَلَّمُ بِهِ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّذُودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحَجَامَةُ وَالْمَشَى وَخَيْرَ مَا أَكْتَحَلَّمُ بِهِ مَا تَدَاوُيْتُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّدُ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَكَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ الْإِنْهُدُ فَانَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

لانهم رأوه يشير بالتداوي والرقى وسقى المشي فلما أفاق من غمرته عنفهم. وأخذ حقه منهم الا العباس فانه لم يشهده لثلا يأتون يوم القيامة وعليهم حق للنبي عليه السلام فيدركهم خطب عظيم فان قيل فهلا عفا عنهم قلنا أراد أن يؤدبهم لئلا يعودوا الى مثايا فيكون لهم أدبا وقصاصا فتكون فائدتين وذلك خير من واحدة ويحتملأن يكون لدهم لأنهم لدوه في مرض تحقق فيه الموت وإذا تحقق العبد الموت كره له التداوى وفي حديث أبي بكر الصديق حين. مرض أنه قيل له ألا ندعو لك طبيباً قال الطبيب أمرضى فقيل لأنه أيقن بالموت فترك الطبيب (الثالثة) التكحل وهو مشروع مستثنى من التداوي قبل نزول الدواء الذيهو مكروه وذلك والله أعلم لحاجة الانتفاع بالبصر وكثرة تصرفه وعظيم منفعته ولذلك روى أبو عيسى وغيره عن النبي عليه السلام أنه قال من أخذت حبيبتيه يعني عينيه فصبر واحتسب لم أجعل له جزاء إلا الجنة وقبل أنه يطرأ عليه من الغبار ما يكون عنه القذى ويسرى منه بالعين ما يؤذيها فشرع الكحل ليزول ذلك الداء فهو تطبب بعد نزول ذلك أوسبيه وقد ذ كرخصيصة الأثمد والاكحالكثيرة وهذا أجودها في الحجاز وأيسرها (الرابعة ) قوله كانت للني عليه السلام مكحلة يكتحل بها في كل عين ثلاثا. حدیث حسن وقد روی أنه کان یکتحل خمسا ثلاثة فی عین واثنین فی عین. وَسَلَّمَ مُكُحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنَ ﴿ قَالَ الوَعْلَيْنَى الْمَا مَكُولًا عَيْنَ ﴿ قَالَ الوَعْلِيْنَى الْمَدَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَهُو حَديثُ عَبَّادِ بنِ مَنْصُورِ ﴿ هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ وَهُو حَديثُ عَبَّادِ بنِ مَنْصُورِ ﴿ هَذَا حَديثُ مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَّةِ التَّدَاوِي بِالْلَكِيِّ مِرَبُنَ عُمَدَ بنُ بُشَارٍ ﴿ عَلَى مَرَبُنَ عُمَدَ بُنُ بَشَارٍ عَنْ عَمْرَانَ بنِ الْمَسَادِ عَنْ عَمْرَانَ بنِ عَنْ عَمْرَانَ بنِ عَنْ عَمْرَانَ بنِ عَنْ عَمْرَانَ بنِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ليكون الكل وترأ (الخامسة) اذا أجاز الكحل بالأثمد وله صورة في العين جاز السواك بالمحمر للشفتين وانكان ظاهراً كظهور الكحل في العين وأما الحجامة فان الحديث متفق على صــحته ومحلها مارواه أبو عيسى غريباً الاخدعان والكاهل والاخدعان عرقان في صفحتي العنق والكاهل مغرز العنق في الظهر وزمانها سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وان النبي عليه السلام ليلة اسرى به لم يسر على ملاً من الملائكة الا قالوا مر أمتك بالحجامة حسن غريب وان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر حسن غريب وفي الصحيح أن الني عليه السلام احتجم وأعطاه أجره وأنه احتجم في وسط. رأسه وقد تكلم القوم في أجرته وان ابن عباس كان يأكلها من خراج غلمانه حسب ما رواه أبو عيسى والحجامة بالحجاز أنفع من الفصد . والفصد في هذه البلاد أنفع من الحجامة كل ذلك في الجملة والا فللفصد موضعه وللحجامة موضعها وبالجملة فان الذين ترجموا عن الأطباء لم يجعلوا للحجامة قدراً لانهم رأوا ثناء النبي عليه السلام عليها وقد أظهر الله رسوله ونبيه وكلامه ولوكر دالمشركون وقال النضر اللدود هو الوجور وقال غيره ما قدمنا في شرحه حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ قَالَ فَابْتُلِينَا فَا كُوعَيْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ فَا كُتُو يُنا فَمَا أَفْلُحْنَا وَلاَ أَنْجَحْنَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ فَا كُتُو يَنا فَمَا أَفْدُوسِ بْنُ مُحَدَّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ صَحِيحٌ مِرْشِنِ عَبْدُ الْقَدُوسِ بْنُ مُحَدَّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ نَهِينَا عَنِ الْكَيِّ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ نَهِينَا عَنِ الْكَيِّ عَنْ الْكَيِّ

## بابكراهية الكي والرخصة فيه

ذگر حديث عمران بن حصين أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى قال فابتاينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا حسن صحيح وفي رواية نهينا عن الكى صحيح أيضاً وعن النبى عليه السلام أنه كوى أسعد بن زرارة من الشوكة حسن غريب (الاسناد) روى أبو عيسى من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل صحيح وفي البخارى ان كان في شيء من أدويتكم شفاه ففي شرطة محجم أو لدعة بنار وما أحب أن اكتوى وعند أبى عيسى وفي الصحيح بعضه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة وفي الصحيح بعضه أن النبي عليه السلام كوى سعد بن معاذ من رميته (العربية) وروى أبوداود وغيره أن النبي عليه السلام كوى سعد بن معاذ من رميته (العربية) الشوكة هي الذبحة والخمة والنملة قروح تخرج في الجنب (الاحكام) في مسائل الأولى قال عمر ان نهينا ونهي رسول الله على الله عليه وسلم عن الكي و يحتمل أن يكون سمع منه لا تكتووا و يحتمل أنه أخبر بذلك من قوله هم الذين لا يسترقون يكون سمع منه لا تكتووا و يحتمل أنه أخبر بذلك من قوله هم الذين لا يسترقون

قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى وَفِي الْبَابِ عَن أَبْنِ مَسْعُود وَعُقْبَةً بْنِ عَامِر وَ اُبْنِ عَبّاسِ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ ﴿ بَالْمَحْتُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ مَرْتُنَ الْمَعْمَرُ عَن الزَّهْرِي مَرْتُن المَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُوى أَسْعَد زُرَارَة مِنَ الشّوكَة عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلّمَ كُوى أَسْعَد زُرَارَة مِنَ الشّوكَة فَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلّمَ كُوى أَسْعَد زُرَارَة مِنَ الشّوكَة فَنْ النّبِي عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ فَي اللّهُ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ فَي اللّهُ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ فَرَيبٌ مَنْ السّوكَة وَسَلّمَ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ عَنْ أَبِي وَجَابِرَ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي وَجَابِرَ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ عَلَيْهِ وَرَارَة مَنْ السّولَة وَالْمَابُ عَنْ أَبّي وَجَابِرٍ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبّي وَجَابِهِ وَاللّمَ عَنْ أَنْهُ عَرْوَارَة وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَنْ أَنْ عَلَيْهُ عَرِيبًا عَنْ أَبْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِقُ عَلَيْهُ وَالْمَالِولُوا عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُ عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَنْ أَنْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا فَالْمُ وَالْمُ الْمُولِ فَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَا

(الثانية) قال العلماء انما نهى على الكى لانهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يبرىء ولابد ويحتمل أنه نهى عنه لانه إنما يستعمل فى داء مخصوص وكانوا يتعملونه على العموم وقد روى أبو عيسى أن انسا اكتوى من ذات الجنب كواه أبو طلحة يعنى من وجع فى جنبه كان ربا وهو الذى ينفع فيه القسط اتفاقا ولو كانت الشوكة لكان الكى فيها مخوفا ويحتمل أنهم نهوا عنه إلا أن يروا أنه لا تأثير له وان الكل لله سبحانه ويحتمل أنه نهى عنه قبل نزول الداء ولكن عهد أن لا يكتووا إلا بعد وجود الداء وكان كى النبي عليه السلام لسعد بن معاذ حسما ليرقا الدم (الثالثة) استعمل عمران الكى فى الناصور وليس من أدويته ولا ذلك محله والكى كما قدمناه دواء لداء عضوص وفى صحيح مسلم عن عمران أنه كان يسلم عليه يعنى الملائكة فلما اكتوى لم تسلم عليه فلما ترك الكى يريد تاب عاد السلام عليه وأما قوله لايسترقون فيحتمل أن يريد به لايرقون بقولهم ففى الموطا أنه لليهودية أرقها بكتاب الله وكانت العرب ترقى من النملة فتقول العروس تكتحل

 الْحُجامة مَرْثُنَا عَبْدُ ٱلْقُدُوسِ بْنُ أَحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمْ حَدَّثَنَا هَمَّامْ وَجَرِيرُبْنُ حَازِمِ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسَ قَالَكَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي ٱلْأَخْدَعَيْنَ وَٱلْـكَاهِلِ وَكَانَ يَخْتَجِم لَسَبْعَ عَشْرَةً وَتَسْعَ عَشْرَ و ٱحْدَى وَعَشْرِينَ ﴿ قَالَابُوعَلِينِي وَفِي ٱلْبَابِعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَمَعْقِلِبْنِ يَسَارٍ وَهَذَاجَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِرْثُنِ أَحْمَدُ بِنُ بِدَيلُ ٱلْكُوفِي حَدََّثَنَا مُحَدِّبُ بِنُ فُضَيل حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اسْحَاقَ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبْنِ عَبْدَ أَلَّهُ بْنِ مَسْعُود عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةَ أَسْرَى بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمْرَعَلَى مَلاَّ مِنَ الْمُلاَّئِكَةَ إِلاَّ أَمَّرُهِ هُ أَنْ مُرْ أَمَّتَكَ بِالْحَجَامَة ﴿ قَالَ بُوعَلِمْنَى وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غُرِيبٌ مِنْ حديث أبن مسعود مرش عبد بن حميد أُخبرنا النَّضرُ بن شُميل حَدَّ ثنا عَبَّ اذُ بْنُ مَنْصُور قَالَ سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ لاَنْ عَبَّاسِ غَلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ فَكَانَ ٱثْنَانِ مِنْهُمْ يُعَلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَاحِدٌ تَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ قَالَ نَيُّ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعْمَ « ۱٤ - ترمذي - ۸ »

الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يُذْهِبُ الدَّمَ وَيُخفُّ الصَّلْبَ وَيَجْلُو عَنِ الْبَصَرِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَينَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلاَ مِنَ الْمَلَاثُكُةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَينَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلاَ مِنَ الْمَلَاثُكَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ انَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجُمُونَ فَيَسَهُ يَوْمَ سَبْعَ اللّهَ قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحَجَامَةُ وَقَالَ انَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجُمُونَ فَيَسَهُ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةً وَيَوْمَ احْدَى وَعَشْرِينَ وَقَالَ انَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُم عَشْرَةً وَيَوْمَ احْدَى وَعَشْرِينَ وَقَالَ انَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُم بَعْمَ اللّهُ عَشْرَةً وَيَوْمَ احْدَى وَعَشْرِينَ وَقَالَ انَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُم وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ وَسَلّمَ لَدَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمَ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَي

وتحتفل وكل شيء تفتعل غير ألاتعاصى الرجل وهو اخباط واختلاط عن مثله نهى فاما كتاب الله واسماؤه وتعظيمه فهو الشفاء الاعظم الانفع (الرابعة) قوله فى الحديث الآن لا رقية الامن عين أو حمة حديث معلول ولعل المراد به أن داء العين والحمة موجود الآن يحتاج الى الذهاب سريعا لما يخاف أن يترقى اليه وغيره يحتمل التراخى ويحتمل أن يريد به لانه كان الاكثر عندهم والله أعلم (الخامسة) اذا كان الافضل الرقية بكتاب الله فالفاتحة أصل وفيها الحديث الصحيح فى قطيع الغنم وبالمعوذتين فقد كان النبي عليه السلام وفيها الحديث الصحيح فى قطيع الغنم وبالمعوذتين فقد كان النبي عليه السلام أدرك من بدنه وروى أبوعيسى كان النبي عليه السلام يتعوذمن الجان وعين أدرك من بدنه وروى أبوعيسى كان النبي عليه السلام يتعوذمن الجان وعين الكرسي والله أعلم أو بالكلمات المروية عنه فى تعويذ الحسن وفى تعويذ عبريل وثابت والله أعلم

الدَّني فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا فَقَالَ لَا يَبْتَى أَحَدٌ مَّن في ٱلْبَيْتِ الاَّ لَدُّ غَيْرَ عَمَّه الْعَبَأْسِ قَالَ عَبْدٌ فَالَ النَّصْرُ اللَّدُودُ ٱلْوَجُورُ ﴿ قَالَ الْوَعْنَيْمَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ عَرِيبٌ لَانْعُرِفُهُ اللَّا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بِنْ مَنْصُورٍ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائَشَةً ﴿ السِّبْ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِٱلْخِنَّاءِ مِرْشِ أَحْمَدُ بِنُ مَنيع حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن خَالد ٱلْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا فَاثُدْ مَوْلًى لآل أَبي رَافع عَن عَلَّى بِن عُبَيْدِ ٱلله عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ برَسُولِ أَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةٌ وَلَا نَكَبَةٌ الاَّ أَمَرَ نِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا ٱلْحُنَّاءَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَي هَـنَّا حديثُ حَسَن غَريبُ اثَّا نَعْر فَهُ من حديث فأند وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ فَأَئِد وَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنُ عَلَى عَنْ

#### باب التداوي بالحناء

ذكر عن عبدالله بن على عن جدته سلى وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماكان يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكتة إلا أمر في أن أضع عليها الحناء (قال ابن العربي) قد اكثر الناس في الحناء ووضعت فيها الاحاديث عن النبي عليه السلام بالكذب واتباع الجمال وطلاب المعاش بالباطل عند الناس تقربا الى قلوبهم ولا يوجد فيها شيء الاعن

جَدَّته سَلْمَ وَعُبَيدُ الله بْنُ عَلَي أَصَحْ وَيَقَالَ سَلْمَ مِرْمَن عُمَدُ بْنُ الْعَلَا عَدَّتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٌ عَنْ فَائَد مَوْلَى عُبَيْدُ الله بْن عَلَيْ عَنْ مَوْلاً هُ عُبَيْدُ الله الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَعُوهُ بُعَناهُ ابْن عَلَيْ عَنْ جَدَّتُه عَن النِّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَعُوهُ بُعَناهُ عَنْ عَفَانَ هُ عَنْ النَّهِ عَن عَفَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَن مُحَدِّ بْنُ بَشَارٍ حَدَّتَنا عَنْ مَنْصُورِ عَن مُحَدِّ بْنُ بَشَارٍ حَدَّتَنا عَنْ مَنْصُورِ عَن مُحَدِّ بُن بَشَارٍ حَدَّتَنا مَنْ الله عَنْ عَفَانَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عُلَادُ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَفَانَ ابْنَ المُغْيرَة بْنُ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَن التَوْكُلُ ﴿ قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَفَانَ عَن النّا وَعَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَمَن التَوْكُلُ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقُ الْبَابِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَمْ الله وَعَمْ الله وَعَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَنْ الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْكُولُولُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْكُولُهُ الله عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ الله عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُه

ضعف الحديث فايد مولى أبى رافع وغيره دونه فلا يعول عليه فلا فائدة فيه وانذروا كل من روى شيئا منه بعقوبة الله البالغة وبانه قد تبوأ مقعده من النار بالوعيد الصادق الصحيح بيد أنه قد روى أبو داود عن كر ممة بنت هام عن عائشة فى خضاب الحناء قال لابائس به وأكرهه كان حبى يكره ريحه وروى عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يانبي الله بايعني قال لاحتى تغيرى كفيك كانهما كفا سبع. وروت صفية بنت عصمة عن عائشة أن امرأة مدت يدها بكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ستر فقبض رسوله الله حلى الله عايه وسلم وقال ماأدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لوكنت امرأة لغيرت أظفارك عنى بالحناء وهذه الاسانيدضعيفة ومجهولة قال لوكنت امرأة لغيرت أظفارك يعنى بالحناء وهذه الاسانيدضعيفة ومجهولة

حديث حَسِن صحيح ﴿ الشَّحْدِ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَة فِي ذَلِكَ مِرْشِ عَدَةً بن عَبد الله الخُزَاعَيّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةً بنُ هشَام عَن سَفْيَانَ عَن عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُصَ فِي الرَّقْيَة مِنَ الْحُمَّةَ وَالْعَيَنْ وَالنَّمْلَة مِرْشِ كَمُوُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُونُعَيْم قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل عَنْ يُوسُفَ أَنْ عَبْدَاللَّهُ بْنِ الْحَرْثِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَخُّصَ فِي الرُّقْيَة مِنَ الْحُمَّة وَالنَّمْلَه ﴿ قَالَ بَوْعَلِينَتِي هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غُريب ﴿ مَا لَبُوعَلِينَتَى وَهُذَا عَنْدَى أُصَمَّ مِنْ حَديث مُعَاوِيَّةً بن هَشَامٍ عن سَفَيَانَ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتُي وَفَى الْبَابِ عَنْ رَيْدَةً وَعَمْرَانَ بْن حُصَيْن وَجَابِرُ وَعَائَشَةً وَطُلْقَ بِنَ عَلَى وَعَمْرُو بِنَ حَزِمٌ وَأَبِي خَزَامَةً عَنَ أَبِيهِ حَرِشُ أَنْ أَنْ عُمرَ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنْ حُصَين عَن الشَّعْيَ عَنْ عَمرانَ أَنْ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَارَقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْن أُوْحَمَة ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى وَرُوَى شُعْبَةً هَذَا ٱلْخَدِيثَ عَنْحُصَيْنِ عَنِ الشَّعْيُّ عَنْ بُرِيدَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمثُلُه ﴿ مِ الْحِبْ مَا جَاءَفِي

الرقية بالمُعُوَّذَتَين مرَّث هشامُ بن يُونُسَ الْكُوفي حَدَّثَنَا الْقَاسَمُ بنَ مَالِكُ ٱلْمَرْنَى عَنِ ٱلْجَرِيرِي عَنِ أَلَى نَضِرَةً عَنِ أَبِي سَعِيد قَالَ كَانَرَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنَ ٱلْجَانِّ وَعَينِ ٱلْأَنْسَانِ حَتَّى نَزَلْتٍ ٱلْمُعُوِّذَتَانَ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَاسُواهُمَا ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي وَفَالْبَابِ عَنْ أَنَسَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ ﴿ لِمِ صَلَّى مَاجَاءَ فِي الرُّقَيَّةُ مَنَ ٱلْعَيْنِ مِرْشُنَا أَبْنُ أَلَى عُمَرَ تَحَدَّثُنَا شُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِهِ فِن دينَا رعَنْ عُرُوةً وَهُوَ أَبُوحَاتُم بْنُ عَامِرِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ رَفَاعَةَ الزَّرْقِّي أَنَّ أَسْمَاءُبِنْتَ. عُمْيْسِ قَالَتْ يَارَسُولَ الله انَّ وَلَدَ جَعْفَرِ تُسْرَعُ الَّيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقَ لَهُمْ فَقَالَ نَعُمْ فَانَّهُ لُو كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ ٱلْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ ٱلْعَيْنَ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَي وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَمْرَ انَ بْن خُصَيْنِ وَبْرَيْدَةَ وَهَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحيحٌ

فسا ظنك بسواها وأنبهها حديث فايد الذي ذكره أبوعيسي وأبو داود. ولم يصح ً

## باب ماجاء أن العين حق

ذكر فيه حديث حية بن حابس التميمي عن أبيه أنه سمع رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول لاشيء في الهام والغين حتى وعن ابن عباس قال.

وَقَدْ رُويَ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عُرُوءَ بْنِ عَامِرِ عَنْ عَبِيد بن رَفَاعَة عَنَ أَسْمَاء بنت عُميس عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَرْثُ بِذَلِكَ ٱلْحَسَنُ ثُنَ عَلِي ٱلْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ بَهُذَا ﴿ اللَّهُ عَلَى عَمُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَّاقِ وَيَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ ٱلْمُنْهَالَ بَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدَ بِنْ جُبِيرٍ عَن أَبْنَعَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَينَ يَقُولُ أُعيذُكُمَا بِكُلَمَاتِ ٱللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ ابْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَقَ وَاسْمَاءِيلَ عَلَيْهُمُ السَّلاَمُ مِرْشَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلَى ٱلْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور نَحُوهُ بَعْنَاهُ ﴿ قَالَوْعَلِمَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ مَا مَعْدَ مَا جَاءً أَنَّ ٱلْعَيْنَ حَقَّ وَٱلْغَسْلُ لَمَا مِرْشِ أَبُو حَفْص عَمْرُ و بْنُ عَلَّى حَدَّثَنَا

رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شى، سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا حديثان غريبان وقد علله أبو عيسى بأن فى حديث حية عن أبيه عن أبى هريرة لاشى، فى الهام والعين حق أن جماعة رووه ولم يذكروا أبا هريرة وقد صح أن العين حق وحديث أبى عيسى هذا صحيح (التوحيد) ذهب الفلانسفة الى أن مايصيب المعين من جهة العاين انما هو صادر عن

يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ أَبُو عَسَّانَ ٱلْعَنْبِرَثَى حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ ٱلْمُبَارَكُ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَيْ الشَّارَ كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَيْ الْمُبَارَكُ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَيْ الله عَرَسُولَ ٱلله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فَى ٱلْهَامِ وَٱلْعَيْنُ حَقَّ مَرَشَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّعَقَ ٱلْخَصْرَ مِي حَدَّثَنَا وُهَيْنَ أَلْكُ سَنِ بْنِ خَرَاشِ ٱلْبَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّعَقَ ٱلْخَصْرَ مِي حَدَّثَنَا وُهَيْنَ عَنْ الله صَلَى الله عَنْ الله صَلَى الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرُو وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَمْرُو وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ

تأثير النفس بقوتها فيه فأول ماتؤثر فى نفسها ثم تقوى فنؤثر فى غيرها وقيل انما هو سم فى عين العاين يصيب لفحه المعين عبد التحديق اليه كما يصيب لفح سم الافعى من يتصل به وقد سبق من بياننا فى كنبنا فى هدنا الغرض مالم يتكلم عليه العلماء ليس لانه خفى عليهم ولكن لم يقع قائله لذكرهم وهذا ترده ثلاثة أمورا لاول ما ثبت من أنه لاخالق الا الله الثانى أبطال التولد اذ يقولون إنه يتولد من كذا وكذا وليس يتولد شىء من شىء بل المولد والمتولد عنه كل ذلك صادر عن القدرة دون واسطة الثالث أنه لا يصيبه من كل عين و لا من كل متكلم ولو كان برسم التولد لكانت عادة مستمرة ولثبتت فى كل الاحوال وأما الذين يقولون إنها قوة سمية كةوة سم ولا فى عمية لاعلى عقل حصلت ولا فى

صَحِيْتُ غَرِيبٌ وَحَديثُ حَيَّةً بْنِ حَابِسَ حَديثُ غَرِيبٌ وَرَوَىٰ شَيْبَانُ عَنْ يَحْمِيثُ غَرِيبٌ وَرَوَىٰ شَيْبَانُ عَنْ يَحْمِيثُ غَرِيبٌ وَرَوَىٰ شَيْبَانُ عَنْ يَحْمِيبُ غَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ

الشريعة دخلت ولا بالطب قالت وهل سم الأفعى الاجز. منها فكلها قاتل والعائن ليس شيء يقتل منه في قولهم الا نظره وهو معنى خارج عن هذا كله والحقيقة والحق فيه أن الله يخلق عند نظر المعاين اليه وأعجابه به اذا شــا. ماشا. من ألم أو هلـكة وكما يخلقه باعجـابه وبقوله فيه فقــد يخلقه ثم يصرفه دون سبب وقد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة فقد كان الني عليه السلام يعوذالحسن والحسين بماكانأ بوه يعوذبه ابنيه اسماعيل واسحق اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عبن لامة وقد يصرفه بعد وقوعه بالاغتسال فانه قد امر صلى الله عليه وسلم لهبألغسل وامر الذي يسأل الغسل أن يجيب اليه كما تقدم في قولهواذا استغسلتم أي سئلتم الغسل فاجيبوا اليه وقال في الحديث الصحيح فليغسل له داخلة أزاره واختلفالناس فمنهم من قال هو كناية يعني بداخلةازاره فرجه والظاهر والاقوى بل هو الحقان. يريد به مايلي البدن من الازار ووصف الناس الغسل واخص الخلقبه مالك لان النازلة كانت في بلده ووقعت بجيرانه فتلقوها وقد حصلوها مشاهدة وخبرا بان يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح ثم يصب عليه ومن قال لا يجعل الاناء في الارض ويغسل كذا بكذا وكذا بكذا فهو كله تحكم وزيادة وقد يصرفه الله بالتبريك فقدقال النبي عليه السلام لعامر بن ربيعة على م يقتل احدكم اخاه الابركت وهذااعلام وتنبيه بأنالبركة تدفع تلك المضرة فان قيل وأي فائدة في الاغتسال وصب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى بْنُ المُبْارَكُ وَحَرْبُ بِنُ شَدَّاد لَا يَذْكُرَان فيهِ عَنْ أَلْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى بْنُ المُبْارَكُ وَحَرْبُ بِنُ شَدَّاد لَا يَذْكُرَان فيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَى التّعْوِيذِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ السَّعْويذ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَى التّعْويذ عَنْ أَلْنُ هُمَا وَيَهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَر بْنِ اياسٍ عَنْ عَنْ جَعْفَر بْنِ اياسٍ عَنْ عَنْ جَعْفَر بْنِ اياسٍ عَنْ عَنْ جَعْفَر بْنِ اياسٍ عَنْ

مائه على المعين وأي مناسبة بينهما قلنا ان قال هذا متشرع قلنا له اللهورسوله اعلم وان قاله متفلسف قيل له انكص القهقري من كل معرفة مفلس أليس عندكم انالأدوية قد تفعل بقواها وطباعها وقد تفعل بمعنى لايعقل فى الطبيعة ولا ينتهج على سبيل الصناعة وتدعونها الخواص وقد زعمتم أنها زها. خمسة آلاف فما أنكرتم مثل هذا فيكون ذلك سبباً يتهيأ من طريق الخاصة لاسما والتجربة قد عضدته والمشاهدة في العين والمعاينة قد صدقته وكذلك الرقية انما يتولد من توهم المرقى الشفاء فينفعل البدن للتوهم الذي ينشا في اعتقاده من قول الراقي وفعله قلنا قد أبطلنا أن يكون للتوهم تأثير في البدن أو لشي. تأثير في شيءاتما الحالق هو الله وحده وكل طبع أو تطبع كلمة باطل أربد بها باطل انماالله يخلق الشفاء كيف شاءو عندما يشاءفا نماهو محل أووقت لخلق البارىء وفعله وأنتم ترون الغاريقون يلين البلغم ولا يعارض الصفراء ولو فعل فيه بطبعه لـكان كل حاريابس أولى به والصفرا. ويقولون أيضاً انالسقمونيا تعارض الصفراء ولوكان ذلك بطبعه لكان الضد أولى ولأثر في ذلك كل بارد رطب ولما لم يحر ذلك على هذا الأسلوب علم أنه أمر يختص بعـلم علام الغيوب وفيهذا البابكله في كتاب القبس فصل بديع لايغيب عنك فتغيب. به عنك الغاية فىالتفهيم وانما تركته كراهية التطويل والله أعلم

أَبِي نَضَرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدًا لُخُدْرِي قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي نَضَرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدًا لُخُدْرِي قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا تُوْنَا فَي سَرِيّةِ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقَرَى فَلَمْ يَقُرُونَا فَلُدِغَ سَيّدُهُم فَأَتُونَا فَي سَرِيّةِ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقَرَى فَلَمْ يَقُرُونَا فَلُدِغَ سَيّدُهُم فَأَتُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

### باب أخذ الآجر على التعويذ

ذكر حديث أبى سعيد الخدرى المشهور وهو أصل فى الباب ولا بد من مد. النفس فيه قليلا حتى ينظر الناظر من مرآته إلى غيره (الاسناد) روى همذا الحديث جماعة عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية عن أبى المتوكل عن ابى سعيد عن أبى سعيد وهو ابن عباس وفى حديث أبى سعيد هذا اضطراب إحدى الروايتين أن أبا سعيد قرأ ورقى وفى الاخرى أن غيره هو الراقى والقارى (الغريب) القرى والضيافة متقاربان وكان المعنى واحد أما بناء قرى فهو جمع شى الى شى تقول قريت الما فى الحوض إذا جمعت فيه متفرقه وكان المنزول عليه يجمع للنازل الايواء والانس والاطعام فيه كا قال

فاالخصب للا صياف أن يكثر القرى ولكنا وجمه الكريم خصيب وأما بناء ضىف فهو للبيل وكان النازل يميل الى المنزول عليه فاذا قبله أثر الميل ووجدت الامالة فان أطعمه تحققت المقاصد فهذا بجاز فى القرى عبرعنه بأوله أو بفائدته قوله وما علمت أنها رقية فى البخارى ومايدريك أنها رقية ولو قال هاهنا وما أعلك أنها رقية لكان بينا ولكن تأويله وما علمت به أنها رقية فاضمر قولك به وذلك كثير فى القرآن والعربية (الاحكام والفوائد) فى مسائل فاضمر قولله نزلنا بقوم فسألناهم القرى انماسا كوهم لا نهليكن معهم شيءيا كلونه

وهي شريعة وسنة قائمة سابقة كذلك فعل الخضر وموسى حبن أنيا أهل القرية قال بعض الشافعية كان فى شرعهم إطعامهم واجبا على أهل القرية فلما تركوا الواجب أنكر موسى على الخضر نفع من ترك واجبا قال الامام (أبو بكر ابن العربي) هذا لا يصح دعواه لأنهم سالوهم وكشفوا اليهم الحاجة فلما امتنعوا بعد ذلك تعين عليهم في كل ملة كما جرى فبدأ الخضر بالفضل كما يشبهه وطلب هؤلاء القوم حقهم في الرقية بما يجوز لهم (الثانية) أن الرقية لم تلزمهم ولو كانت واجبة لما جاز أن يا ُخذوا عليها جعلا وا ما يمتنع أخــذ الاجرة إذا تعين ذلك على الواحد بشروط أخر (الثالثة) أنه يجوز أخذ الأجرة على عمل يقدره زمان أو حال أو حاجـة ولايغنى الزمان وحـده للتقدير (الرابعة) أنه لايجوز تسمية الغنم من غير وصف وله الوسط وابما ذلك إذا تعينت بدليل توله فىالطريق الثانية بقطيع منالغنم وهذا يدل على أنهم عينوه ثلاثين شاة (الخامسة) ان فاتحة الكتاب رقية (السادسة) أنه انما خصها لأنه رآها سميت أمالكتاب فتحقق شرفها وتقدمها (السابعة) قوله سبع مرات أقل الرقية ثلاث وأكثرها سبع فاعتمد الأكثر رغبة في تحصيل البر والأخذ بالا وثق (الثامنة ) تثبتهم فيما شكوا فيه منجواز ذلك وهذا منالورع حتى يتبين اليقين ( التاسعة ) جو از أُخذ الا ُجرة على القرآن وقد ا تبعه بقوله في الصحيح إنأحقما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (العاشرة) قوله وما يدريك أنها رقية ولم ينكر عليه نظره واجتهاده من غير نص ( الحادية عشرة ) قوله كلوا واضربو إلى معكم بسهم تطييباً لقلوبهم (الثانية عشرة) فان قيل فهـذه الرقى هل ترد القضاء قلنا روى أبوعيسي عن أبي خزامة عنأ بيه قال سا ُلت رسول الله صلی الله علیه وسلم أرأیت رقی نسترقیها ودوا. نتداوی به و تقی

فَقَالُوا هَلْ فَيكُمْ مَنْ يَرْقَ مَن الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكُنْ لاَ أَرْقَيْه حَتَى تُعُطُونَا عَنَما قَالَ فَاللَّهُ الْمَدُ للهِ سَبْعَ تَعْطُونَا عَنَما قَالَ فَاللَّهُ الْمَدُ للهِ سَبْعَ مَرَّات فَبَراً وَقَبَضْنَا الْغَنَم قَالَ فَعَرَض فِي أَنفُسنَا مَنْها شَيْء فَقُلْنَا لاَ تَعْجَلُوا حَتَى تَأْتُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ فَلَمَا قَدَمْنَا عَلَيْه ذَكُرْتُ لَهُ اللّه عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ فَلَما قَدَمْنَا عَلَيْه ذَكُرْتُ لَهُ اللّه عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ فَلَمَا قَدَمْنَا عَلَيْه ذَكُرْتُ لَهُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم قَالَ فَلَمَا قَدَمْنَا عَلَيْه ذَكُرْتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالَ فَلَمَا قَدَمْنَا عَلَيْه ذَكُرْتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالَ فَلَمَا قَدَمْنَا عَلَيْه وَسُلّم وَاللّه مَعَدُم اللّه الله مَعْدُم اللّه الله الله عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسُلّم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالّه وَاللّه وَلَا عَلْمَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَالل

نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً قال هي من قدر الله وقد اضطربت الرواية في هذا الحديث عن أبي عبيدة والصواب ما رواه يونس بن يزيد وعبد الرحمن بن استحاق واحدى روايتي ابن عيينة عن الزهرى عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد عن أبيه أنه قال يارسول الله فذكره على حاله ودرجته في القبول والرد فانه معنى صحيح باجماع الائمة وذلك لائن الله خلق الائشياء ورتبها وساقها في الوجود على تقدير معلوم ونظام متسق فنه مايو جده ابتداء ومنه مايو جده بعد غيره بحكمة هو أعلم بها لاندركها فقد يكون شفاء بعد دواء وقد يكون شفاء بعد دواء وقد يكون شفاء بعد دواء وقد يكون شفاء بعد دواء

### فيا لانرى مما يقى الله أكثر

فاذا وقيت بتقاة فتلك التقاة والوقاية جميعاً من تقية لاينسب أحدهما الى الآخر ألا ترى ان الكفاية توجدمن غير تقاة فدل على أن ذلك من فعل الله.

مَالكُ بْنِ قَطَعَةَ وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ لَلْمُعَلِّمَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلَيمِ ٱلْقُرْآنِ أَجْراً وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرَطَ عَلَى ذَلَكَ وَٱحْتَجَّ بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ وَجَعْفَرُ بْنُ أَجْراً وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرَطَ عَلَى ذَلَكَ وَٱحْتَجَّ بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ وَجَعْفَرُ بْنُ إِي اللّهِ وَهُو أَبُو بَشْر وَرَوَى شُعْبَةُ وَأَبُو بِشْر وَرَوَى شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَاللّهَ وَهُمَا مُ وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ أَبِي بَشْر هَذَا ٱلْحَديثَ عَنْ أَبِي ٱلْمُتَوكِّلِ عَوَاللّهَ وَهِمَامٌ وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ أَبِي بَشْر هَذَا ٱلْحَديثَ عَنْ أَبِي ٱلمُتُوكِلِ عَوَاللّهَ وَهُمَامٌ وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ أَبِي بَشْر هَذَا ٱلْحَديثَ عَنْ أَبِي ٱلمُتُوكِلِ

با جمعه وقد روى هل يرد الدعاء الاالقدر فقيل الدعاء من القدر بنحوه فان قيل فما يتعلقه الناس من الاحراز والاحجار ما قولكم فيها قانا روى أبوعيسى وغيره من حديث عبدالله بن عكيم أنه نزلت به حمرة فقيل له ألا تعلق شيئاقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئاً وكل اليه وذلك ان الجهال يزعمون أن في الجمادات والحيو انات خصائص من الوقاية بكلام أهل الالحاد والصنارات وذلك شرك فان تعلق قرء آنا فانه وان كانه تقاة لكنه ليس من طريق السنة وانما السنة فيه الذكر دون التعيلق وقد قيل للنبي عليه السلام ألا تنشرت ويسمى الناس النشرة كتابا يوضع في إناء ثم يغسل ويشرب وهي بدعة من الشيطان وقد قال الحسن النشرة من السحريعني أنه عمل لا يجوز وقد قال جرير النشرة والما النشرة من السحريعني أنه عمل لا يجوز وقد قال جرير

يدعوك دعوة ملموف كائن به خبلامن الجن أو ريحا من النشر وفى الصحيح عن أم سلمة أن النبي عليه السلام رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال استرقوا لها فان بها النظرة والسفعة العلامة التى تدل على أخد الشيطان والنظرة العين ويقال عيون الجن أنفذ من ألسنة الرماح والشياطين تقتل بيديها وعيونها كبنى آدم وثبت أن النبي عليه السلام دخلت عليه أم تدغرن ويس بنت محصن بابن لهدا قد أعلقت عليه من العذرة فقال على م تدغرن

عَنْ أَيْ سَعِيد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَدَّنَا اللهُ عَبُهُ حَدَّنَا اللهُ عَبُهُ حَدَّنَا اللهُ عَنْ أَيْ سَعِيد أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصَحَابِ بِشْرِ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا الْلَوَكِلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْ سَعِيد أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصَحَابِ بِشْرِ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا الْلَوَكِلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْ سَعِيد أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصَحَابِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرُّ وَا بَحَى مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُ وهُمْ وَلَمْ يُضَوِّهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرُّ وَا بَحَى مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُ وهُمْ وَلَمْ يُضَوِّهُمْ فَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَقَالُوا هَلْ عَنْدُكُمْ دَوَا أَقُلْنَا نَعَمْ وَلَكُنْ لَمْ تُقْرُونا فَلَا نَفَعَلُ وَكَنَّ مَنْ عَلَا فَعَمْ وَلَكُنْ لَمْ تُقْرُونا اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَكُولُوا لَنَا جُعلًا فَجَعلُوا عَلَى ذَلْكَ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمَ قَالَ فَعَلَ رَجُلْ مَنَا يَقُرْأً عَلَيْه بِفَاتِحَة الْكُتَابِ فَبَرَأً فَلَا أَنْهَا أَتَيْنَا النَّيَّ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُولُوا وَاضْرِبُوا لَى مَعَكُمْ بَسَهُم ﴿ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيلًا فَكُولُوا لَنَا عَمْ وَمَا يُذَوي وَلَمْ يَنْ جَعْفُوا عَلَى وَلَكُولُوا وَاضْرِبُوا لَى مَعَكُمْ بَسَهُم ﴿ قَالَ وَعَلَيْتُ هَذَا حَدِيثَ ضَعَيْمُ وَقَالَ كُلُوا وَاضْرِبُوا لَى مَعَكُمْ بَسَهُم ﴿ قَالَ وَعَلَيْنَى هَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثَ وَهَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثَ اللَّهُ عَمْشَ عَنْ جَعْفُو بَنِ ايَاسٍ وَهَكَذَا السَّوْمَ مَنْ عَدْفَرَ بْنَ ايَاسٍ وَهَكَذَا

أولادكن عليكن بهذا العلاق وعليكن بهذا العود الهندى فان فيه سبعة أشفية هذا لفظ آبى داود قال الخطابي الما هو أعلقت عنه ولا يقال أعلقت عليه ولا أعلم هذا قال الاصمعى الاعلاق رفع العذرة وهو وجع فى الحلق باليد و فسر أعلقت عنه رفعت عنه العذرة بالا صبع وذكره عن ابن الا عرابي وقال ابن حبيب قال لى قدامة العلاق أن يحدد عودا ويدخله فى الحلق واللهاة يبط به العذرة حتى يسيل الدم والعذرة عقدة تكون فى الحلق وذكر صفة استعال الدواء

رَوَى غَيْرُ وَاحد هَذَا الْخُديثَ عَنْ أَبِي بَشْرِ جَعْفَر بْنُ أَيْ وَحْشِيَةً عَنْ أَيِي الْمُدَوّيَةِ مَرْثُنَ أَيْ الْمُدَوّيَةِ مَرْثُنَ أَيْ الْمُدَوّيَةِ مَرْثُنَ الْبُنْ أَي وَحْشَيْةً وَالْأَدُويَةِ مَرْثُنَ الْبُنْ أَي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَيى خُزَامَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ وَحَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاةً نَتَقيما هَلْ تُرُدُ مِنْ قَدْرِ اللهِ شَيْمًا قَالَ هِي مَنْ وَدُواءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاةً نَتَقيما هَلْ تُرُدُ مِنْ قَدْرِ اللهِ شَيْمًا قَالَ هِي مَنْ قَدْرِ اللهِ عَنْ أَي خُرَامَةً عَنْ أَيهِ عَنِ قَدْرَ اللهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم نَحُوهُ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَدْ رَوَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم نَعُوهُ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ عَمِيحٌ وَقَدْ رَوَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَعَلْ وَهَا لَهُ عَدْرَامَةً عَنْ أَيْهِ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَعَوْهُ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَدْ رَوَى

فقال يسعط به من العذرة بان يأخذ سبع حبات من شونيز فتسهك ثم تخلط بزيت حتى تنهاع ثم يا خذ عود كست ويسهك فى ذلك الدواء حتى ينهاع ثم يقطره فى منخريه قال الترمذى قال قتادة يؤخذ إحدى وعشرون حبة من الشونيز ويجعل فى خرقة وينقع ويسعط به فى كل يوم فى الا يمن قطرتان وفى الايسر بمثله وفى الثالث مثل اليوم الا وقال ابن العربى) رضى الله عنه صوابه أن يستعمل بالزيت مرة وبالحل مرة ومحصا أخرى بحسب حال الا داء وما ينضاف اليه مما يقوى فعله ويسرى به ذلك معلوم فى كتب الطب

عَنْ أَبْنَ عُيَيْنَةَ كَلَا الرِّواَيَتَيْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي خُزَامَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي خُزَامَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي خُزَامَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي خُزَامَةً عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي خُزَامَةً عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبْنَ عَيْنَةَ هَذَا الْخُديثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي خُزَامَةً عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَلْحَديث عَنْ أَبِيهِ عَيْرَ هَذَا الْخُديث عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَلْحَديث عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَلْحَديث عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَلْحَديث عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَصَحْ وَلَا نَعْرُفُ لَأَي خُزَامَةً عَنْ أَبِيهِ عَيْرَ هَذَا الْخَديث عَنْ أَبِيهِ عَيْرَ هَذَا اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَيْرَا اللهِ عَنْ أَبِي خُرَامَةً عَنْ أَبِي عَيْرَانَ قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو عَيْدَةً قَالَ قَ

### باب الكمأة والعجوة

ذكر حديث أبى هريرة قال النبى عليه السلام العجوة من الجنة و فيها شيفاء من السم والدكماة من المن وماؤها شيفاء للعين ( الاستناد ) أما حديث أبى هريرة فلم يصح وانما الصحيح حديث سيعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فى الكماة وقد روى سعد قال مرضت فأتانى النبى عليه السلام يعودنى فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادى وقال إنك رجل مفؤد فأت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فانه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن ( الغريب ) العجوة صنف من تمر المدينة صغير الجرم كثير اللحم دقيق النواة إذا لكته شد مضاغا ووجدت المدينة صغير الجرم كثير اللحم دقيق النواة إذا لكته شد مضاغا ووجدت المدينة صغير الجرم كثير اللحم دقيق النواة إذا لكته شد مضاغا ووجدت المدينة صغير الجرم كثير اللحم دقيق النواة إذا لكته شد مضاغا ووجدت المدينة صغير الجرم كثير اللحم المنات العرب انها جدرى الارض كما يكون المجدى في سطح الجمم ولذلك قالت العرب انها جدرى الارض تشميها الجدرى في سطح الجمم ولذلك قالت العرب انها جدرى الارض تشميها

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْنِ ﴿ قَالَا اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَنْ السَّمَ وَالْكُاّةُ مَن الْمَانِ وَهُوَ الْكَاْةُ مَن الْمَانِ وَهُوَ الْكَاْةُ مَن الْمَانِ وَهُوَ الْكَاْةُ مَن الْمَانِ وَهُوَ الْكَاْةُ مَن الْمَانِ عَمْرُو وَلَا لَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث سَعيد ابن عَمْرُو وَلَا لَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث سَعيد ابن عَامِ مَن حَديث سَعيد ابن عَمْرُو وَلَا لَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث سَعيد الطَّنافسي عَن عَمْرُو وَلَا لَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث الطَّنافسي عَن عَمْرُو مِن اللهِ الطَّنافسي عَن عَمْرُو بَن عُمْرُو مِن عَمْرُو بَن عُمْرُو بَن عُمْرُو مَن الله عَمْد وَحَدَّثَنَا مُحَدِّد بن اللهَ عَمْرُو بن حَدَّثَنَا مُحَدِّد الطَّنافسي عَن عَمْرُو بن حُريث عَنْ سَعيد حَدَّثَنَا شُعَبَةً عَنْ عَبْد الْمَلَك بْنِ عُمْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَدِّد بن اللهِ عَنْ عَمْرُو بن حُريث عَنْ سَعيد حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْد الْمَلَك بْنِ عُمْدِ وَحَدَّثَنَا مُحَدِّد بن اللهِ عَن اللهِ عَن عَمْرُو بن حُريث عَنْ سَعيد النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهَ الْكَاّةُ مِن اللهِ وَمَاوُهَا الْمُأَلِّةُ مِن اللهُ وَمَاوُهَا الْمُؤَلِّةُ مِن اللهُ وَمَاوُهَا اللهُ الله اللهُ عَن الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَنْ الله وَمَاوُهُمَا اللهُ وَمَاوُهُمَا اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ اللهُ الْمُأَلِّة مِن اللهُ وَمَاوُهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ اللهُ اللهُ

والمفؤد هو الذي يشتكي فؤاده وهو غشاء القلب ويسمى به الذي يشتكي صدره (الفوائد) في مسائل (الاولى) قوله الكائم من المن يعني به كاقال في الحديث من المن الذي أنزله الله على بني اسرائيل فأفاد أن المن لم يسكن طعاما واحداً كما يقوله المفسرون وإنما كان أنواعا ومنه الحكماة (الثانية) اختلف واحداً كما يقوله المفسرون وإنما كان أنواعا ومنه الحكماة (الثانية) اختلف الناس في شفاء مائها للعيين فندهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته كما قاله الترمذي عنه ومنهم من قال انه يعجن به كحل والصحيح انه ينفع بصورته في حال وباضافته في أخرى وقد جرب ذلك فوجد صحيحا (الثالثة) قوله المحجوة شفاء من السم يحتمل أن يكون بما وضع الله فيها من البركة وفي المحجوة شفاء من السم يحتمل أن يكون بما وضع الله فيها من البركة وفي المحجوة شماء من السم يحتمل أن يكون بما وضع الله فيها من البركة وفي المحجوة الم يضره المحجود الله المناه المحجود الله المحجودة ا

شَفَّا وَ عَدَّتَنَا مَعَادُ بِنُ هَشَامِ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بِن حَوْشَبِ بَشَّارِ حَدَّتَنَا مَعَادُ بِنُ هَشَامٍ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بِن حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسَاً مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَأْةُ مِنَ اللهِ عَنْ أَلْدَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَأْةُ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ذلك اليوم سم ولا سحر (الرابعة) قوم ائت الحارث بن كلدة إبانة لجواز اتيان الطبيب الذي عنده معرفة أو تجربة مفهومه (الخامسة) فان قيل إذا كان طبيباً عالماً فما فائدة وصف الدواء قلنا فيه فوائد (الاولى) الآذن كا تقدم في سؤاله (الثانية) أن يعلم الطبيب مالم يكن يعلم (الثالثة) أن في محاولة الطبيب ذلك له فائدة المعرفة بكيفية الخلط ولطف الصنعة بكثرة الدربة (حديث) عن أبي صالح الاشعرى عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فان الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن ليمون حظه من النار (الاسناد) أبو صالح الاشعرى هذا لا يعرف اسمه يروى عن أبي هريرة هذا الحديث وحده ويروى عن أبي ريحانة في ذم الحجاج يروى عن أبي حواله المغيرين لحال يعرف المغيرين لحال

أَوْ خَسْاً أَوْ سَبْعاً فَعَصَر تَهُنَّ جَعَالُت مَا مَهُنَّ فَى قَاْرُورة فَكُحلْتُ بِهِ جَارِيَةً لَى فَسَرَأْت مِرْضَ كُمَّدُ بُنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً قَالَ لَمُ فَرَدَّةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْنِيْرُ دَوَاء مَنْ كُلِّ دَاء إِلاَّ السَّامَ قَالَ قَتَادَةً كُدِّثُتُ أَنَّ أَنَا هُرَيرَة قَالَ الشُّونِيزُ دَواء هُمن كُلِّ دَاء إِلاَّ السَّامَ قَالَ قَتَادَةً يَأْخُذُكُلَّ يَوْم أَحْدَى وَعَشَرِينَ حَبَّةً وَيَجْعَلُهُنَ فَي خَرْقَة فَلْيَنْقَعَهُ فَيَتَسَعَّطُ بِهُ كُلَّ يُوم أَحْدَى وَعَشَرِينَ حَبَّةً وَيُحَمَّلُونَ فَي الْأَيْسَر قَطْرَةً وَالشَّالَ فِي الْأَيْسَر قَطْرَةً وَالشَّالَ فِي الْأَيْسَر قَطْرَةً وَالشَّالِينَ وَقَى الْأَيْسَر قَطْرَتَيْنِ وَفَى الْأَيْسَر قَطْرَةً وَالشَّالِينَ وَقَى الْأَيْسَر قَطْرَةً وَ الشَّالِينَ وَقَى الْأَيْسَر قَطْرَتَيْنِ وَفَى الْأَيْسَر قَطْرَةً وَ الشَّالِينَ فَى الْأَيْسَر قَطْرَتَيْنِ وَفَى الْأَيْسَر قَطْرَةً وَ الشَّالِينَ فَى الْأَيْسَر قَطْرَتَيْنِ وَفَى الْأَيْسَر قَطْرَتَيْنِ وَفَى الْأَيْسَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّالِينَ فَا اللَّيْسُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَيْ مَسْءُودِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ ثَمَن عَنْ أَيْ مَسْءُودِ اللَّاسُولُ وَلَالَةً عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ ثَمَن عُنْ أَيْ كُلُومِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ ثَمَن عُنْ أَنْ كُلُهُ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ ثَمَن عُنْ أَيْ الْكُولِينَ عَمْ الْمُؤْمِلُونَ عَمْ الْمَاسِلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ ثَمَن الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ ثَمَن الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَنْ الْمَاسِلَالَ عَنْ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ

الجسم أو أحدهما وهذه صفة جهنم وهي تسكفر الذنوب فتمنعه من دخول النار وقد روى أبو عيسي عن الحسن أنهم كانوا يرجون يعني الصحابة أن حي ليلة تكفر ما مضي من الذنوب وروى الزهرى عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبرده تقع من السماء بصفائها ولونها ورواه عن الزهرى الوليد بن محمد الموقرى فلذلك لم يثبت لكن المعنى صحيح ووجه التشبيه بالصفاء زوال كدرة الذنوب والبيض نقاء البدن عن ارحاض المعاصى

وَمُهْرُ الْبَغَى وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثَحَسَنَ صَحِيحٍ الله المُعَلَّمُ مَا جَاءَ في كُرَاهية التَّعْليق صَّرْثُنَا مُحَدَّدُ بنُ مَدُّويَهُ التَّعْليق صَّرْثُنَا مُحَدَّدُ بنُ مَدُّويَهُ حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله بن مُوسَى عَن مُحَدَّ بن عَبْد الرَّحْمَن بن أَى لَيْلَي عَرِ عِيسَى أَخِيهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَلَى مَعْبَدِ ٱلجُهْنَيِّ أَعُودُهُ وَبِه خَمْرَةً فَقُلْنَا الَّا تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ ٱلْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وَكُلَ الَّذِهِ ﴿ قَالَ الوَعْلِينَتِي وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَكْمِم أَمَّا نَعْرِفُهُ مَنْ حَديث مُحَدُّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي وَعَبْدُ أَلله بْنُ عُكْمِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُتَبَ الَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْشَن المُحَمَّدُ بِنَ بِشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُسَعِيد بْن سَعِيد عَن أَبْن أَبِي لَيْلَي نَحُوهُ بَعْنَاهُ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلِينَتَى وَفَى ٱلْبَابِعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِر ﴿ بَالْبَكُ مَا جَاءً فَي

### باب ماجاء في تبريد الحمي

رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى فور من النار فا بردوها بالما وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى والاوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من

تَبْرِيد أَنْمَى بِالْمَا وَمَرْتُ هَنَادُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سَعِيد بِن مَسْرُوقَ عَنْ عَبَايَة بِن رِفَاعَة عَنْ جَدَه رَافِعِ بِن خَدَيجٍ عِنَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الْمُنَّ فَوْرْ مِنَ النَّارِ فَأَيْرِ دُوهَا بِالْمَاء ﴿ قَلَ الْوَعَلِينَ فَي وَ الله عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَي بَكْرَ وَ أَبْنِ عَمَرَ وَ امْرَأَة الزَّيْر وَعَائِسَة وَ ابْن النَّابِ عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَي بَكْر وَ ابْنِ عَمَر وَ امْرَأَة الزَّيْر وَعَائِسَة وَ ابْن عَبَاسَ مِرْتَن هَرُونُ بِنُ السَّحَق الْهُمْدَاني حَدَّثَنَا عَبْدَة بُن سُلَيْانَ عَنْ عَائِسَة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَائِسَة أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَائِسَة أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَائِسَة أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَائِسَة أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَائِسَة أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَائِسَة أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَائِسَة وَسَلَم بَنْ عُرُوة عَنْ فَاطَمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بَنْ عُرُوة عَنْ فَاطَمَة بَنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بَنْ عُرُونَه عَنْ قَالَة وَسَلَم وَسَلَم عَنْ عَائِسَة وَسَلَم عَنْ قَالَه وَسَلَم عَنْ عَالَه وَسَلَم عَنْ فَاطَمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بَنْتِ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ فَاطَمَة بِنْتِ الْمُنْوِلَة عَنْ فَاطَمَة وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ فَاطَمَة بِنْتِ الْمُؤْمِنَة عَنْ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ فَالله عَنْ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ فَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ فَاطُمَة وَسَلَم وَى النَّيْ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ فَاطُمة وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ فَاطُمة وَسَلَم وَاللّه وَعَلَا عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلْمُ وَسُلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْه وَاللّه عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلَيْه وَاللّه عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْم

شر كل عرق نعار ومر. شرحر النار ويروى عرق يعار (الا سناد) الحديث صحيح متفق عليه فى كل ديوان وعند كل أحد (الا صول المشتركة مع العربية لتعلقها بها) الحمى فعلى من حمى الشيء اذا اكتسب الحروإذا خلب على الجسم حروبرد نقصت منفعته أو بطلت بحسب ما يكون من غلبة ذلك فأمر النبي عليه السلام بتبريدها بالماء على أصل الطب والعلم فى معارضة الشيء بضده واختلف الناس فى تأويل ذلك فقل ابن الانبارى، معناء تصدقوا بالماء فان أفضل الصدقة سقى الماء وهذا عدول عن الظاهر

أَسْمَاء كَلَامٌ أَكُرُمُ مِنْ عَدَّدُ عَدَا وَكُلاَ الْحَدِيثُيْن صَحِيتٌ هَا الْعُقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعُقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعُقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعُقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر الْعُقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر الْعُقَدِيُّ حَدَّيْنَا عَنْ عَكْرِمَةَ ابْرَاهِمُ بْنُ اسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ الْعُلَيْمِ مَنْ الْمُنَّ وَمَنَ اللهُ الْعُظِيمِ مِنْ شَرِّكُلِّ الْاللهِ الْعُظِيمِ مِنْ شَرِّكُلِّ الْاللهِ الْعُظِيمِ مِنْ شَرِّكُلِّ الْاللهِ الْعُظِيمِ مِنْ شَرِّكُلِّ عَرْقَ نَعْرَيْبَ لا اللهِ الْعُظِيمِ مِنْ شَرِّكُلِّ عَرْقَ نَعْرَيْبَ لا اللهِ الْعُظِيمِ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ فَي اللهِ الْعُظِيمِ مِنْ شَرِّكُلِّ عَرْقَ نَعْرَيْبَ لا اللهِ الْعُظِيمِ مِنْ السَاعِيلَ بْنِ أَبِي حُبِينَ عَرِيْبَ لا اللهِ الْعُظِيمِ مِنْ السَاعِيلَ بْنِ أَبِي حُبِينَةً وَابْرَاهِيمُ لِي السَاعِيلَ بْنِ أَبِي حُبِيبَةً وَابْرَاهِيمُ لِي السَاعِيلَ بْنِ أَبِي حُبِيبَةً وَابْرَاهِيمُ لِي السَاعِيلَ بْنِ أَبِي حُبِيبَةً وَابْرَاهِيمُ لِي الشَّامِ فَي الْعَدِيثَ وَيُووى عَرْقَ يَعَالَ فِي اللهِ الْعَلَيْقِ مَا جَاءً فِي اللهِ الْعَلَيْمُ فَى الْخُدِيثَ وَيُووى عَرْقَ يَعَالَ فَي اللهِ الْعَلَيْمِ مَا جَاءً فِي اللهِ الْعَلَيْمِ مَا جَاءً فِي اللهِ الْعَلَيْمِ فَي الْعَلَيْمِ فَي الْحَدِيثَ وَيُودِى عَرْقَ يَعَالَ بْنِ أَبِي مُعَلِيمَةً وَالْمِيمَ اللهِ الْعَلَى الْمُؤَلِّي الْعَلَيْمِ مَا جَاءً فِي اللهِ الْعَلَيْمِ الْمُعَلِيمِ اللهِ الْعَلَيْمِ اللهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللهِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعُلَامِ الللهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعُلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُ

ومنهم من حمله عنى ظاهره واغتسل بالماء فكان يعطب فقال مالا ينبغى وهذا جهل فى التأويل وجهل بالدليل ومنهم من قال ان الحميات على قسمين منها ما يكون عن خلط بارد ومنها ما يكون عن حار وفيه ينفع الماء وهى حميات الحجاز وعليها خرج كلام النبي عليه السلام وفعله حين قال صبوا على من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن فتبرد وخف حاله وذاك فى أطراف البدن وهو أنفع له و العرق النعار هو الذي يرتفع دمه ويزيد فيحدث فيه الحسر واليعار المضطرب وذلك بزيادة الخلط فيه وقد ذكر أبو عيسى حديثا غريبا فى تبريك الحمى بالماء وذلك باستقبال جرية الماء فى النهر قبل طاوع الشمس ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا أو تسعا وذلك بحسب حال الحمى و ترتيبها فى البدن

ٱلْغيلَة مِرْشِ أَحْمَدُ بْنُمَنيع حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ السَّحَقَّ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ أَيُوبَ عن محمد بن عبد الرحمن بن نُوفَل عَنْ عُرُوزً عَنْ عَائشَةً عَنْ أَبْنَةً وَهْب وَهِيَ جَدَامَةُ قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ أَلتَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أُنْهَى عَن ٱلْغَيَالِ فَاذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أُولَادَهُمْ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ أَسْمَاءُ بِنْتَ يَزِيدُ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنَّ تَحْمِيحٌ وَقَدْرُوَ أَهُ مَا لَكُ عَنْ أَبِي ٱلْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَةً عَنْ جُدَامَةً بَنْت وَهْب عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَالِكٌ وَٱلْغَيَالُ أَنْ يَطَأَ ٱلْرَجُلُ أُمْرَأَتُهُ وَهِي تُرْضِعُ مِرْشَ عِيسَى بْنُأْحَمَدَ حَدَّثَنَا انْ وَهْبِ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنْ أَبِي ٱلْأُسُود مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن بن نَوْفَل عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهُبِ ٱلْأُسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ ٱلْغَيلَة حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ ٱلرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ قَالَ مَالَكُ وَٱلْغَيلَةُ انْ يَمَسَّ أَلرَّ جُلُ أَمْرَ أَتُهُ وَهِي تُرْضُعُ قَالَ عيسي من أَحْمَدَ وَحَدَّثَنَا اسْحَقَ بْنُ عيسي حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي ٱلْأَسُود نَحُوهُ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ

### باب ما جاء في ذوات الجنب

(حديث) روى أبو عبد الله ميمون البصرى بن أرقم أن النبي عليه السلام كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب وقال أبو عيسى ومعناه السل (قال ابن العربي) رحمه الله ذات الجنب اسم يقع على الشوصة وعلى السلوعلى كل مرض يضجعه على جنبه ويختلف الدوا. فيها

ٱلْحَدِيثَ ﴿ إِنْ مُرْتُ السَّحْقُ بِنُ مُوسَى ٱلْأَنْصَارَى حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ يَزِيدُ بْن خُصَيْفَةً عَنْ عَمْرُو بْن عَبْد اللَّه بْن كَعْب السُّلَيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَخْبِرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِي أَنَّهُ قَالَ أَتَانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعْ قَدْ كَانَ يُهْلَكُني فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَحْ بِيمِينَكَ سَبْعَ مَرَّات وَقُلْ أَعُودُ بِعِزَّةَ ٱللهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ ٱللهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ و السَّنَا مِرْشِ عَاجَاءَ فِي السَّنَا مِرْشِ الْحَمَّدُ بِن بِشَّارِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِن بَكْر حَدَّتْنَا عَبْدُ ٱلْحَمِيدِ بنُ جَعْفَر حَدَّتَني عَتْبَةً بنُ عَبْد ٱلله عَن أَسْمَاء بنت عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بَمَ تَسْتَمْشِينَ قَالَتْ بِٱلشُّدِ بُرُم قَالَ حَارٌ جَارٌ قَالَت أُنَّمَ ٱسْتَمْشَيْتُ بِٱلسَّنَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فيه شَفَاءٌ مِنَ ٱلْمَوْتِ لَكَانَ في السَّنَا ﴿ قَالَا بُوعَلِنْتَى هَـذَا حَـديثُ حَسَنْ غَريبٌ يَعْنَى دُوَا ، الْلَشِّي

﴿ مَا حَاءُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَسَلّاً فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهَ عَسَلّاً فَعَالَ اللّهُ عَسَلّاً فَقَالَ اللّهُ عَسَلّاً فَقَالَ اللّهُ عَسَلاّ فَسَقَاهُ ثُمّ جَاءَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاّ فَسَقَاهُ ثُمّ جَاءً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمّ جَاءً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمّ جَاءً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلا اسْتَطْلاَقاً فَقَالَ رَسُولُ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلا اسْتَطْلاَقاً فَقَالَ رَسُولُ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتَطْلاَقاً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتَطْلاَقاً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتَطْلاَقاً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتَطْلاَقاً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتَطْلاقاً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتَطْلاقاً فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتَطْلاقاً

### باب العسل

ذكر حديث أبي سعيد الخدري في سقى العسل قال الله تعالى (فيه شفاء المناس) ولم يذكره على العموم كما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت والعسل عند الأطباء إلى أن يكون دواء لكل داء أقرب من الحبة السوداء ولا سيما إذا مزج بالخل وحمل على النار حتى يذهب الخل ويبقى أثره في العسل وقد كان جماعة من الصحابة يتناولونه على ظاهره ويشربون في أدوائهم العسل عزوجابالماء والزيت لما فيه من الشفاء وفي هذين من البركة ولا يخفى أن من الامراض ما إذا شرب صاحبه العسل خلق الله الألم بعده وان قوله في العسل فيه شفاء للناس إنما هو في الإغلب وقد سمعت أن الرجل الذي استطاق كان به خلط قد أخذ في الخروج فاعانه العسل حتى خرج منه ما كان مهيأ للخروج فلما فني انقطع وكان الني عليه السلام

قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَدَّقَ اللهُ وَكَذَّبِ بَطْنَ أَخيكُ أَسْقِهُ عَسَلاً فَسَقَاهُ عَسَلاً فَبِراً ﴿ قَالَ إِنَّ عَلِينَ يَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٍ ﴿ إِلَا عَمْدُ إِنْ اللَّهُ عَدَّثُ اللَّهُ عَدَّثُ اللَّهُ عَدَّثُ اللَّهُ عَدَّثُنَّا عَمْدٌ بِنُ جَعَفَر حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بِن خَالِد قَالَ سَمْعُتُ ٱلْمُنْهَالَ بْنَ عَمْرُو يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيد أَنْ جُبِيرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدُ مُسْلِم يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضَرُ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّات أَسَأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوفَى ﴿ قَالَ اِبُوعَيْنَتَى هَـٰذَا حَديثُ حَسَنٌ غَريبُ لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مَنْ حَديثُ ٱلْمُنْهَالَ بْن عَمْرُو أَنْ عَبَادَةً حَدَّثَنَا مَرْزُوقَ أَبُو عَبْدَ أَلَّهُ الشَّامِي حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّام أَخْبُرُنَا ثُوبَانَ عَنِ النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ ٱلْخُبَى فَانَّ أَنْهُمَّ قَطْعَةٌ مِنَ الَّنَارَ فَلْيُطْفِئُهَا عَنْهُ بِٱلْمَاءَ فَلْيَسْتَنْقَعْ نَهْرٍ أَجَارِيا ليستقبل جَرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ بَسْمِ أَلَهُ اللَّهُمَّ أَشْفَ عَبْدَكَ وَصَـدِّقْ رَسُولَكَ بَعْدَ

عالماً بهذا ولم يعلم به الرجل أو يكون الله تعالى أراد أن يجعلها آية لرسوله فخلق الاسهال بعده دائمًا حتى إذا أراد أن يظهر الدليل قطعه

صَلاة الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَغْتَمْسْ فِيهِ ثَلَاثُ عَمْسَاتُ ثَلَاثُهُ اللَّهِ عَانٌ لَمْ يَبِراً فَى خَسْ فَسَبْعِ فَانَ لَمْ يَبِراً فَى خَسْ فَسَبْعِ فَانَ لَمْ يَبِراً فَى خَسْ فَسَبْعِ فَانَ لَمْ يَبِراً فَى سَبْعَ فَتَسْعِ فَانَّهُ الاَ تَكَادُ ثُجَّاوِزُ تَسْعاً بِاذْنَ الله ﴿ قَالَ بُوعِيْنِتَى هَذَا حَدِيثُ عَرِيبُ ﴿ فَالَا يَكُو يُلِينَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

### باب التداوى بالرماد

(حديث) سهل بن سعد بأى شىء دووى جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقى أحد أعلم به منى كان على يائتى بالماء فى ترسه و فاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشى به جرحه أما غسل الدم فلاز الله النجاسة ان قلنا ان دمه نجس أو لاز الله التلويث ان قلنا ان دمه طاهر وقد بينا ذلك فى المسائل والنيرين واما حشو الجرح بالحصير المحرق فليرقا الدم

إِذَا بِرَأَ وَصَحَّ كَالْبُرْدَةَ تَقَعُ مِنَ السَّمَاء في صَفَائهَا وَلَوْنَهَا ﴿ لَا سَبُّ مَرْثُ عَبْدُ الله بنُ سَعِيد الْأَشَجُ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بنُ خَالد السَّكُونَى عَنْ مُوسَى بِنْ مُحَمَّد بِنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمَى عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِّي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمُرَيِضِ فَنَفْسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَ يُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ ۚ قَالَ اِرْعَلِينَتِي هَذَا حَديثُ غَرِيبُ حَدَّيْنَا هَنَّادُو مَعُمُودُ نُغَيلانَ قَالاً حَدَّيْنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عَبْدَالرَّحْمَن أَبْنِ يَزِيدُ بْنَ جَارِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي صَالَحِ ٱلأَشْعَرِيعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلاً مِنْ وَعَكَ كَانَ بِهِ فَقَالَ أَبْشُرْ فَأَنَّ أَلَّهَ يَقُولُ هِي نَارِي أَسَلِّطُهَا عَلَى عَدْى الْمُذْنْبِ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ حدثنا السَّحْقُ بنُ مَنْصُورِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمَٰنِ بنُ مَهْديّ عَنْ سُفْيَانَ ٱلثَّوْرِيِّ عَنْ هَشَام بْن حَسَّانَ عَن ٱلْكَسَن قَالَ كَأَنُوا يَرْتَجُونَ ٱلْحُيُّ لَيْلَةً كَفَّارَةً لمَّا نَقَص مِنَ الذَّنوب

# بَيْنَ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ

## بَنِيْمَالِيِّ إِلَّهِ الْخَيْمِيْنِ ابواب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته

ذكر فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ترك مالافلاهله ومن ترك ضياعا فالى) حسن صحيح (مقدمة) روى عبدالله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو آية محكمة أوسنة ماضية أو فريضة عادلة فالآية المحكمة هي التي لم يدخلها نسخ والسنة الماضية هي التي ثبتت عن النبي عليه السلام والفريضة العادلة قيل

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَارِ وَأَنَسِ وَقَدْ رَوَاهُ ٱلزُّهْرِيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَا أَنْ مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُولَ مِنْ هَذَا وَأَتَّمَ مَعْنَى ضَيَاعًا مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُولَ مِنْ هَذَا وَأَتَّمَ مَعْنَى ضَيَاعًا

معناها ما اعتدلت فيها الانصبا. قسمة وهوضعيف وقيل وهو الصحيح ماحكم فيها بالعدل المبسوط من الكتاب والسنة كما يروى أن ابن عباس أرسل إلى زيد بن ثابت في فريضة زوج وأبوين فقال زيد للام الثلث بعد فرض الزوج فقال له نص في كتاب الله أم برأيك؟ فقال له أقولها برأبي لا أفضل أما على أب لأن الله تعالى قال (فان لم يكل له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) فجعل نصيب الآم أقل من نصيب الاب فنصف المال في اشترا كهما كجميع المال لايفضله فيه وهذا من الفقه العظيم وبذلك كان أفرضهم حسما ورد فىالأثر وهذا أصل عظيم في الفرائض أثراً ونظراً وهو صحيح (الاسناد) حديث أبي هريرة صحيح مشهور لفظه في البخاري (ما من مؤمن إلا وأنا أولي الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إنشئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالا فلير ثه عصبته من كانوا فان ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه وأناوليه فلادعى له) قال ابن شهاب فلما فتح الله عليه الفتوح قال من توفى من المؤمنين فعلى قضاؤه ومن ترك مالافلورثته وانفردابن شهاب بلفظ القضاء ( غريبه ) الضياع والمكل أما الضياع فهو كل من لا مال له ولا قوة وأما الكل فهو كل ما يحمله المرء بما يكل به ويعبي ( المعاني ) والأصول في ثلاثة فصول(الأول)مامن مؤمن الا أنا أولى به وهو أصولي وذلك أن النبي أولى من الناس بنفوسهم وأموالهم وهو أولى منهم في نصرتهم وتحمل مؤنتهم فلا يؤمن أحـد حتى يكون النبي أحب اليه من نفسه وأهله وماله صَائعًا لَيْسَ لَهُ شَيْءَ فَأَنَا أَعُولُهُ وَأَنْفَقُ عَلَيْهِ ﴿ مَا حَدَّنَا عُمَدَّ بُنُ الْقَاسِمِ تَعْلَيْمُ الْفَرَائِضَ مَرْشَا عَبْدُ الْأَعْلَى بَنُ وَاصلَ حَدَّنَنَا عُمَدَّ بُنُ الْقَاسِمِ الْفَصْلُ بْن دَهْمَ حَدَّ ثَنَا عُوثَ عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب عَنْ الْأَسَدَى حَدَّ ثَنَا الْفَصْلُ بْن دَهْمَ حَدَّ ثَنَا عُوثَ عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَلَّهُ وَاللّهُ آرَانَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ تَعَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَوْف عَنْ رَجُل عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَوْف عَنْ رَجُل عَنْ في اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَوْف عَنْ رَجُل عَنْ عَنْ عَوْف عَنْ رَجُل عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدْقَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَوْف عَنْ رَجُل عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدْ وَسُلّمَ حَدْقَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَوْف عَنْ رَجُل عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْف عَنْ وَسُلّمَ حَدْقَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَسُلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

والناس أجمعين أو تطيب نفسه ببذل المكل له جاءه ابو بكر بماله كله وقال تركت لاهلي الله ورسوله وفداه بنفسه في الغار وقال عرر أنت أحب إلى من نفسي فقال الآن يا عر يعني أنت مؤمن وهو صلى الله عليه وسلم يحمل كلهم من مال الله إذ ليس له مال فانه كان عبد أنبياً (الثاني) قال ابن شهاب هذا ناسخ لتركه الصلاة عليه الميت من قبل أن يكون على دين قال وهو حديث مرسل ولا يصح في يكون المرسل ناسخا للهسند لانهما لم يتساويا هذا مع أن العلماء اختلفوا في قضاء دين الغريم الميت من بيت المال أو الحي فاما عمر فلم يؤد دين الاسيفع ولا أدى النبي عليه السلام دين معاذ وربما كان الاقوى أداء دين الميت لخراب ذمته ويأسه عند بعضهم والصحيح وجوب دين الدكل لان الله تعالى قال في الزكاة والغارمين فهذا حق منصوص لهم على دين الدكل لان الله تعالى قال في الزكاة والغارمين فهذا حق منصوص لهم على دين الدكل لان الله تعالى قال في الزكاة والغارمين فهذا حق منصوص لهم على

بِذَلِكَ ٱلْحُسِينُ بِنُ حَرِيثَ أَخْبِرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْف بِهَذَا بَعْنَاهُ وَمُحَدَّ أَبْنُ ٱلْقَاسِمِ ٱلْأَسَدِيُّ قَدْ صَعَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلَ وَغَيْرُهُ ﴿ الْمَسَدِي مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ ٱلْبَنَاتِ مِرْشَىٰ عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ ٱلْبَنَاتِ مِرْشَىٰ عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيّ

التعيين فأما ترك الذي عليه السلام وعمرو بن معاذ والاسيفع لأن نصيب الغارمين كان قد استوفى وإما لأنهما كانا حيين ولم يصمن النبي عليه السلام حمل الكل إلا للهيت الذي يترك ضياعا أو كلا (الثالث) ظن بعضهم أن قوله الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن معناه في ترك النبي والموارثة به للنبي مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعظم الحجة عليه في أن تتركوا النوارث بالنبي وهذا وإن كان فاتحة الآية فان معناها قد بيناه في الاحكام والفيصل ها هنا انه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه اقرءوا ان شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فايما مؤمن ترك مالا الحديث فرده النبي عليه السلام الى هذا المعني أو أعلم أنه من جملة ما يراد به وهذا الذي قاله هؤلاء قريب من قول الصوفية أن المعني أن اتباع سنة النبي أولى من اتباع شهو تك فيا لم يكن فيه نص لأجل أن الفرائض آيات محكمة وأن قول النبي عليه فيا لم يكن فيه نص لأجل أن الفرائض آيات محكمة وأن قول النبي عليه والبيان فيا لم يكن فيه نص لأجل أن الفرائض آيات محكمة وأن قول النبي عليه والبيان فيا نص أو بين

(حدیث) شهر بن حوشب لا یســاوی القول فیه لاضطرابه وضعف ناقله

### باب ميراث البنات

ذكر حديث جابر فى سعد بن الربيع الذى يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل وقال فيه حديث حسن صحيح وكان قد اعترض فى صدر الكتاب فيه وهذا هو الحق كى بيناه من قبل (الاسناد) روى فيه بعضهم أنها جاءت فقالت هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شهاس قتل أبوهما معك يوم أحد وهو غلط ظاهر انما قتل ثابت يوم اليهامة (الاحكام) فى مسائل (الاولى) كان الناس فى الجاهلية يتوزعون الفرائض بشهواتهم حتى حكم الله فيه بالحق فى الناس فى الجاهلية يتوزعون الفرائض بشهواتهم حتى حكم الله فيه بالحق فى أعطى الله النصف للبذت والثلثين لفوق الاثنتين وبقيت الاثنتان مسكوت عنهما واختلف فيها الصحابة وأقوى دليل فيها أن الذى عليه السلام أعطاهما عنهما واختلف فيها الصحابة وأقوى دليل فيها أن الذى عليه السلام أعطاهما

حَديثُ صَحيحُ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَديث عَبْدِ الله بْن مُحَدِّبْ عَقَيْل ﴿ لَمْ عَقَيْل ﴿ وَلَدُ رَوَاهُ شَرِيكَ أَيْضاً عَنْ عَبْد الله بْن مُحَدِّ بْنِ عَقَيْل ﴿ لَمَ مَا حَدَّنَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَنْ مُحَدِّ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَنْ مُحَدِّ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ وَلَهُ حَدَّثَنَا اللهُ وَلَا عَنْ مُرَفِق عَنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا عَنْ هُرَيْل لِي اللهُ وَلَى عَنْ اللهُ وَلَى عَنْ اللهُ وَلَى عَنْ اللهُ وَلَى عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَنْ هُرَيْل لِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى عَنْ اللهُ وَلَى عَنْ اللهُ وَلَا عَنْ هُرَيْل اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَالَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة فَسَالَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

فى حديث سعد هذا الثاثين وأيضاً فان الاختين تأخذان الثلثين بنص القرآن فالبنات مثلهما وهى محكمة فى كتاب الاحكام بغاية الاحكام ان شهاء الله ( الثالثة ) ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة لم يطالبها باثبات الموت والوراثة لأن الحاكم كان يعلمها وقضاء القاضى بعلمه أصل فى الشريعة وانما تردد الناس فيه لما حدث من التهمة فيهم فان كان الامر بينا ظاهرا نفذه دون تكلف ذلك وقد بيناه فى كتاب الخلاف

(ذكر أيض احديث) ابى موسى وسلمان فى بنت وبنت ابن وأخت. ورجوعهما الى قضاء ابن مسعود عن النبى عليه السلام (الاصول) فيه العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته و نقض الحكم إذا خالف النصوهذه ثلاث مسائل أصولو كان عريقضى فى رجل ترك بنتا وأختا ان المال بينهما نصفين وكان يقول ابن عباس فى رواية عنه ان الاخت تسقط لان الله تعالى لم يجعل للاخوات ميراثا الااذا هلك عن كلالة والكلالة من لاولد له وقد بينا فى كتاب الاحكام أنها على أقسام وان وجودشى من الولد يسقط

عَنَ الْأَبُ وَ اللَّهُ مَا اَبْقِي وَقَالاً لَهُ انظَلَقْ الْى عَبْدَ اللّه فَاسَأَلُهُ فَا لَهُ سَيْتَا بُعَنَا مَنَ الْأَبُ وَ الْأَمْ مَا اَبْقِي وَقَالاً لَهُ انظَلَقْ الْى عَبْدَ اللّه فَاسَأَلُهُ فَا لَهُ سَيْتَا بُعَنَا مَنَ اللَّهُ فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بَمَا قَالاً قَالَ عَبْدُ الله قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا عَلَى عَبْدَ الله قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا عَلَى عَبْدَ الله قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا عَلَى عَبْدَ الله قَدْ ضَلَلْتُ الله عَلَى الله

الاخوة كلهم من الام وان وجود الاناث لايسقط الاخوة من الابوحديث ابن مسعود كاف في الباب

### باب ميراث الأخوة

ذكر عن الحمارث عن على أن بنى الام يتوارثون دون بنى العلات (الاسناد) الصحيح في هذا الباب ألحقوا الفرائض باهلها فما ابقت فهو لأولى عصبة ذكر (غريبه) أولاد الاعيان بنو الام والاب العلات بنو الاب الاخياف بنو الام (أحكامه) في مسائل الاولى ما ذكره الله عصبة في القرآن إلا الاب في قوله ورثمه أبواه فلائمه الثلث يمنى قطعا ومابقى

بُنْدَارٌ حَدَّثَا يَزِيدُ بَنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْحُرِثَ عَنْ عَلِي السَّحَقَ عَنِ الْحُرِثَ عَنْ عَلِي السَّحَقَ عَنِ الْحُرثَ بَهَ الْوَصَيَّة وَدَيْنَ وَانَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَضَى بَالَدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّة وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتُوارُ ثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لَا يَعِنَ النَّهِ مَلَى الله عَلَيْتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لَا يَعِنَ النَّهِ مَلَى الله عَلَيْتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لَا يَعِنَ النَّيِ مَلَى الله عَلَيْتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخْبَرَنَا لَا بَعْ النَّيِ مَلَى الله عَلَيْتِ الله وَأَمَّةِ دُونَ أَخِيهِ لَا بِيهِ مِرْتُنَا بَنْدَارِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا لَا يَعِنَ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّيِ مَا الله عَنْ النَّيِ مَا الله عَنْ النَّيِ مَا الله عَنْ النَّي مَا الله عَنْ النَّي مَا الله عَنْ النَّي مَا الله عَنْ الله عَنْ النَّي مَا الله عَنْ الله عَمْ مَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَنِ الله عَنْ الله الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بَعْلُه وَسَلَّمُ بَعْلُه وَسَلَّمُ بَعْلُه وَسَلَّمُ بَعْلُه وَسَلَّمُ بَعْلُه وَسَلَّمُ بَعْلُوه وَسَلَّمُ بَعْلُه وَسَلَّمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

للاب (الثانية) تنقطع الاخوة بالأب من قوة قوله تعالى (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مهالثلث) ولو كان الاخوة يشتركون مع الاب لذكرهم فى الشركة ولذكر نفيهم حيث نفى الولد فقال فان لم يكن ولدأ واخوة (الثالثة) قوله أولى يعنى أقرب من الولى وهو القريب وإنما يكون الادلاء بالنسبة إلى الميت كمشل أن يترك ابن أخ وابن عم فابن الأخ أقرب من ابن العم لأن الأخ الذي يدلى به ذلك الأخ يقول أنا ابن الميت والعم يقول أنا أخو أبى الميت فالبنوة أقوى من الأخوة فقدما لأجل (الرابعة) العصبة هي المحيطة وكل ما أحيط به شيء فقد عصب به (الخامسة) قوله ذكر الاحاطة بالميراث انما يكون للذكر دون الاناث اجماعا والذي يقول ترث الابنة جميع المال النصف بالميراث والنصف بالرد

الْكُرْتُ عَنْ عَلَيْ قَالَ قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّ اَعْيَانَ بَنِي الْكُرْتُ عَنْ عَلَى وَقَدْ تَكُلَّم بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ الْكُرْتُ عَنْ عَلَى وَقَدْ تَكُلَّم بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَيُ الْكُرْتُ عَنْ عَلَى وَقَدْ تَكُلَّم بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَي الْكُرْتُ وَالْعَمَلُ عَنْ الْكُرْتُ عَنْ عَلَى وَقَدْ تَكُلَّم بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

انما هما شيئان كل واحد منهما لا يحيط بالميراث وانها تكون الاحاطة بالسبب الواحد وليس للذكر فلا جل هذا نبه عليه بذكر الذكورية وهذا لا يتفطن له كل مدع وقد روى الدارقطني وغيره فلا ولي رحم ذكر فيحتمل أن يكون ذكر ذكر أهاهنا لنفسه وفي الرحم ونقله آخراً على المعنى فقال رجل ذكر تاكيدا وليس على التاسيس كما زعم قوم لما بيناه (السادسة) فان ترك ابني عم أحدهما أخللام (۱)فان تركأخوات فقد روى أبو عيسي صحيحا عن جابر قال مرضت فذكر الحديث وفيه الفصول المعدودة (أولها الاسناد) حديث جابر هذا حديث حسن صحيح وتسمى هذه الآية آية الصيف وفي ذلك غريب وهو أنه ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري عن جابر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضا ثم نصح على وضوءه فافقت فقلت يارسول الله انمالي أخوات فنزلت آية الفرائض وروى البخاري أيضا عن البراء آخر آيته نزلت خاتمة النساء وخطب يوم جعة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول

قَالَ جَاءَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنَى وَأَنَا مَرِيضَ فَى بَي سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَانَيَ اللهِ كَيْفَ أَقْسُمُ مَالَى بَيْنَ وَلَدى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْئًا فَنَزَلْت سَلَمَة فَقُلْتُ يَانَيِ اللهِ كَيْفَ أَقْسُمُ مَالَى بَيْنَ وَلَدى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْئًا فَنَزَلْت سَلَمَة فَقُلْتُ يَانَيِ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُه

فقال انى لا أدع بعدى شيئا أهم من الكلالة وما اغلظ لى فى شيء مااغلظ في هيه مااغلظ في هيه مااغلظ في هيه حتى طعن في صدرى باصبعه وقال تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء وان أعش أقضى فيها يقضية يقضى بها من يقرأ القرءان ومن لا يقرأ القرآن وفى الترمذى فنزلت اية الميراث يستفنونك قل الله يفتيكم فى الكلالة وهذا تعارض لم يتفق يانه إلى الآن اللهم ألا ان يكون معنى قوله نزلت آية الفرائض صحيحا وقوله قل الله يفتيكم فى الكلالة وهم من الراوى فانها آخر آية نزلت ( الاحكام) قوله فى الاولى فاتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهى سنة الامام والنبي اولى من أحياها ولكن الولاة لما تكرر ذلك و نبه عليه وقوله ومعه أبو بكر اخبيار عن كثرة ملازمته له وقد تكرر ذلك و نبه عليه على بن أبى طالب رضى الله عنهما ( الثانية ) قوله ماشيا هى بيان أنها الحيالة الفضلى فى عمل جميع الطاعات لاجل الخطى واستعمال الجوارح ( الثالثة ) الفضلى فى عمل جميع الطاعات لاجل الخطى واستعمال الجوارح ( الثالثة ) فتوضا وصب على من وضوئه يعنى من سائلته المتصله ببشر ته الكريمة على فتوضا وصب على من وضوئه يعنى من سائلته المتصله ببشر ته الكريمة على فتوضا وصب على من وضوئه يعنى من سائلته المتصله ببشر ته الكريمة على

أَبْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِي أَخْبِرِنَا أَبْنَ عَيينَةَ أَخْبِرِنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْكُدر سَمَع جَابِرَ بْرِنَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ مُرَضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمَى عَلَى فَأَتَى وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانَ فَتُوضًا ۚ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وُضُو تُه فَأَفَقَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله كَيْفَ أَقْضَى فِي مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئاً وَكَانَ لَهُ تَسْعُ أَخُوَاتَحَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمُيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُل ألله أيفتيكُم في ٱلْكَلاَلَة ٱلْآيَة قَالَ جَابِرٌ فِي نَزَلَت ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هَذَا حديث حسن صحيح ﴿ لَا مَنْ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنَ أَخْبَرِنَا مُسْلَمُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهِيبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُوس عَن أبيه عَن أَبْ عَبَّاس عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَلْهُ قُو ا ٱلْفَرَ اتْضَ بأَهْلَهَا فَمَا بَقَى فَهُو لَأُولَى رَجُل ذَكَّر ورَثْن عَبْدُ بنُ حَميه أَفْولَا وَجُل ذَكَّر ورَثْن عَبْدُ بنُ حَميه أَفْولَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنِ أَبْنِ طَالُوسَ عَنْ أَبِيهَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَن

طريق البركة والاستشفاء (الرابعة) قال العلماء فيمه دليل على طهارة المماء المستعمل ردا على رواية الحنفيين فى الحكم بنجاسته وذلك بين فى مسائل الخلاف (الخامسة) فيه تبريد الحمى بالماء على نحوماسبق

النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ أَبْنِ طَاوُوس عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسِلًا ﴿ مَرْشَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرْسِلًا ﴿ مَرْشَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرْسِلًا ﴿ مَرَشَ الْكُسَنُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْخُسَنِ عَنْ عَرْفَا لَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْخُسَنِ عَنْ عَمْ اللَّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ عَمْرًانَ بْنَ خُصَيْنَ قَالَ جَاءً رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ عَمْرًانَ بْنَ خُصَيْنَ قَالَ جَاءً رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ عَمْرًانَ بْنَ خُصَيْنَ قَالَ جَاءً رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ عَمْرًانَ بْنَ خُصَيْنَ قَالَ جَاءً رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ فَقَالَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَعْنَ فَقَالَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قَالَةً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ فَقَالَ مَا عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ فَقَالَةً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَنْ عَنْ قَالَالَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

### باب ميراث الجد

الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابنى مات فإلى من ميراثه قال الك السدس فلما ولى دعاه فقال الك سدس آخر طعمة حسن صحيح قال ابن العربى اعلموا أعلمكم الله المشكلات أن مسالة الجدد تجاوزت الحد في الإشكال وخرجت عن الحصر والعد والحكمة لله فيه في ترك الإشكال الاختلاف من ذوى العلم والجلال أن يعلم الله عباده أنه لم يرد أن ينص على كل حادثة وليعلم الخلق أن النظر والقياس على أصول الشرع أصل في الدين ووزر عن المشكلات للمسلمين فان الصحابة اختلفوافيه اذ لم يكن من النبي عليه السلام بيان يرفع الإشكال على التمام وهذا الحديث الذي صححه أبو عيسي على حالة ليس فيه بيان إذ لا يدرى كيف أعطاه النبي عليه السلام اللجد ونظرت الصحابة فيه فأنزل بعضهم أبا الأب أبا كما أنزل ابن الابن ابناً للجد ونظرت الصحابة فيه فأنزل بعضهم أبا الأب أبا كما أنزل ابن الابن ابناً للحد وقد قال تعالى (أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) ونظر

إِنَّ أُنِي مَاتَ فَمَالَى فِي مِيرَاثِهِ قَالَ لِكَ السَّدُسُ فَلَا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ لِكَ السَّدُسُ الْآخَرَ طُعْمَةٌ ﴿ قَالَ لِعَكَالَيْ مَلَا اللَّهُ مَا الْآخَرَ طُعْمَةٌ ﴿ قَالَ لِوَعَيْنَتَى مَدُا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ وَفِي الْبَابِءَنْ مَعْقل بن يَسَارِ ﴿ اللَّهُ مَنَ مَعْقل بن يَسَارِ ﴾ المحت مَا جَاءَ فَي ديرَاث الجُدَّة مِرْضُ ابْنُ أَيى عُمرَ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ حَدَّ ثَنَا الزُّهْرِيُ قَالَ مَرَّةً وَكُلُ عَنْ قَبِيصَةً بنِ ذُو يَبِ قَالَ جَاءَتِ قَالَ مَرَّةً وَكُلُ عَنْ قَبِيصَةً بنِ ذُو يَبٍ قَالَ جَاءَتِ قَالَ مَرَّةً وَكَالَ مَرَّةً وَكَالَ مَرَّةً وَكَالَ مَرَّةً وَكُلُ عَنْ قَبِيصَةً بنِ ذُو يَبِ قَالَ جَاءَتِ

آخرون إلى أنه لوكان ناز لامنزلة الآب قلنا الجد لا ينزل منزلته ألا ترى أن ابن الأبن ينزل منزلة الابن فى الحجب وأبو الآب لا يحجب من يحجبه الآب وهو الآم من الثلث الى الثلث الباقى وأيضا فان الآخ عاصب يشفع لآخته ويعصبها وهو أقرب من الاثب فى الاثولى إذ يدلى بالبنوة فيقول أنا ابن أبى الميت والجد يقول انا أبواب الميت فهو أقرب عصبة ذكر والمسألة محكمة فى مسائل الخلاف

#### باب الجدة

ذكر أبو عيسى أحاديثها عن قبيصة بن ذؤيب وعن ابن عيينة وعن مالك أن أبا بكر أعطى الا ولى في السؤال السدس وجاءت الا خرى الى عمر ولم يعلم عين التي كان فيها القضاء من النبي عليه السلام نحكم بالشركة بينهما وقد روى القاسم بن محمد جاءت الى أبى بكر جدتان فاعطى أم الا م السدس دون أم الا ب فقال له عبد الرحمن بن سهل رجل من الا نصار من بني حارثة قد شهد بدرا ياخليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها و تركت التي شهد بدرا ياخليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها و تركت التي

ٱلْجَدَّةُ أَمُّ ٱلْأُمِّ وَأَمُّ ٱلْآبِ إِلَى أَى بَكُر فَقَـالَتْ انَّ أَبْنَ أَبْنَ أُو أَبْ بنتى مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كَتَابِ ٱللهِ حَقًّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُ لَكِ فِي ٱلْكُتَابِ مِنْ حَقَّ وَمَا سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى لَكَ بِشَيْء وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ قَالَ فَسَأَلَ فَشَهِدَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا الشُّدُسَ قَالَ وَمَنْ سَمَعَ ذَلَكَ مَعَكَ قَالَ مُحَدُّ بْنُ مُسْلَمَةً قَالَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَت ٱلْجُدَّةُ الْأَخْرَى الَّتِي تَخَالفُهَا إِلَى عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَنِي فيه مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَحْفَظُهُ عَرِ. الزُّهْرِي وَلَكُنْ حَفظُتُهُ مِنْ مَعْمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ ان ٱجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَّا وَأَيَّتُكُما أُنْفَرَدْتُ بِهِ فَهُو لَمَا صِرْتُنَ ٱلْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالكُ عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ عُثْمَانَ بَن اسْعَقَ بْن خَرَشَةً عَنْ قَبِيصَةً بْن ذُوَّ يْبِ قَالَ جَاءَت ٱلْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكُر تَسْأَلُهُ مِيرَاتُهَا قَالَ فَقَالَ لَمَا مَالِكَ في كتَاب

لو ماتت ورثها فجعله أبو بكر بينهما وحق هذا الكلامان روعى أن يرده الى أم الاثب لا أن يشرك بينهما فلا أدرى ماهذا واختلف فى توريث أكثر من جدتين ولا أرى أن يزاد عليهما قال مالك التى تطرح أم الجد أبى الاثب وأمهاتها وقد روى أبو عيسى عن ابن مسعود ان التى أعطاها رسول الله صلى

الله شَيْء وَمَا للَّه فَي سُنَة رَسُول الله صَلَى الله عَليه وَسَلَمَ شَيْء فَارْجعى. حَتَى أَسْأَلَ النَّاسَ فَقَالَ المُغْيِرة بْنُ شُعْبَة حَضَرْت رَسُولَ الله صَلَى الله صَلَى الله عَليه وَسَلَم فَأَعْطَاهَا السَّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكُر هَلْ مَعَك غَيرُك. الله صَلَى الله عَلَي الله عَليه وَسَلَم فَأَعْطَاهَا السَّدُسَ فَقَالَ المُغْيِرة بْنُ شُعْبة فَأَنفَذَهُ فَقَالَ مَثْلَما قَالَ المُغْيرة بْنُ شُعْبة فَأَنفذه فَمَا أَوْ بَكُر قَالَ ثُمَّ جَاءَت الله ثَيْء وَلَكُنْ هُو ذَاكَ السَّدُسُ فَانَ اجْتَمَ عُمَا فَقَالَ مَثَلُه فَهُ وَلَكُنْ هُو ذَاكَ السَّدُسُ فَانَ اجْتَمَ عُمَا فَي مَا الله عَن بَرَيك عَن بُرَيدة فَهُ وَلَكُنْ هُو ذَاكَ السَّدُسُ فَانَ اجْتَمَ عُمَا فَي فَي الْبَابَ عَن بُرَيدة فَهُ وَلَكُنْ هُو ذَاكَ السَّدُسُ فَانَ اجْتَمَ عُمَا فَي فَي الْبَابَ عَن بُرَيدة وَلَكُنْ مُو ذَاكَ السَّدُسُ فَانَ اجْتَمَ عُمَا فَي فَي الْبَابَ عَن بُرَيدة وَلَكُنْ هُو ذَاكَ السَّدُسُ فَانَ اجْتَمَ عَنْ بُرَيدة وَمَع ابْنَهَا عَرْشَ الْخَسَنُ بْنَ عَرَقَة حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونُ عَن الشَّعْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ عَن نُعَد بْنِ سَالِم عَنِ الشَّعْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ عَنْ نَعْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ عَنْ نُعَد بْنِ سَالِم عَنِ الشَّعِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ عَنْ نَعْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ

الله عليه وسلم السدس الجددة مع ابنها ولم يثبت وروى ابراهيم النخعى ال النبى عليه السلام ورث ثلاث جدات وروى عن ابن عباس وابن مسعود. أنه ورث أربع جدات أم الائم وأمها ابدا وأم أب الائب وأم أبي الائم أبدا فيهما وفى ذلك تفصيل طويل ونزاع كثير وأدلة مشتبكة قد بيناها في كتب الحديث والمسائل وأوضحنا كيفية التوربت فيها على الاختلاف وتصوير المنازل فلينظر هنا لك ان شاء الله

فَى ٱلْجَدَّة مَعَ ٱلْنِهَا إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّة أَطْعَمَهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ سُدُساً مَعَ ٱلْنِهَا وَٱلْنَهَا حَتَى ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدَا حَدِيثَ لَا نَعْرِ فَهُ مَرْ فُوعاً اللَّهِ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ اصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱلْجَدَّة مَعَ ٱلْنِهَا وَلَمْ يُورَّهُا بَعْضُهُم ﴿ لَا سَحِثُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاتُ الْجَدَّةُ مَعَ ٱلْنِهَا وَلَمْ يُورَّهُا بَعْضُهُم ﴿ لَا سَحِثُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاتُ الْجَدَّةُ مَعَ ٱلْنِهَا وَلَمْ يُورَّهُا بَعْضُهُم ﴿ لَا يَرْبَى حَدَّيْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَ الزَّيْرِي حَدَّيْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ الله وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ اللَّه وَالْخَالُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ الله وَالْخَالُ الله وَالْخَالُ الله وَالْخَالُ الله وَالْخَالُ الله وَالْخَالُ الله وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْفَالُ لَا لَهُ وَالْخَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### باب ما جاء في مراث الخال

عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف كتب عمر بن الخطاب الى أبى عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له الحديث حسن غريب الاسناد هذا حديث مشهور مذكور فى المصنفات وذكر أبو عيسى عن عائشة نحوه وذكر عنها أن النبى عليه السلام قال فى ميت مات و ترك عذق نخلة فقال هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه الى بعض القرابة وغن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا عبداً هو أعتقه فاعطاه النبى عليه السلام ميراثه وحديث عائشة مرسل وحديث ابن عباس حسن النبى عليه السلام ميراثه وحديث عائشة مرسل وحديث ابن عباس حسن

(العربية) العذق بفتح العين عند أهل الحجاز النخلة نفسها وبكسرها هو القنو وهي الكباسة بما فيها من عرجون وسعف (الا حكام) في مسائل (الا ولى) هذه مسائلة كبرى من أمهات مسائل القرائض واختلف فيها الصحابة و ذهب مالك والشافعي الى حرمامهم و ذهب أبو حنيفة الى توريثهم و ناقض و تعلق بقوله (وأولوا الا رحام بعضهم أولى ببعض) قلنا لم يفسر فيها هي الولاية فان قالوا في الميراث قلنا في النصحح والرفادة والعقل وليس لهم حديث يصح فلا نطول به (الثانية) قوله الحال وارث من لاوارث له يحتمل أن يكون على وجه السلب والنفي كما قالوا الصبر حيلة من لاحيلة له قال الشيرازي و يحتمل أن يريد به إذا كان عصبة و يحتمل أن يريد به السلطان فانه يسمى خالا (الثالثة) العمدة به إذا كان عصبة و يحتمل أن يريد به السلطان فانه يسمى خالا (الثالثة) العمدة

في أينت أَلْمَالَ ﴿ مُ الشِّكُ مَا جَاء فِي الَّذِي يُمُوتُ وَٱيْسَ لَهُ وَارْثُ مَرْثُ اللَّهُ مَدَّالًا مِرْيَدُ إِنْ هُرُونَ أَخْدَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَد الرَّحْمَن بن ٱلْأُصْبِهَانِي عَنْ مُجَاهِدُ وَهُوَ أَبْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائشَةَ أَنَّ مَوْلِي للنُّبِيُّ صَلَّى أَلَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عَذْقَ نَخْلَةً فَإَتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ قَالُوا لاَ قَالَ فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْض أَهْلِ الْقُرْيَةَ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنُ ﴿ لِمِ اللَّهِ فَي مِيرَاتُ الْمُوْلَى ٱلْأَسْفَلَ صِّرْثُنَا ٱبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانِ عَنْ عَمْرُو بْن دينَارِ عَنْ عُوسِجَةٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْـد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِثَا ۚ إِلاَّ عَبْدًا هُو َ أَعْتَقُهُ فَأَعْطَاهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثُهُ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ وَٱلْعَمَلُ عَنْدَ أَهْلِ ٱلْعُلْمِ ف هَذَا ٱلْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتَرُكَ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ في بَيْتِ مَال

من المعنى لنا أن بنت الا تخ لا ترث مع أخيها فأحرى ألا ترث وحدها قالوا ساووا المسلمين فى الدين وفضلوهم فى القرابة قلنا لا ترجيح عندكم بمثل هؤلا. الاخوة الشقائق اشتركوا مع الاخوة للا م فى مسائلة المشتركة وفضلوهم بأخوة الا ب ثم قالوا لا يرثون (الرابعة) قال طاووس مولى النعمة من السفل يرث بالحديث المتقدم ولم يصح

الْمُسْلِينَ ﴿ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرُومِيْ وَغَيْرُ وَاحدَقَالُوا حَدَّانَا سُفْيَانُ وَمَنْ الْخُرُومِيْ وَغَيْرُ وَاحدَقَالُوا حَدَّانَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ عَنْ الزّهْرِيِّ عَنْ الزّهْرِيِّ عَنْ الزّهْرِيِّ عَنْ عَمْرو بْنِ عُنْهَانَ عَنْ أَسْامَة بْنِ زَيْدَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَمْرو بْنِ عُنْهَانَ عَنْ أَسْامَة بْنِ زَيْدَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسُلِّمُ الْكَافِرَ وَلَا الْذَّهْرِيُّ عَنْ أَسُلُمُ الْكَافِرَ وَلَا الْذَّكُونَ وَلَا النَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْذَّهْرِيُ نَعْوَلُو وَلَا الْذَيْ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ المُسْلَمُ اللَّهُ الْكَافِرَ وَلَا الْذَيْ هُرِيْ نَعْوَلُو وَلَا الْمُعْرِقُ وَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْفُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْفُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْفُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَقُولُ وَلَا الْوَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْفُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر

(حديث) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وروى عن جابر عن النبى عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين ولم يعرفه إلا من حديث ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر وقال ان العلماء اختلفوا فى ميراث المرتد فهنهم من قال لا ير أنه وقال أبو حنيفة ير أنه المسلم من أهل ميرا أنه الاما كسب فى حال الردة وعمدتهم أنهم جعلوا المرتد كالميت حكماو الموت ينقل الملك فنقله الى الوارث المسلم قلناهذه غباوة . الموت انما ينقل الملك بشرط المساواة فى الدين وإذا عدم الشرط انتفى المشروط وهى مسألة خلاف رام أهل خراسان منهم وإذا عدم الشرط انتفى المشروط وهى مسألة خلاف رام أهل خراسان منهم أن يخرجوا عنها بخديعة الدفن فغصوا بها ولذلك اتفق العلماء على أن القاتل

لا يرث إذا كان القتل عمداً لأن القتل منع الموالاة وأورث النهمة فى أن يتعجل الوارث مالم يكن آن بعد له وقال مالك يرث من الخطأ الا من الدية ومن يدرى أنه خطأ وظاهر القتل قد وقع وباطنه قد أشكل والنهمة تنظرق اليه لكن القصاص سقط بالشبهة وحديث أبي هريرة لا يرث القاتل لا يصح (تركيب) فاذا ثبت أنه لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فاذا كان الرجل مجسها أو قدريا وولده موحد فمات هل يرثه أم لا تنبني المسائلة على القول بتكفير المتاولين فان قلنا أنهم غير كفارصلينا عليهم وجرى الميراث وان قلنا أنهم كفار لم يصل عليهم ولا جرى الميراث فيهم وقد بينا هدذه المسائلة في كتب الاصول أخبر ناأبو الفضائل أخبر ناابن عموازن سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابن يحيي يقول سمعت جعفر ابن عمد بن الحسين يقول سمعت ابن يحيي يقول سمعت جعفر ابن غير يقول سمعت جعفر ابن غير يقول سمعت ابن يحيي يقول سمعت جعفر ابن غير يقول سمعت بعفر

وَ أَخْتَلُفَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْعُلْمِ فِي مِيرَاتِ ٱلْمُرْتَدّ فَجَعَلَ أَكْثَرُ أَهْلِ ٱلْعُلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ ٱلْمَالَ لُورَ تُتَهْمِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَرِثُهُ وَرَثْتُهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ ٱلْمُسْلَمُ ٱلْكَافَرَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ ا المنت الما يَتُوارَثُ أَهْلُ مَلَّتَيْنَ حَرَثُنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا حُصِينُ بِنُ نُمَيْرِ عَنِ أَبِنِ أَلِي لَيْلَى عَنِ أَبِي الزُّبِيرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتُوارَثُ أَهْلُ مَلَّتَيْنِ ۚ قَالَ اَبُوعَيْنَتَى هَذَا حَديث لاَ نَعْرُفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ أَبِنِ أَبِي لَيْلَيَ ٱللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بِنَ عَبْدَ اللَّهُ عَنْ الْزَّهْرِي عَنْ حُمِيدُ بِنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرَثُ

محتاج إلى درهم وخلف أبوه ضياعا فلم ياخذ منه شيئاً قال ابن هوزان قيل انه ورث من أبيه سبعين ألف درهم فلم ياخذمنه شيئاً لآن أباه كان يقول بالقدر فرأى فى الورع ألايا مخذ ميرا ثه فيحتمل أحد وجهين اما لأنه كان يرى اكفار من ابتدع واما تنزه و تورع والله أعلم

\* قَالَ الوَعْلَيْتِي هَذَا حَدِيثُ لَا يُصِحُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَ إِسْحَقُ بِنَ عَبْدِ أَلَّهُ بِنَ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلُ الْحَديث مِنْهُمْ أَحْمَدُ أَبْنُ حَنْبَلِ وَٱلْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلُ الْعَلْمِ أَنَّ ٱلْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ ٱلْقَتْلُ عَمْداً أَوْخَطَأً وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ ٱلْقَتْلُخَطَأَ فَانَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالك المَّانُّةُ مِنْ دَيَةً زَوْجِهَا مِرْشُنْ قُتَلِيَّةً مِنْ دَيَةً زَوْجِهَا مِرْشُنْ قُتَلِيَّةً وَأَحْمَدُ بِنُ مَنْ عِنْ وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عَيِينَةً عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ عَمْرُ الدِّيَةُ عَلَى ٱلْعَاقِلَة وَلاَ تَرَثُ ٱلْمَرَاةُ مِنْ دِيَّةً زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَخْبَرُهُ الصَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ ٱلْكَلَائِي أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الَيْهِ أَنْ وَرِّتْ امْرَاةً أَشَيْمُ الضَّبَا في منْ ديَّة زَوْجِهَا ﴿ قَالَ اِوْعَلِمَنِي هَـذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ الْبُ مَا جَاءَ أَنَّ ٱلْأَمْوَ الَ لَلْوَرَثَةَ وَٱلْعَقَلَ عَلَى ٱلْعُصَبَة مِرْتِن قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ

(حدیث) عن أبی هریرة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قضی فی جنین امرأة من بنی لحیان سقط میتا بغرة عبد أو أمة ثم ان المرأة التی قضی علیها بالغرة توفیت فقضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان میراثها لزوجها و بنیها وان عقلها علی عصبتها وذكر مالك مرسلا (الاسناد) روی فی هذا الباب الفاظ

عَن أَنِ شَهَابِ عَنْ سَعيد بنِ ٱلْمُسَيِّبِ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى فَى جَنِينَ آمْرَ أَةً مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتاً بِغُرَّةً عَبْد أَوْ لَيْهُ وَسَلَّمَ قَضَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى الْوَالَّةِ مُنَّ الْعُرَّة تُوفِيَّت فَقَضَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهَا بِٱلْغُرَّة تُوفِيَّت فَقَضَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى

مختلفة ففي حديث مالك المرسل عن أبي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبدأوأمة وليدة زاد فيه ابن وهب وقضى بديةالمرأةعلى عاقلتهاوورثها ولدها ومنءمهممعه ورواه أبو داود فقال انالعقل على عصبتها والميراث لبنيها وفي رواية معمر عن الزهري فقضي رسولالله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة وفي رواية شعبة بغرة عبد أو وليدة أو مائة شـــاة أو عشر من الاً بل وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عبدأوأمة أو فرس ومن روى امرأ تين من هذيل كمن روى امرأ تين من بني لحيان واحداً ولحيان قبيلة من هذيل وفى رواية عن حمل بن مالك ان امرأ تين لي فافاد انهما كانتا زوجتين ضربت إحـــداهما الانخرى بمسطح وقد روى أن الرامية أم غطيف بنت مسروع وان المرمية تحت حمل بن مالك اسمها شبيكة بنت عويمر وهوالذي سجع بالكلام وقيل بل الساجع العلا. بن مسروح أخوأم غطيف وقيل أم عفيف مكان غطيف (غريبه) الغرة هيذات الشيء من الحيوان وقيل من بني أدم وقيل من البيض وهومذهبأني عمرو بن العلاء لا نالفرة بياض العقل هي الدية سميت به لائها تحبس عن القتل خوف الغرم والمسطح عمو دالفسطاط وهو الخباء (الا حكام) في مسائل (الا ولى) قوله في الحديث ان امرأتين لي

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنيهَا وَزَوْجَهَا وَانَّ عَقْاَءًا عَلَى عَصَبَتِهَا ﴿ قَالَ بُوعَلِمَنِيْ وَرَوَى يُونُسُ هَذَا أُلْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

من بني لحيان اقتتلتا فضربت إحداهما الاخرى يقتضي أن هـذا شبه العمد لانها قصدت الضرب ولم تقصد القتل فاشبهت العمد في إرسال اليد بالعصا وأشبهت الخطائفي عدم القصدوةد اختلف قول مالك والناس فيشبه العمد والصحيح وجوده وان اختلفوا في تعيينه وإسقاط القصاص فيه فابو حنيفة عينه بالضرب بالعصا والحجر وأسقط فيه القصاص وتعلق بمعانى منها هذا الحديث فانهما اقتتلتا وضربت إحداهما الاخرى بعمود خباء وماتت فقضي رسولالله صلى الله عليه وسلم فيه بالعقل وهو ظاهر لكن علماؤنا حملوه على أنها ضربتها لاعنقصد وانما اتفق وةوع العود عليها فنسباليها بدليل سقوط القصاص ولايختص القصاص بالمحدد بدليل قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي برض رأس المرأة وعندهم لايقتل به فأن قيل قتل اليهودي بالحرابة قلنا لوصح ذلك لقتل بالمحــدد اجماعا وانما رض رأسه بحِجرليقع القصاص حقيقة اسما ومعنى (الثانية) قوله نظرحت جنينها ظاهر فيأنها ماتت من مرض لا من قتل بدليل قوله في حديث عمر أنه سئل عن املاص المرأة وهو زلوق ولدها من بطنها فذكر محمد بن مسلمة له قضاء النيعليه السلام فيه بغرة (الثالثة) أن عمر لم يقنع بقول المغيرة حتى شهد معه محمد بن مسلمة ليسالأن. خبر الواحد يرده ولكن لما جاءه خلاف ما يعلم فىالديات أراد التثبيت وقد وَرَوَاهُ مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَهَةَ عَنْ أَبِيهُ مَالِكُ عَنِ النَّيْ عَنْ أَبِيهُ وَمَالِكُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلُ

بيناه في أصول الفقه (الرابعة) في حديث حمل فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة وان تقتل وهذا ضعيف والأقوى أن النبي عليه السلام قضي بالعقل لما بيناه ( الخامسة ) ظن أهل العاقلة ان الميراث لهم كما يغرمون الدية فبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق كل واحد وعين موضعه (السادسة) قوله وورثها وولده دليلأنه ليس من العاقلةوانما له الارث والعقل على غيره وقد بيناه فى كتاب المسائل لتحقيق المذاهب والدلائل (السابعة) دية الجنين لجميع ورثته وقال الليث انها للاَّم لأنه جزء منها ودليلنا أنه ليس له حكم الجزء بدليل تقدير الغرة فيه وقد قال الله تعالى (ودية مسلمة الى أهله) ( الثانية ) ان خرج الجنين ميتا بعد موت الاثم فلا غرة فيه خلافا للشافعي وربيعة والليث بن سعد وتعلق بالحديث وليس فىالحديث تعيين قوله فيحتمل ان يكون خرج قبل الموت (التاسعة) قال الشافعي فيه الكفارة لعموم الآية وكيف يصح هذا التعلق ولم تعلم له حياة فتكون فيه كفارة (العاشرة) هذا يقتضي ان الجنين يورث لأن كل نفس تضمن بالمدية تورث (الحادية عشرة) قوله كيف اغرم من لا اكل ولاشرب ولا استهل يعني رفع صوته فجاء من ذلك كله شيء تتحقق منه حياته فرد النبي عليه السلام قوله وأعلمه بائن الغرم كما يرتبه الشرع لا كما يراه من ظن أنه رآى ( الثانية عشرة ) قوله ان هذا من اخوان الكهان يعنى الذين يزينون كلامهم بالسجع في الاخبار عن الباطل فان أخبر محق أو

قال حقاً لم يكره السجع وقيل انما كره السجع المتـكلف فقد سجع النبي عليه السلام في الدعا. وكلاهما صحيح فلا ينبغي أن يتكلف ولا أن يقال في باطل وفي رواية أبي عيسي ان هذا ليقول بقول شاعر بلفيه غرة فذم الشعر وقد بينا أن منه محموداً ومذمومـاً وان حسنه كحسن الكلام ويقبح بقبح الكلام ( الثَّالَثَةُ عَشَرَةً ) قُولُهُ فَمثلُ ذلك يَطلُ يُروى بالباءِ المعجمة بواحدة يعني مثل ذلك لايفيد شيئــاً ويروى يطل بالياء المعجمة باثنتين من تحتماً مضمونة من قوله طل دم فلان إذا هدر فلم يكن فيه قصاص ولا دية (الرابعة عشرة) ان صاح فانه يغرم بالدية كالحي ( الخامسة عشرة ) أن الغرة كلجنين ولو كانوا خمسة ففيهم خمس غرر (السادسة عشرة) سن الغرة وهي معضلة وفيها اختلاف كثير وتفصيلطويل وقد بيناها في كتب الفقه قال فيالحديث بغرة عبد أو أمة فاقتضى ذلك عندهم الوسط منالنوعين ثم انهم اختلفوا في قيمتها من عشرة دنانير الىخمسين وقال قوم غرة تعدل خمسمائة درهم والذي تنخل من ذلك أن النبي عليه السلام قضى بالغرة في العمد أو الأمة فان وجدت فهي الأصل وان عدمت فقد قضي عمر وزيد فيها بنصف عشر دية الأصل لأنه أقلمافدر فيأرش الجناية (السابعة عشرة) فان أخذت الغرة فلا أقل من سبعة أعوام لأنها هي التي تنقل بنفسها وينتفع بها وتكون سليمة لاسعيبة لأن العيب لايدخل تحت مطلق اللفظ وهي الثامنة عشرة (التاسعة عشرة) وسواء كان ذكراً أو أنثى لأن النبي عايه السلام أطلق القول فحمل على مطلقه وقد بيناه في مسائل الخلاف ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُو أَوْ لَى النَّاسِ بَعْدِياً هُ وَهُبِ وَهُبِ وَهُبِ وَهُبِ وَهُبِ وَهُبِ وَهُبِ وَهُبِ وَهُلِيعٌ عَنْ عَبْدُ الْقَرْيِرِ بْنِ عُمَرَ اللّهِ مِنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ وَهْبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ وَهْبِ أَنْ مُوْهُب وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَبْدَ اللّهُ بْنِ وَهُب وَسَلَّمَ هَا السُّنَّةُ فَى عَنْ ثَمْيِمِ الدَّارِيِّ قَالَ سَلَّمَ هُو أَوْلَى النَّاسِ بَعْحَياهُ وَمَمَا تِهِ ﴿ وَهَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُو أَوْلَى النَّاسِ بَعْحَياهُ وَمَمَا تِهِ ﴿ وَهَلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُو أَوْلَى النَّاسِ بَعْحَياهُ وَمَمَا تِهِ ﴿ وَهَلَ اللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهُ بْنِ وَهُب وَيُقَالُ الْبُنُ مَوْهِب وَيُقَالُ الْبُنْ مَوْهِب عَنْ تَمْيمِ الدَّارِي وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللّهُ بْنِ وَهْبِ وَبَيْنَ تَمْيمٍ عَنْ اللّهُ بْنَ وَهْبٍ وَبَيْنَ تَمْيمٍ عَنْ تَعْمِمُ الدَّارِي وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ وَهْبِ وَبَيْنَ تَمْيمٍ عَنْ قَالًا اللّالَاقِ وَبَيْنَ تَمْ عَبْدِ اللّهُ بْنَ وَهْبٍ وَبَيْنَ تَمْيمٍ عَنْ تَعْمِمُ الدَّارِي وَقَدْ أَذْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللّهُ بْنَ وَهْبٍ وَبَيْنَ تَمْ مَا اللّهُ مِنْ وَهُب وَبَيْنَ تَمْ مَا اللّهُ بِنَ وَهْبِ وَبَيْنَ تَمْ يَمْ اللّهُ بْنَ وَهُب وَبَيْنَ تَمْيمٍ الدَّارِي وَقَدْ أَذْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللّهُ بْنَ وَهْبِ وَبَيْنَ تَمْ يَمْ اللّهُ بْنَ وَهُب وَبَيْنَ تَمْ يَسْلَمُ عَلْكُولُ اللّهُ بْنَ وَهُ إِلَا قَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### باب الرجل يسلم على يديه آخر

تميم الدارى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة فى الرجل من أهل الشرك يسلم على يدى رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى من الناس بمحياه وبماته وهدذا الحديث ليس بمتصل والأصل أن الفرائض لما عينت والباقى للمسلمين والعمدة لمن يورثه قول عمر اذهب فلك ولاؤه وعلينا نفقته وقد قال النبى عليه السلام انما الولاء لمن أعتى وانما أراد عمر لك ولاؤه فى التربية والحياطة بدليل حديث النبى عليه السلام فان قيل فقد روى الترمذى عنوا ثلة بن الاسقع قال النبى عليه السلام المرأة تحون قيل فقد روى الترمذى عنوا ثلة بن الاسقع قال النبى عليه السلام المرأة تحون قيل فقد روى الترمذى عنوا ثلة بن الاسقع قال النبى عليه السلام المرأة تحون

الدَّارِيِّ قَبِيصَةَ بْنُ ذُوَيْبِ وَلاَ يَصِحْ رَوَاهُ يَحِيَ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدَالْعَزِيزِ الْنَ عُمَرَ وَزَادَ فَيه قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديثُ عَنْدَ اللّهِ عَمْرَ وَوَالَ بَعْضَهُمْ يَعْعَلُ مِيرَاثُهُ لَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُوَ عَنْدَى لَيْسَ يُمَّصِلُ وَقَالَ بَعْضَهُمْ يَعْعَلُ مِيرَاثُهُ لَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُوَ عَنْدى لَيْسَ يُمَّصِلُ وَقَالَ بَعْضَهُمْ يَعْعَلُ مِيرَاثُهُ فَى يَيْتِ اللّهَالَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَ يَحَديثِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلاَ. لَمْن أَعْتَقَ ﴿ بَالْمَعَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبُ عَنْ وَلَد الزِّنَا مَرْشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْنُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمُ الْعُمْ وَقَدْ وَلَا يَوْرَثُ ﴿ وَلَا يُورَثُ ﴿ وَلَا يُورَثُ وَلَا يَعْرُو بْنِ شُعَيْبِ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعَمَلُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمُ الْعُلَى وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ أَنْ لَهُ يَعْدَ وَلَا يَوْرَثُ ﴿ وَلَا يُورَثُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمُ الْعُمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُ أَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُ أَيْوَعَلَيْنَى وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ أَنْ لَهُ عَلَاهُ هَمَدُ الْهُ لَكُولِيثَ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعَلَقُ الْعَمَلُ عَلَى الْعَلَ مَعْمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْوَلَا لَقَالُولُو اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه قلنا لم يصح الحديث. بيد أن المرأة تحوز ميراث ولدها بالا مومة حسبها نص الله فى كتابه فالنص أولى من هدذا القول الذى لم يصح وتحوز ميراث عتيقها بالحديث الصحيح الولاء لمن أعتق ولا ترث لقيطها لمها بيناه من قبل وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ا بن الملاعنة لأمه ولور ثتها وقد روى أحمد أنه كتب إلى صديق له بالمدينة يسأله عن ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن الذي عليه السلام قضى به لا مه هى بمنزلة أبيه ميراث الميراث المينة في الميراث الميه به لا مه به لو الله به به لا مه به له به لا مه به له ينه الميه به لا مه به ينزلة أبيه به له ينه له يه ين له به ينزلة أبيه به ينزلة أبيه به ينزلة أبيه به ينزلة أبيه ينزلة أبيه ينه ينه ينه ينزلة أبيه به ين ينه ين ينزلة أبيه ينزلة أبيه ينه ينزلة أبيه ينه ينزلة أبيه ين ينزلة أبيه ينزلة أبيه ين ينزلة أبيه ينزلة أبيه ينزلة أبيه ين ينزلة أبيه ينزلة أبيه ينزلة أبيه ينزلة أبيه ينزلة أبيه ينزلة أبيه ي

هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَيْهِ ﴿ بَالَّهِ مَا اللهِ عَنْ عَمْرُو بَنِ جَاءَ فَيَمَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ مَرَّتُنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ لَمَيعَةَ عَنْ عَمْرُو بَنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ يَرِثُ الْوَلاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ اللهَ وَيَ اللهَ عَنْ يَرِثُ الْمَالَ ﴿ وَاللّهَ عَلَيْهُ مَا يَرِثُ النّسَاءُ مِنَ اللّهِ لاَء مَرْثُ وَبَةً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ وَاثُلَةَ بْنُ الْأَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَاثُلَةَ بْنُ الْاللهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَنْ وَاثُلَةً بْنُ الْأَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَنْ وَاثُلَةً بْنُ الْأَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ وَاثُلَةً بْنُ الْأَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَنْ وَاثُلَةً مُوارِيثَ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَلْهُ عَدْ وَاللّهُ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلّهُ عَنْ عَلْهُ عَدْ اللّهُ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمَلُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ

وأمه ولم يصح وقد روى الشعبى أن أهل الكوفة بعثوا إلى الحجاز رجلا فى زمان عثمان رضى الله عنه يسأله عن ذلك فجاء بأن ميراثه لا مه ولعصبتها والصحيح قول زيد لا نه لاعصبة من قبل الا م إلا المسلمون أجمعون. والمسألة تتعلق بتوريث ذوى الا رحام وقد تقدمت

ابواب الوصايا

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الله عَلَىٰ الله عَمَرَ حَدَّانَا الله عَمْرَ حَدَّانَا الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ عَلَىٰ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ

# بنيالني إجباعين

#### ابواب الوصايا

ذكر حديث سعد فى قوله والثلث كثير وقد ذكرت طرقه فى الشرح الاكبر وهى كثيرة مروية عن جهاعة من ولد سعد (غريبه) العالة الفقراء وقوله يتكففون يعنى يبسطون كفهم (الأولى) قوله لا يرثنى إلا ابنة لى يعنى بسهم معلوم والا فقدكان له عصبة من قوله فراعى النبى عليه السلام حقهم كاراعى - تى أهل السهام (الثانية) قوله والثلث كثير كثر قوم من أهل العلم الوصية بالثلث لقوله والثلث كثير وقد روى فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا (الثالثة) قوله

الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ لِي مَالاًكَثيراً وَلَيْسَ يَرثُنِي إِلَّا اُبْنَي أَفَاوُصِي بِمَالِي كُلّه قَالَ لاَ قُلْتُ فَثُلْقَيْ مَالِي قَالَ لاَ قُلْتُ فَثُلْقَيْ مَالِي قَالَ لاَ قُلْتُ فَثُلْقَ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثْتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَمُ مُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفْقَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَمُ مُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفْقَ

ان تذر ورئتك أغنيا. خير مسألة اختلف الناس فيها فقال قوم بتقديم الورثة وقال آخرون بتقديم البنين على الورثة وهذا فيحال الصحة فاثما فيحال المرض فليس للمر. أن يفوت من ماله أكثر من ثلثه بالاجماع لهذا الحديث وقد روى في الحسن أن الله أعطاكم ثلث أموالـكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالـكم (الرابعة) أن الله بفضله كتب للعبد الأجر على ما يلزمه فان النفقة على المرأة واجبة ويؤجر فىذلك وأغرب منذلك أنه يطؤها فيقضى شهوته ويؤجر في ذلك فان في النفقة على البغي ووطئها وزر وهو ترك ذلك للحلال ففعل ضده فا جر في ذلك لأجله نص عليه الذي عليه السلام في الصحيح ( الخامسة ) قال سعد للنيأأخلف عن هجرتي يسائله هل يموت بمكة فلم يرجعاليه جوابا صريحا ولكن قال له انكان تخلف بعدى وتعمل الا أجرت وفي هذه المسالة خلاف بين الصحابة قال عمر لابي موسى هل يسرك أن عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد لنا وما عملناه بعده نجونا منه فقال أبو موسى قد عملنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً قال عمر لكني وددت أن ذلك يرد لنا وأن ما عمانا بعده نجو نا منه كفافا وحديث سعد هذا يرجح قول أبي موسى على قول عمر فافهموه باستيفاء الكلام في غيرهذا الموضع (السادسة) قوله

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم يعنى أن لا يمو توا ببلادهم التى خرجوا عنها كرها ففى ذلك إطفاء لنار الشوق و بلوغ الاملوقد كانوا تعوضوا عنه فى الجنة بدليل قوله لكن البائس سعد بن خولة يعنى الحزين لما فاته من الثواب فى مو ته بمكة با رضه التى كان خرج عنها مكرها (السابعة) قوله و لا تردهم على أعقابهم يعنى لا تحرمهم الثواب بالموت بمكة ولا تذهب عنهم الا يمان بالردة و انحا دعا فى خلك لأنه قد كان أعلم أنه لابد لبعض من رآه أن يرتد عن دينه أو عن سنته فاشفق و دعا و ذلك فى غير الرهط الكريم والوسط الصميم من المهاجرين والانصار وانما يخاف ذلك لوكان فى البعداء و فى الذى جاء من و راء و راء و راء و الثامنة ) اذا أوصى فى مرضه أو أوصى بثلثه قال قوم لا يجوز لقوله الثلث كثير وهـــذا جهل لانه قد قال له الثلث ثم ندبه الى الترك منه فقال الحسن

عَنْ سَعْدُ بِنَ أَبِي وَقَاصَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ للرَّجُلِ أَنْ يُوصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثُ وَقَدَ اسْتَحَبَّ بَعَضَ أَهْلَ الْعَلْمِ أَنْ يَنْقُصَ مَنَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ مَنَ الثَّلُثُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ مِنَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ مِنَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ مِنَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّلُثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّلُونَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّلُونَ كَثِيرٌ الشَّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالثَّلُونُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

السدس أو الخمس أوالربع وقال اسحقأو الربع وقال الشافعي ان كان ورثته فقراء أحببت أن لايستوعب الثلث وهذا كله حسن وله وجوه أمثلها قول الشافعي وقد قال النبي عليه السلام لرجل سأله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغني وتخشى الفقر ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقوله وقد كان لفلان يختلف فى تأويله فقيل منع من انشاء العطية لقوله لفلان كنذا ومن الاقرار بقولهوقد كان لفلان وقيل أراد به منعه من انشاء العطية وقد كانت للوارث والأول أقوى لأنه لو أراد الوارث لقال وهي لفلان فان تصدق با كثر من الثلث كان الخيار للورثة فان أجازوه جاز لأن المنع لأجلهم وقال الشافعي وأبو حنيفة لايلزمهم ذلك إلا بعد الموتوقال قوم يلزمهم ذلك فىالصحة والمرض وقال آخرون لايجوز ذلك وقولنا أقوى لانها حالة بملكون فيها الحجر فملكوا فيهاالا ذن ولزمهم كحال العبد المؤذون وهذه المسائلة تنبني على أصل بيننا وبينهم فيه الخلاف ولنا نحن فيها اختلاف أيضاً وهو أن الحكم إذا ترتب على سببين فوجد أحدهما هل يترتب الحكم عايه أم يقف على وجود السببين كالكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وبعد الجرح وقبل القتل وإسقاط النفقة بعد الملك وقبل البيع واسقاط المرأة خيارها بعد وجوبالشرط وقبل النكاح والشراء ﴿ الْجَهْضَمَى عَدَّ اَنَا عَبُدُ الصَّمَد بُنَ عَبِد الْوَارِث حَدَّ اَنَا نَصْرُ بُنُ عَلَى وَهُوَ الْجَهْضَمَى عَدَّ النَّصْرِ حَدَّ الْقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّا اللَّهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّ الرَّجُلُ هُمَا المُوث فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّ الرَّجُلُ هُمَا المُوث فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّ الرَّجُلُ الْعَمْلُ وَالْمُرْأَةُ بِطَاعَة اللهِ سَتِينَ سَنَةً ثَمَّ يَحْضُرُهُمَا المُوث فَيضَارَان فِي الْوَصِيَّة فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَى أَبُو هُرَيْرَة مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصَى اللهِ عَلَيْهُ اللهَ إِلَى قَوْلِهُ ذَلِكَ الفَوْزُ الْعَظِيمُ اللّهُ إِلَى قَوْلِهُ ذَلِكَ الفَوْزُ الْعَظِيمُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

للداخلة عليها ومن أصحابنا من بنى ذلك على أصل آخر وهو أن اجازة الورثة هل هو ابتداء عطية أم تجويز عطية فان كان ابتداء عطية فعلى أصلهم يجوز الرجوع فى الهمبة قبل قبضها وهذا يلزمهم بعد الموت وأما من قال ان ذلك لا يجوز بحال فبناه على أن المنع لحق الله سميحانه وذلك ضعيف لقوله انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فبين أن الحق لهم وهمذا أبين والله أعلم

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ أَمْرِى عَمُسْلَمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصَى فِيهِ إِلاَّ وَوصَيْتُهُ مَكْتُوبَةُ عَنْدَهُ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَدْ وَوصَيْتُهُ مَكْتُوبَةُ عَنْدَهُ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَعِيحٌ وَقَدْ رُوىَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالَمٍ عَن أَبْنِ عَمْرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ مَرَثَنَا أَبُو قَطَن عَمْرُو بْنُ الْفَيْتَمِ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ مَرَثَنَا أَبُو قَطَن عَمْرُو بْنُ الْفَيْتُمِ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَا قَلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ كَيْبَتِ الْوصِينَةُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَيْبَتِ الْوصِينَةُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَتِبَتِ الْوصِينَةُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَيْبَتِ الْوصِينَةُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ كَتِبَتِ الْوصِينَةُ وَسَلّمَ قَالَ لَا قَلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَتِبَتِ الْوصِينَةُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالًا لَا قَلْتُ كَيْفَ كَيْفَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَا لَا لَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُولُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُولُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَ

# باب ما جاء أن النبي عليه السلام لم يوص

طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبى أوفى أوصى رسول الله حلى الله عليه وسلم لا قال قلت كيف كتب الوصية وكيف أمر الناس قال أوصى بكتاب الله (الاسناد) هذا الحديث رواه الصحيحان وزاد فيه ابن مهدى قال وقال هذيل بن شرحبيل أبو بكر يتامر على وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر لووجد عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم انفه بخزامة (غريبه) الخزامة عود يجعل فى الانف يشد فيه حبل يذل به البعير الصعب (غريبه) الخزامة عود يجعل فى الانف يشد فيه حبل يذل به البعير الصعب (الفوائد) فيه مسألتان (الاولى) قوله هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفوائد) فيه مسألتان (الاولى) قوله هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ قَالَ أَوْصَى بَكْتَابِ ٱللهِ ﴿ قَالَابُوعَلِيْسَى هَذَا حَدِيثُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ مَالِكَ بْنِ مُغُولِ حَسَدَنْ صَحِيتُ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَالِك بْنِ مُغُولِ حَسَدَنْ صَحِيتُ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَالِك بْنِ مُغُولِ

وَالَ لَا لِا يُصْبِحُ مِنْ وَجِهُ وَيُصِحِ مِنْ آخِرُ وَذَلِكُ أَنْ الذِي عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ في مرضه الصلاه وما ملكت إيمانكم وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب واجيزوا الوفد نحوما كنت أجيزهم وقال أوصى بالأنصار خيرا يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ونحر ذلك فهذه وصايا في معان شتى والذي لا يصح قول الشيعة أنه أوصى إلى على وقد انكرت ذلك عائشة وقالت أنه كان في بيتها ورأسه على فخذها وهو مستند إلى صدرها وما سهد بشيء وقد قال صبوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى الناس وماذكر علياً بكلمة وكذلك أنكره عبد الله بن أبي أوفي وقال ود أبو بكر أن يجد عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يخالفه ولا كانت الصحابة وهو وهما لمنزهون عن الحالاف لعمده وقد أوصى النبي عليه السلام بكتاب الله وبسنة نبيه (الثانية) وأما الوصية في الخواص بالحقوق فقد اختلف الناس في ذلك قديما وحديثا وأما السلف الأول فلا نعلم أحدا منهم قال بوجوب الوصية ومن قال بوجوبها تعلق بقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) ﴿ لَا يَهُ وَقَدَ ثُبُّ عِنَا بِنَ عِبَاسِ أَنَّهَا مُنسُوخَةً بِآلَيَّةً المُوارِيثُ حسما بيناه في أحكام القرآن و تعلقوا أيضا بقواه ما حق امرىء مسلم له شي. يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتو بةعنده وفي رواية ثلاث ليالوقد خرجهمسلم أيضاً وهذا خارج مخرج العزم على الاطلاق وينقسم في التفصيل فاذا كان

﴿ الله الله عَلَى الله وَمَن ادَّعَى الله وَمَن ادْعَا الله وَمَن ادْعَا الله وَمَن ادْعَى الله وَمَن الله وَمَن ادْعَى الله وَمَن ادْعَى الله وَمَا الله وَمَن ادْعَا الله وَمَن ادْعَى الله وَمَن ادْعَا الله وَمَن المَا الله وَمَن الله وَمَا الله وَمَنْ الله وَمَا الله وَا الله وَالله وَمَن ادْعَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

عليه حق واجب من دين أو أمانة بينه مخافة فجأة الموت واذا كان لفضل يأتيه وحسنة يكتسبها فهو المندوب اليه وقد روت عائشة ماترك رسول صلى الله عليه وسلم دينارا ولادر هماولا بعيرا ولا شاة ولاأوصى بشي.

#### باب لاوصية لوارث

ذكر حديث أبى امامة وعمرو بن خارجة وقال هما حسنان صحيحان وان كان فى حديث عمرو بن خارجة شهر بن حوشب وحديث شهر اقصر قال عمرو بن خارجة أن النبى عليه السلام خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهى تقطع بجرتها وان لعابها ليسيل بين كتفى فسمعته يقول ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث (الاسناد) قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لابائس بحديث شهر بن حوشب قال وسألت عنه محمدا فقال هو ثقة وانما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبى وهب وفى تاريخ ابن أبى خيثمة قال يحي بن معين شهر ثقة وقال ابن عون ان شهر انزكوه أى طعنوء عليه والنيزك شبه الرمح وقد قال فيه هذيل عون ان شهر انزكوه أى طعنوء عليه والنيزك شبه الرمح وقد قال فيه هذيل

الاشجعي حين ائنمن على بيت المال

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يا من القراء بعدك يا شهر فيا مس خريطة حتى لقى الله تعالى ولا يقدح فى مثله قول شاعر والله أعلم (غريبه) قوله بجرانها الجران باطن العتق وقوله تقصع بجرتها الجرة هى اللقمة التى يتعلل بها البعير بجرها من كرشه الى حلقه وقصعها مضغها بشدة وقيل قصعها اخراجها من الجوف الى الشدق باسنانه وانما يفعل ذلك ان كانت مطمينة والمنبحة هى الناقة أو الشاة يعطيها الرجل للرجل يحلبها خاصة (الاصول) قوله ولا وصير لوارث صحيح أجمعت الاممة على صحة الخبر وهو ناسخ الآية بالاجماع وقد بيناه فى أصول الفقة اذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (أحكامه) فى اثنتي عشرة (الاولى) قوله الهولد للفراش وللعاهر الحجر قد تقدم بياتهما فى الثانية) قوله وحسابهم على الله المعنى أن الولد يلحق الرجل من اجل فراشه فى الظاهر ثم يتولى الله السرائر فيحاسبه على الباطن والظاهر (الثالثة ) قوله ومن ادعى الى غير أبيه أو مو اليه فعلية لعنة الله التابعة يعنى المتهادية الى يوم

أُمَّامَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجَهُ وروايةُ إسمعيلَ ابْن عَيَاشَ عَنْ أَهْلِ الْعَرَاقُ وَأَهْلِ الْحُبَارِ لَيْسَ بِذَلكَ فِيمَا تَفَرَّدَبِهِ لِأَنَّهُ رَوَى ابْن عَيَاشَ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هَكَذَا قَالَ ثُمَّدُ بْنُ إِسمعيلَ عَنْهُم مَنَا كَيرَ وروايتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هَكَذَا قَالَ ثُمَدُ بْنُ حَنْبَل إِسمعيلَ بْن قَالَ سَمعتُ أَحْدَ بْنَ الْخُسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْدُ بْنُ حَنْبَل إِسمعيلَ بْن قَالَ سَمعتُ أَحْدَ بْنَ الْخُسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْدُ بْنُ حَنْبَل إِسمعيلَ بْن عَيْبَاشٍ أَصْلَحَ حَدِيثًا مِنْ بَقَيَّةً وَلَبَقِيَّةً أَحَادِيثُ مَنَا كَيرُ عَنِ التَّقَاتِ عَيْبَاشٍ أَصْلَحَ حَدِيثًا مِنْ بَقَيَّةً وَلْبَقِيَّةً أَحَادِيثُ مَنَا كَيرُ عَنِ التَّقَاتِ

القيامة لأنه معارض لحكمة الله في الإنساب وكانت الاعراب تغيرها فتوعدها النبي عليه السلام على ذلك باللعنة (الرابعة) قوله لاتنفق امراة من بيت زوجها لان الرعاية تلزمها له ومن رعيها له ان لاتفوته وهذا عموم خصصه الشرع في اليسير بقوله ماانفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها بها انفقت وله بما اكتسب (الخامسة) قوله ولا الطعام يحتمل ثلاثة اوجه احدها العموم في كل مطعوم الثاني اللبن الثالث الحب والاصح انه الحب وفي الحديث (لاتبيعوا الطعام بالطعام) يعني الحب دون الفاكهة وقد بينا تقسيم ذلك وتحقيقه في كستاب البيوع واحتج من قال انه اللبن بقوله ذاك افضل امو النا وافضل الاموال اللبن لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فليقل المهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه إلا اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه إلا اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه إلا اللبن فليقل اللهم بارك النا فيه وزدنا منه لأنه ليس شي يجزى، من الطعام والشراب غيره (السادسة) قوله العارية مؤداة يعني مردودة او مضمونة انذهبت (السابعة) قوله المنحة مردودة لانه لم يعطه عينها انها اعطاه لبنها فاذا مضتايام اللبن ردها (الثامنة)

وَسَمْعُتُ عَبْدُ اللهِ بِنَ عَبْدُ الرَّحْنِ يَقُولُ سَمَعْتُ زَكْرِيًّا بِنَ عَدَى يَقُولُ قَالَ أَبُو إِسْحَقُ الْفَرَّارِيُّ خُذُوا عَنْ بَقِيَّةً مَا حَدَّثَ عَنِ الثَّقَاتِ وَلاَ عَنْ غَيْرِ الثَّقَاتِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثَّقَاتِ وَلاَ عَنْ غَيْرِ الثَّقَاتِ مَرَّ الشَّقَاتِ وَلاَ عَنْ غَيْرِ الثَّقَاتِ مَرَّ الشَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ مَرَّ اللهِ عَوْانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْسَبِ عَنْ عَمْرُ و بْنِ خَارِجَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ خَارِجَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْبَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ خَارِجَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْرُ و بْنَ خَارِجَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْرُ و مَن خَارِجَةً أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَقْبَلُ اللهُ مَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ اللهُ وَاللّهِ وَعَنْ اللهُ لَا يَقْبَلُ اللهُ مَنْهُ صَرْفًا وَلَا وَسَيَّةً إِلَى غَيْرُ أَلِيهِ أَوْلَلُهُ اللهُ عَيْرُ أَلِيهِ أَوْلَا اللهُ مَا وَلَا اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ مَنْهُ مَوْلًا وَلَا اللهُ لَا يَقْبَلُ اللهُ مَنْهُ مَالُولُلَا اللهُ مَنْهُ صَرْفًا وَلَا

قوله والدين مقضى يريد انها صفته اللازمة وهي القضاء (التاسعة) قوله وله والزعيم غارم وهوالكفيل والزعامة والكفالة والحالة والقبالة بمعنى واحد وهو التزام ماعلى المر. للمرء وقد استعمل المتأخرون القبالة فىالكراء وقوله غارم يعنى لما ضمن بمطالبة المضمون له سواء كان معلوما ما ضمنه أو مجهو لا خلافا للشافعي وسواء كان عن ميت ترك وفاء أو لم يترك خلافا لابي حنيفة لأنه قول عام فى تأسيس القواعد فجعل على عمومه (العاشرة) فان كان الضان بالوجه لم يلزم المال عندهما إلا ان مالكا ألزمه الضمان إذا لم يحضره لانه بدل عنه فلما تعذر عليه أصل ماضمنه تعين عليه ضمان فائدة

عَدْلاً قَالَ وَسَمْعَتُ أَحْمَدُ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَبْلِ لاَ أَبَالِي بَعَدِيثُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَدَّ بْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ فَوَ لَأَنْ عَوْنَ عَنْ هَلَالَ حَوْشَبِ فَوَ قَالَ أَيْ عَوْنَ عَنْ هَلَالَ أَنْ عَوْنَ عَنْ هَلَالَ أَنْ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ فَ قَالَ الوَّعِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ أَبْنَ أَيْ وَيَكُمْ فَعَنْ أَيْ إِسْحَقَ الْهُمُدَانِي عَنْ الْخُرثُ عَنْ أَيْ إِسْحَقَ الْهُمُدَانِي عَن الْخُرثُ عَنْ عَن الْخُرثُ عَنْ عَن الْخُرثُ عَنْ أَيْ إِسْحَقَ الْهُمُدَانِي عَن الْخُرثُ عَنْ عَن الْخُرثُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بِالدّيْنِ قَبْلُ الْوصِيّة وَأَنْتُمْ تُقَرّونَ الْفُوصِيّة قَبْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَضَى بِالدّيْنِ قَبْلُ الْوصِيّة وَأَنْتُمْ تُقَرّونَ الْفُوصِيّة قَبْلَ الدّيْنِ قَبْلَ الدّيْنِ قَبْلَ الْوصِيّة فَى الدَّيْنِ عَلَى هَذَا عَنْدَ عَامَةً أَهْلُ الْعَلْمِ الْفُوصِيّة وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ عَامَةً أَهْلُ الْعَلْمِ اللّهُ يُبِدُأُ بِالدّيْنِ قَبْلُ الدّيْنِ قَبْلُ الوّصِيّة فَى الرّجُلِ يَتَصَدّقُ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

حضوره (الحادية عشرة) قال الشافعي لاتصح الكفالة بالبدن وعموم الحديث يحوزها ولأنها منفعة وثيقة فجازت الكفالة بها كالمال أو تقول فجازت كالرهن (الثانية عشرة) قال النبي عليه السلام العارية مؤداة وقدد روى الدارقطني العارية مضمونة

#### باب الصدقة عند الموت

ذكر حديث أبى الدرداء فى آخره مثل الذى يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدى إذا شبع حسن صحيح قد تقدم أن الصدقة الفضلي عند الطمع فى الدنية

والحرص على المال فيكون مؤثراً لآخرته على دنياه صادراً فعله عن قلب سليم ونية مخلصة فاذا آخر فعل ذلك حتى يحضر الموت كان ذلك استئثاراً دون الورثة وتقديما لنفسه فى وقت لاينتفع به فى دنياه فنقص حظه فيه وان كان الله قد أعطاه له وخصرله المجاهدين بالعطاء لأن نيته لما نقصت رجاله عمو الثواب بوضعه فى المجاهدين لفضل الجهاد فعسى أن يوازى وقفه فى الجهاد مع الصدقة به عند الموت وضعه فى الفقراء مطلقاً مع الصحة لعظم حرجة الجهاد

# المنالخ المنال

وصلى الله على سيدنا محمد وآله ابواب الولاء والهبـــة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَنْ أَعْطَى النَّمْ أَوْ لَمَنْ وَلَى النَّعْمَةَ اللَّهُ عَلَى النَّعْمَةَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْطَى النَّمْنَ أَوْ لَمَنْ وَلَى النَّعْمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْطَى النَّمْنَ أَوْ لَمَنْ وَلَى النَّعْمَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْطَى النَّمْنَ أَوْ لَمَنْ وَلَى النَّعْمَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمْنَ أَعْطَى النَّمْنَ أَوْ لَمَنْ وَلَى النَّعْمَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَكُوا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

# بنيالن الخزالغين

#### أبواب الولاء

وذ كر حديث أن الولاء لمن أعتق وهذا يظهر أثره فى مسألتين إحداهما رجل مات وترك ابنا ومولى نعمة فالميراث للابن الثانية رجل مات وترك مولى نعمة ومولى حضانة وتربية فالميراث للولاء بالعتق لانه أقوى معنى وعليه نص النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ انما وهي للحصر واختها الألف واللام كما لو قال الولاء لمن أعطى الثمن وهذا إشارة الى السبب الأول

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتَى وَفَى الْبَابِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَهٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَمِيْتُ وَالْمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ﴿ بَالْمَصِيتُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ فَصِيتُ وَالْمُمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ﴿ بَالْمَصِيتُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ

وهو الاشتراك والملك وقوله لمن ولى النعمة إشارة الى مقدار الحرمة وهي من أعظم النعم على العبد أن خلقه حراً فاذا طرأ عليه الرق بأجل نعمة خروجه عنه ولذلك كانت جزاء من الولد للوالدكما تقدم بيانه واذا كان هذا مصراً لم يكن ولاء لحلف ولا لحضانة ولا إذا أسلم رجل على يدى رجل وقدقال طاووس له ولاؤه وميراثه والليث وربيعة وزادأبو حنيفة أذاعا قدره وقال يحيى بن سعيد ذلك لمن كان في دار الحرب دون أهل الذمــة وقد تقدم فساده وحديث تميم ضعيف فيه فان قيل فمن لم يعتق كالائب والابن والائخ والعصبة أيرثون وهم لم يعتقوا قلنا نعم فان قيل وما دليله قلنا الاجماع عليه وقال الذي عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب بمعنى اشتراك واشتباك كالسدى واللحمة فى النسج والمرء منسوج حقيقة فأن قيل فهل يرث النساء قلنا قد قال ذلك شريح وطاووس وهي مسألة خلاف والصحيح أنهن لايرثن لائن الميراث يكون لثلاثة أوجه اما برحم كالولادة وأما بتعلق من النسب بها أو الصهر أو النعمة والعصبية وهو الولاء الذي أخذه بعصبية النعمة فلا ترثه المرأة التي لاترث إلا بالرحم ولائن النسبأقوى منالولاء وإذا أبعدت فى النسب لم ترث فأن لاترث بالولاء أولى لائن النسب مقدم عليه فان أعتق سايبة فقد قال مالك ولاؤه لجماعة المسلمين ولم يعتقوه وهذ بناء على أن من اعتق عن غيره كان الولاء للمعتق عنه وقد نهى النبي عليه السلام عن بيع الولاء وعنهبته ولكن دخل هذا تبعاً وقد بيناه فيمسائل الخلاف والكلام عَنْ بَيْعِ ٱلْوَلَاء وَعَنْ هَبَته مِرْشَ أَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ دِينَار سَمِعَ عَبْدَ ٱلله بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَمَ نَهُى عَنْ بَيْعِ ٱلْوَلَاء وَعَنْ هَبَته ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ عَسَنْ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ٱلله بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبْنُ عُمَرَ أَنَّهُ أَلَا مِنْ عَبْدَ الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مِنْ وَيَنَادٍ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ وَسُعِيمُ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ٱلله بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ

#### باب النهي عن بيع الولاء

ق كر حديث عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته (الاسناد) تفرد عبد الله بهذا الحديث رواه عنه مالك وشعبة وسفيان وقال سفيان بن عيبنة عبد الله بن دينار لم يكن بذاك ثم صار وقيل لسفيان بن عيبنة أن شعبة قلت يستحلف عبد الله بن دينار فضحك وقال لكنا لم نستحلفه وقال شعبة قلت لعبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبيه قال فحلف وروى عنه عشر بن حديثاً وروى عنه الثورى ثلاثين حديثاً وروى عنه ابن عيبنة بضعة عشر حديثاً وفيها اضطراب وقد روى عنه موسى بن عبيدة وغيره أحاديث الحمل فيها عليهم (الا صول) قد بينا أن قول الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذ أو أمر بكذا فى الدرجة الثانية من الخبر إذا لم يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذ أو أمر بعضه وانما نقل معناه وهو مقبول إجهاعا والذى عندى ان ابن عمر نقل معنى حديث عائشة فى بريرة أو عبد الله بن دينار وهو الظاهر لا نه تفرد به معنى حديث عائشة فى بريرة أو عبد الله بن دينار وهو الظاهر لا نه تفرد به معنى حديث عائشة فى بريرة أو عبد الله بن دينار وهو الظاهر لا نه تفرد به معنى حديث عائشة فى بريرة أو عبد الله بن دينار وهو الظاهر لا نه تفرد به

عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ نَهِى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَء وَعَنْ هَبَته وَقَدْ وَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيْ وَمَالِكُ بْنُ أَنْس عَنْ عَبْد الله بْنَ دَينَار حَينَ حَدَّثَ بَهَذَا الْحَديث أَذَنَ لَى حَتَى كُنْتُ أَقُومَ إَلَيْه فَأَقْبَ لَ لَوْ وَهُ عَنْ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَدَر عَنْ نَافعِ عَنِ ابْن عُمَد رَعْن نَافعِ عَنِ ابْن عُمَد رَعْن اللهِ عَنْ عَبْد الله بْن عُدر عَنْ نَافعِ عَن ابْن عُمَد والصّحية عَنِ النّبِي صَلَّى الله بْن عَمْر عَنْ عَبْد الله بْن عَرَعَن اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَهُو وَهُمْ وَهُمْ فيه يَعْيَ بْنسليم والصّحية عَن ابْن عَمْر عَن عَبْد الله بْن عَمْر عَن النّبِي صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله بْن عَمْر عَن عَبْد الله بْن عَبْر عَن اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم واحد عَن عَبْيد الله بْن عَمْر عَن النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم واحد عَن عَبْيد الله بْن عَمْر عَن النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم هَمُ الله بْنُ دَينَار مِهَ الله عَنْ عَبْد الله بْن عَمْر عَن دَينار مِهْ الله عَنْ عَبْد الله بْن عَمْر عَن دَينار مِهَذَا الْحَديث ﴿ عَبْدُ الله بْنُ دَينار مَا الله عَبْدَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم مَا جَاء وَتَقَرّد وَعِبْدُ الله بْنُ دَينار مِهَذَا الْحَد ديث عَبْد الله عَلَيْه وَسُلُوم مَا جَاء وَتَقَرّد وَعَبْدُ الله بْنُ دَينار مِهَذَا الْحَد ديث عَبْد الله عَلَيْه وَسَلَّا مُعْرَادُ مَا الله الله عَنْ عَبْدُ الله الله عَنْ عَبْد الله الله عَنْ عَبْد الله عَنْ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْهُ وَالله عَنْ عَنْ عَلْهُ عَلْهُ الله عَنْ عَلْهُ عَلْهُ الله عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ عَلْهُ الله عَنْ عَالله عَنْ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ

وقد روى محمد بن سليمان عن مالك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لا يباع ولا يوهب وقد رواه ابن الماجشون عن مالك فقال فيه عن ابن عمر عن عمر وهو وهم (الفقه) فى مسألتين إحداها روى عن عثمان وعروة أنهما أجازا بيع الولاء وأجاز ابن عباس هبته وكذلك وهب عمرو بن حزم بجواز ذلك والكل محجوج بالحديث المتقدم على حاله وبحديث عائشة فى رده صلى ذلك والكل محجوج بالحديث المتقدم على حاله وبحديث عائشة فى رده صلى الله عليه وسلم شرط الولاء لموالى بريرة فمنع من بيعه وكذلك الهبة مثله (الثانية) إذ ثبت هذا فهل يجوز تولى غير الموالى قال أبوعيسى (بياض بالاصل)

فيمن تَولَّى غَيْرَ مَوَالِيه أَوْ اُدَّعَى إِلَى غَدَيْرٍ أَبِيهِ مَرْشَا مَّنَا مَّا اللهِ عَلَى الْأَعْمَشِ عَنْ الْرَاهِ عَمْ النَّيْمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَاعَلَى فَقَالَ مَنْ رَعْمَ أَنَّ عَنْدَنَا شَيْئًا مَقْرُوهُ اللَّا كَتَابُ اللهُ وَهَذَهِ خَطَبَنَاعَلَى فَقَالَ مَنْ الْجَرَاحات فَقَدُ الصَّحِيفَة صَحيفَة فيها قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهِ لَو الشَّيَاءُ مِنَ الْجُرَاحات فَقَدُ كَذَبَ وَقَالَ فيها قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم الله يَنه حَرَمُ مَا بَيْن عَيْر إِلَى آوْر فَهَن أَحْدَث فيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدَثًا فَعَلَيْه لَعْنَد أَو الله عَدْلاً وَاللّه عَدْلاً وَمَنْ الدَّهُ عَيْر الله عَلَيْه لَعْنَة الله عَدْلاً وَمَنْ الدَّعَ عَلْهُ الله عَدْلاً وَمَنْ الدَّعْمَ الله قَالَة وَاللّه فَعَلَيْه لَعْنَة الله وَاللّه عَدْلاً وَمَنْ اللّهُ عَيْر الله فَعَلَيْه لَعْنَة الله وَاللّه فَعَلَيْه لَعْنَة الله وَاللّه وَاللّه لَعْنَة الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه لَعْنَة الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه فَاللّه الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه وال

#### باب من تولى غير مواليـه

وذ كر حديث ابراهيم التيمى عن أبيه قال (خطبنا على فقال من زعم أن عندنا شيئانقرؤه الاكتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها اسنان الابل وأشياء من الجراحات فقد كذب) وذكر الحديث حسن صحيح مروى من طرق مجمع على صحته و نقله (الا صول) في مسألتين (الا ولى) قوله من زعم أن عندناشيئا نقرؤه الاكتاب الله وهذه الصحيفة إلى قوله فقد كذب دليل على أن النبي عليه السلام لم يقيد سوى القرآن إلا عند الحاجة إلى ذلك كتقييد الصدقات عند إرسال السعاة والديات عند تقديرا روش الجراحات وأخرب منه أنه

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَدْلُ وَذَّمَةُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَاحَدَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَدْلُ وَذَّمَةُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَاحَدَةُ يَسْعَى بَهَا أَدْنَاهُم عَ قَلَ الْوَعْدِينَ قَ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ إِنْ اللَّعْمَشِ عَنْ اللَّعْمَشِ عَنْ اللَّعْمَشِ عَنْ اللَّعْمَشِ عَنْ اللَّعْمَ التَّيْمِ عَنْ اللَّعْمَ التَّيْمِ عَنْ اللَّعْمَ التَّيْمِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ نَعُوهُ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا عَلَى عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْ

ما كان يفتى فى النوازل الاعند وقوعها ولا يبتدى البيان لها ولو كان المعمول فيها على قوله المنصوص لانشا، القول فيها ولم يقفه على ما يقع منها لائن ذاك تفويت له فيها (الثانية) قوله من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله الحديث دليل على تعظيم حرمتها وهذا وعيد حكمه حكم ما تقدم من أمثاله في كون معناه فى حال وهو ان لم يثبت أو فى وقت دون وقت حتى تقع المغفرة أو فى شخص يقترن بفعله سوء الحاتمة لا نتهاك الحرمة (الفوائد) فى تسع مسائل (الأولى) قوله المدينة حرم لا خلاف أن المدينة محرمة لتحريم الله على السان رسوله مضاعفة الحرمه مثلى مالمكة لكن أباحنيفة قال انه لا يحرم صيدها والحديث نص فيه صحيح انه لا يذعر فضلا عن أن يصاد (الثانية) قال ابن أبى ذئب وحده فى صيدها الجزاء لانه محرم أخذه فيثمن عمله كصيد مكة ولو كان يضمن صيدها لما دخلت الاباحرام وفى صحيح مسلم أن سعد بن أبى وقاص وجد فيه من يصيد فاخذ سلبه فسئل فى رده فقال ماكنت لارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتينا على لمسألة فى الانصاف وغيره (الثالثة) قوله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا لمسألة فى الانصاف وغيره (الثالثة) قوله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا (قال ابن العربي) هذا كلام لم يعلم تاويله أحد ممن روى تنزيله قال

يونس الصرف الحيلة وقال مكحول الصرف التوبة والعدل الفدية وقيل الصرف النافلة والعدل الفريضه والصحيح أن الله لايقبل منهصرفا أي وجها يصرف فيه عن نفسه العذاب مثل عينه أنه لم يفعل كما يحلف الكافرانه لم فات من ذلك الذي كان سئل وفرض عليه فضيعه (الرابعة) قوله ذمة المسلمين واحدة يريد عهدهم وأمانهم وله وجوه هذا هو المراد هاهناالمعني أن واحدا اذا أمن أو عاهد على الجميع نفذعليهم (الخامسة) قوله يسعى بها ادناهم يحتمل أن يريد أقربهم الى العدو اوالى المومن وقيل محتمل أن يريد به أقربهم مرتبة كالمرة والعبد وقال ابن الماجشون لاتؤمن المرأة وقال أبو حنيفة لايؤمن العبد والصحيح صحة أمانهم بعموم هذا الحديث ومابيناه في مسائل الخلاف فان هذه المسألة من طيو لياتها (السادسه) قوله من ادعى الى غير أبيه هذا رد على الجاهلية التي كانت تتبني ولها الآباء فيقدمن التبني على الابوة فتوعد الله على ذلك وقد بينا في الاحكام غيره (السابعة) قوله أو تولى غير مواليــه التــولى لغير المولى يكون بوجوه منها أن يكون الرجل حليفًا لقوم فيخلع ليعقده مع آخرين فهذا حرام في الاسلام وماكان من حلف في الجاهلية فقد قررته الملة واوثقته أو يكون كما تقدم في ولاء العتق يكون لمعتمق فيبيعه أويهبه لغيره كما في قصة بريرة ونحوه فهذا كله ممنوع وليستقر كل ذلك على مكانه وليجر على صفته والله أعلم ( الثامنة ) تولى غير المولى كفر لنعمة المولى في العنق وقد قرن الله نعمة السيد بنعمته فقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه المعني بك وأنعمت عليه المعني بالعتق ومن كفر نعمة عباد الله فقد كفر نعمة الله وقد قال صلى الله عليه وسلم لايشكر الله الله عليه وسلم في إست ماجاء في الرَّجُل ينتفي من و لَده مرتث عبد الجُربَار الْعَطَّارُ وَسَعيد بْنُ عَبْد الرَّحْن الْخَرْوُمِي قَالًا حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ سَعيد بْنِ الْسَيب عَن أَى الْخَرْوُمِي قَالًا حَدَّثَنَا سُفيانُ عَن الرَّهْرِي عَنْ سَعيد بْنِ الْسَيب عَن أَى الْخَرْوُمِي قَالًا حَدَّثَنَا سُفيانُ عَن الرَّهْرِي عَنْ سَعيد بْنِ الْسَيب عَن أَى الْخَرْوُمِي قَالًا حَدَّثَنَا سُفيانُ عَن الرَّهْرِي عَنْ سَعيد بْنِ الْسَيب عَن أَى الْخَرْوُمِي قَالًا حَدَّثَنَا سُفيانُ عَن الرَّهْرِي عَنْ سَعيد بْنِ الْسَيب عَن أَى الْخَرْوُمِي قَالًا حَدَّثَنَا سُفيانُ عَن الرَّهُ الله النَّبِي صَلَّى الله عَليْه وَسَلَم فَقَالَ هُرَيْرَةً قَالَ اللهِ إِنَّ الْمَر أَيِّي وَلَدَت عُلامًا أَسُودَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْه الله عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

ه في لايشكر الناس (التاسعة) إذا كفر نعمة مولاه فقد صار ظالما وقد قال الله تعالى ألا لعنة لله على الظالمين واللعنة هي الطرد فيكون المراد به كما تقدم و وقت أو حال أو شخص أو على صفة وأما لعنة الملائكة فانهم كانه الستغفرون له فقطعهم الاستغفار إبعاد له عنهم ويجوز أن يحمل على ظاهره فيلعنو نه وأما لعنة الناس فهجر انهم أو اطلاق اللعن له على ظاهر الحديث والله أعلى على ظاهر الحديث

# باب الرجل ينتفي من ولده

ذكر حديث أبي هريرة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي عليه السلام حين قال لعل هذا عرقا نزعه (غريبه) الأورق هو الأسمر وقوله نزعه أي جذبه إلى شبهه (الأصول) هذا نص ظاهر ودليل قاطع على صحة القياس والاعتبار للشيء بنظيره من طريق واحدة قوية لأن الأعرابي أنكر لون ولده الخارج عنلونه ولون أمه فقال له فابلك لم يخرج الفصيل عن ألوانها فقال لعله جذبه عرق في آبائه قال له وهذا مثله وهذا هو اعتبارالشبه الحلقي وقد يعتبر الحكمي

أيضاً اعتبار الخلقي وقد بيناه في الاصول وفيه حديث كثير (أحكامه) ليس في سؤال الاعرابي قذف لأهله لا بتعريض ولا بتصريح وانما استراب من لي نه فتثبت بالسؤال فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في الجواب

## باب القافة

ذكر حديث عائشة في شأن مجزز وهو أصل في الشريعة وفيه أصل من أصول الفقه وهو الحكم الشبه الحلقي كم تقدم فان زيداً كان أبيض وأسامة أسود وكانت قريش تقول زيد بن محمد ففال مجزز حين نظر إلى أقدامها

مَنَّعَلَى زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً وَأَسَامَةً بْن زَيْدَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَمُ مَاوِبَدَتْ أَقَدَامَهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهُ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد فَقَالَ إِنَّ هَذِه الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّهْ وَقَالَ إِنَّ هَذِه الْأَهْرِي اللهِ عَن الزَّهْرِي اللهِ عَن الزَّهْرِي اللهِ عَن الزَّهْرِي عَن عُرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائِشَةً وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحَيحٌ وقداحْتَجَ بَعْض عَن عَرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائِشَةً وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحَيحٌ وقداحْتَجَ بَعْض

وقد عطيا راوسهما في قطيفة أن هذه الاقتدام بعضها من بعض وقد كان وحشى قائفاً وقال (١) الاصل الثاني أن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر إلى أسامة وزيد فقال هدده الاقدام بعضها من بعض والنبي عليه السلام لايسر إلا بحق وقد بيناه في كتب الاصول أن قوله وفعله وبشره عند قول أو فعل وسكوته كله دليل على عجة ذلك وكونه من الشرع لما ثبت من وجوب العصمة له فاينظر هنالك في كتاب الافعال من الاصول (أحكامه) القول بالقافة وهو الاستدلال بالخنقة على النسب وهو من قاف الاثر إذا اعتافه وتتبعه وهو مقلوب قفا ونحوه فان قيل هذا عمل الجاهلية وقد ذمه الله سبحانه وقال (أفحكم الجاهلية يبغون) وعمل بالظن والظن أكذب الحديث ولو رجع فقال (أفحكم الجاهلية يبغون) وعمل بالظن والظن أكذب الحديث ولو رجع إلى حكم القافة لكان اللهان أحق به وهل تعويل القائف الاعلى الشبه وهو لايصدق هذا والنبي عليه السلام اتما قصد به الرد على المكفار لاليني الشرع فهو رد لقولهم بقولهم وهذا هو موضع سرور النبي عليه السلام قلنا. هذا كله باطل كل ما أقره النبي عليه السلام من فعل الجاهلية فهو حق بقوله وفعله وإقراره لامن جهتهم والظن أصل في الأحكام إذا صدر عن امارة كالقياس وإقراره لامن جهتهم والظن أصل في الأحكام إذا صدر عن امارة كالقياس

١ بياض بالاسول

أَهْلُ الْعُلْمِ بَذَا الْحَدِيثِ فِي إِقَامَة أَمْرِ الْقَافَة ﴿ بَا مِنْ مَرُوانَ الْبَصْرِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهَادِي مَرْشَىٰ أَزْهَرُ بَنْ مَرُوانَ الْبَصْرِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهَادِي مَرْشَىٰ أَزْهَرُ بَنْ مَرُوانَ الْبُصْرِي عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن حَدَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا فَانَ الْهُديَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ السَّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا فَانَ الْهُديَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ السَّدُ فَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا فَانَ الْهُديَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ السَّدُ فَي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا فَانَ الْهُديَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ السَّدُ فَي كَالْبُوعَلَيْدَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ فَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَا أَوْ مَعْنَا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وخبر الواحد وأما الاستدلال بالشه فيه أصل ظيم وقد مهدناه في أصول الفقه وقيل هذا في حديث الذي عليه الدلا. آنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجي منه ياسودة لما رأى من شبهه بعتبة وذلك كثير ولو أراد التابق عناقضتهم لما حكى كلامهم بلفظه وانما كان يقول ألم ترى ياعائشة إلى تناقضهم وقد كانت الكهانة والقافه والطرق والزجر كله جاهليات فمحى الله مامحى وأثبت ما أثبت وهو الذي يمحو مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

## باب الحث على الهدية

ذكر حديث سعيد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسام تهادوا فان الهدية تذهبوحر الصدر ولاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (الاسناد) ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي معشر نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم بعدن أهل العلم فيه من قبل حفظه وترك حديث البخاري يانساء المسلمات.

وَقُدْ تَكُلَّمَ فِيه بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِمِنْ قَبَلِ حَفْظَهِ فِي لِاَ الْمُحْتَى أَمْدُ اللهِ عَرْشَا أَحْدُ اللهِ عَرْشَا إِسْحَقُ أَبْنُ فِي كُرَاهِيَة الرُّجُوعِ فِي الْمُبَة صَرِّتُنَا أَحْدُ اللهِ عَنْ عَمْرُو ابْن شُعَيْب عَنْ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا أَصْلَى الله عَلْيَه وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ طَالُووسِ عَن ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ طَاوُوسِ عَن ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا مَثَلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَثُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَثُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَثُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَثُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَثُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَثُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاءَثُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْعُطَيْمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة وهذا موضعه (العربية) الوحر أشد الغضب والحقد وقوله يانساء المسلمات يحتمل أن يكرن برفع الاسمين على البدل الثابى من الأول ويحتمل بنصبها كقوله صلاة الأولى ومسجد الجامع ياجملة نساء من النساء المسلمات فخصهن بالنسداء ويحتمل أن يرفع الأول وينصب الثانى كقولهم يازيد العاقل بنصب اللام والفرسن [حافر الدابة] (الفوائد) انمااذهبت الهدية الغيظ لوجوه منها ان القلب مشحون بمحبة المال والمنافع فاذا وصل اليه شيء منها فرح بها وذهب من غمه بمقدار مادخل عليه من سروره ومنها أن الرجل إذا كان يجد للا تحر شيئاً فرآه قد سمح له عليه من سروره ومنها أن الرجل إذا كان يجد للا تحر شيئاً فرآه قد سمح له عليه على ذكرمنه في المعروف وفي الأثر لا يحقرن أحد من المعروف شيئاً أنه على ذكرمنه في المعروف وفي الأثر لا يحقرن أحد من المعروف شيئاً ولو أن يؤنس الوحشان [والوحشان من الوحشة ضد الانس وهو المغتمن

# بنيالنيالجالغين

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عراست ما جاء في التشديد في اُلْخَوْضِ في اُلْقَدَرِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ

## كتاب القدر

(قال ابن العربى) لم يتفق لى وجدان البيان للقدر على التحقيق فتكلفته حتى رفع الله عنى كلفته وحقيقته وجود فى وقت وعلى حال بوفق العلم والارادة والقول

على القدرة لقوله (وهو على كل شيء قدير) وقوله (انماقولنا لشي. إذا أردفاه أن نقول له كن فيكون) فصارت القاف والدال والرا، تدل بوضعها على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم ويتضمن الارادة عقلا والقول نقلا على حسب ماقررناه في أصول الفقه من معانى دلالات الألفاظ على المعانى فافهموا هذا الأصل فانه يتعلق به كل فصل وصاحب هذا الاسم الملقب بالقدري هو الذي يثبت القدرة لنفسه ويدعى خلقه ليفعله ويخرج ذلك عن قدرة الله ومشيئته ويقولى لم يقض الله على أحد بنار ولا حكم عليه بعذاب وانما هو لامر مستأنف فيكون له حظ من الثواب أو العقاب بقدر عمله الذي يأتيه من قبل نفسه فقد صحح أبو عيسى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه

الامة خسف ومسخ أوقدف منأهلالقدر وقد كانتقريش تخاضم فىالقدر فنزلت يوم (يسحبون في النار على وجوههم) الى بقد ر صحيح صحيح ومن غرائب صالح المرى حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فقال أبهذا أمرتم أمبهذا أرسلت اليكم انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هـذا الأمر عزمت عليكم عزمت أن لاتنازعوا فيه وأدخل أبو عيسي حديث جابر وعلى فىالايمان بالقدر خيره وشره وترك حديث ابن عمر في الصحيح قول جبريل للنبي وقول النبي له أن تؤمن بالقدر خيره وشره فأثبت أنالله قدر الخير والشر وأنه لايرد القضاء إلا الدعاء وفي وواية أنهما يعتلجان فيدفع هذا عن الصعود ويدفع هذا عنالنزول إلى يوم القيامه وفي مسند الحارث بن أبي أسامة عن النبي عليه السلام لم تـكن زندقة إلا أصلها التكذيب بالقدر وهو كلام صحيح لمن عرفه و تأمله (قال ابن العربي) فلا بد من مقدمة في بيان الفرق وتكون عدة للناظر في هذا الكتاب وغيره قد بيناها على التفصيل في المشكلين والاختصار الكافي هاهنا وجملتهم اثنتان وسبعون فرقة كلها في النار الا الزائدة عليهم وهي الناجية المقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنهم عشرون روافض والاباضية وهم أربع فرق والزيدية منهم ليست من فرق الاسلام وعشرون منهم القدرية والمعتزلة آخرهم البهشمية فرقتان منهم لايعدون فى الاسلام وثلاث فرق هم المرجئة وفريق منهم بجمع بين القول بالقدر والارجاء بين القول في الارجاء قول جهم ومنهم الكرامية الى طوائف تشترك مع هذه وتخرج عنها والمرجئة هم الذين يقولون لاتضر مع الايمان معصية كما تقول القدريه لاينفع مع المعصية

وَصَالِحُ الْمُرِّيُّ لَهُ عُرِّ النِّبِينَفَرُد بَهَا لَا يُتَابِعُ عَلَيْهَا ﴿ الْمُحَامِ مَا جَاءً فَي حَجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِما السَّلَامُ صَرَّتُنَا يَحْيى بْنُ حَبِيب بْن عَرَبَى فَي حَجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِما السَّلَامُ صَرَّتُنَا يَحْيى بْنُ حَبِيب بْن عَرَبَى عَرَبَى عَرَبَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَمْ انْ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُلَمْانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَمْ انْ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُلَمْانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح

ایمان وقد روی أبو عیسی عن عبد الرحمن بن أبی الموالی عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبی الزائد فی گتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت لیعز من أذل الله ویذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتی ماحرم الله والتارك لسنته وقد رواه أیضاً عن عبد الرحمن عن علی بن حسین عن النبی علیه السلام مرسلا و هو أصح وقد روی أبو عیسی وغیره عن ابن عباس علیه السلام مرسلا و هو أصح وقد روی أبو عیسی وغیره عن ابن عباس صنفان من أمتی لیس لها فی الاسلام نصیب المرجئة والقدریة غریب (قال ابن العربی) و هذا صحیح لأن القدریة أبطلت الحقیقة و المرجئة أبطلت الشریعة وسنزیده بیانا ان شاء اته

(حديث) تحاج آدم وموسى وتحقيقه أن موسى لام آدم على مافعل وان ذلك الفعل موضع الملامة إلا أن موسى خفى عليه أونسى أن التائب لايعاقب ولا يعاتب وله حجة فى القضاء و القدر وليس للصرفى قضاء الله حجة وقوله كتب الله على قبل الحلق يعنى قوله أول ما خلق الله القلم فقالله اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة وفى رواية أنه قال له ألم تقرأ فى التوراة وعصى آدم ربه يعنى بالمعنى لاجهذا اللفظ فان كلام الله واحد لا يشبهه شي، وهو المكتوب

فى التوراة بالعبرانية وفى الانجيل بالسريانية وفى القرآن بالعربية وقوله أغويت الناس يعنى سجيتك فى الاغواء سرت اليهم فان العرق نزاع وكذلك قال أبو داود خنتناو أخرجتنا من الجنة (المعنى) لم تؤد الامانة التى تحملت فى الانكفاف عما نهيت يرجع الى هذا وقوله أخرجتنا من الجنه لم يكونوا فيها فيخرجهم عنها ولو كانت داراً لنشئهم فقطع بهم عما كانت معدة له وانما المعنى فيه ما تقدم أنه لما خالف تطرق البنون الى الخلاف وزادوا فيه بحكم جبلة الآدمية وسجية البشرية ولذلك جاء فى الحديث فنسى آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته و وحد آدم فجحدت فريته و يكون المراد بالاخراج من فاته أن يكون من أهلها بالكفر الذى خالف به العهد وزاد فيه على الاب بما سبق منه من الحكم وهذا هو معنى حديث عمر الذى ذكر أبو عيسى وغيره قال عمر لذبي عليه السلام وهو صحيح مانعمل.

فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما فرغ منه فقال فيما فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر لما خلق له من كان من أهل السعادة يعمل بعمل السعادة ومن كان من أهل الشقاء يعمل بعمل أهل الشقاء وقد بينا فى المتوسط وغيره أن هذه الأعمال علامات على قضاء الله لاموجبات لشى، من ثواب الله أو عقابه حتى إذا قال المرء إذا كان أمر قد فرغ منه فأنا أتخلي له كان علامة على أنه من أهل الشقاء لأنه يعمل عمل الشقاء وقال أبو عيسى فى حديث على مامن أحد الا كتب مكانه من الجنة والنار قالوا أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له المعنى أن التوكل لايكون مع ترك العمل لهما حقيقة بعد العمل والسعى وخلوص النية واستيفاء الشروط ومراعاة الحقوق واهمال الحظوظ والرضى.

بعد ذلك بالقضاء وهذا هو الذي عبر عنه قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له فانقيل مافائدة في الأمر والنهي والله قد قضى السعادة والشقاء عندكم قلنا لا تطلب الفوائد في أمر الله وحكمه على مقتضى اغراض البشر وانما فوائد أمر الله سبحانه وجودها على أمر المشيئة ولم يطلعنا على مقتضى ما يناسب مفهو منا في أنفسنا لأنه ليس كمثله شيء في ذات ولا صفات ولا فعل وقد بينه فقال كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس

مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشَعَنْ زَيْد بن وَهْب عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُو دَقَالَ حَدَّمُ الله رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْصَدُوقُ إِنَّ أَحَدُمُ بِحَمْعُ خَلْقُهُ فَي بَطُن أُمَّه فَي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مثل ذَلك ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مثل ذَلك ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مثل ذَلك ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مثل ذَلك ثُمَّ يُكُونُ مَضْغَةً مثل ذَلك ثُمَّ يُرْسُلُ الله الله الله الله عَيْدُ فَو الذَّى لاَ إِلهَ غَيْرُ ذَانَ أَحَدكُم ليَعمل وَ وَقُهُوا أَيْلهُ وَعَمَل الله وَشَقَى آو سَعيدٌ فَو الذَّى لاَ إِلهَ غَيْرُ ذَانَ أَحَدكُم ليَعمل وَيَعْمَل أَنْهُ الله عَيْدُ وَالذَّى لاَ إِلهَ غَيْرُ ذَانَ أَحَدكُم ليَعمل وَيَعْمَل أَنْهُ الله عَيْدُ وَالذَّى لاَ إِلهَ غَيْرُ ذَانَ أَحَدكُم ليَعمل الله الله وَسَقَى مَا يَكُونَ بِينَهُ وَبَيْنَهَا الله ذِرَاعُ ثُمَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الله وَسَقَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَسَقَى عَلَيْهِ الله وَبَيْهَا الله وَسَقَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَسَقَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَالله وَسَقَى عَلَيْهِ الله وَعَمْ وَسَقَى عَلَيْهِ وَسَقَى عَلَيْهِ الله وَسَقَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(حديث) روى ابن مسعود حدثها الصادق الصدوق في تصوير الخلقة في الرحم وغيه فوائد (الآولى) قوله حدثنا الصادق المصدوق وهي صفته صلى الله عليه و سلم ذكرها تجديداً للإيمان بها وتا كيداً في قلبه لها و تنبيها للسامع على وجوب قبولها في وقع في الصحيح عن عبد الله بن يزيد حدثنا البراء وكان غير كذوب فتقول الغفلة يعني به عبد الله بن يزيد فان البراء اجل من ذلك وهذا ضعيف بل يوصف البراء بصفته الصحيحة من الصدوق و تنبيها على وجوب قبول المنازع لما يا تي من خبره وقد قال بعضهم في غيره كذب أبو عمد فقالوا على مقتضي ما يظهر اليهم في ذلك (الثانية) قال النبي عليه السلام في الصحيح أن الله وكل بالرحم ملكا يتولى التصوير بحكم القدير وقالت الملاحدة ترديد ذلك الى الكواكب السبعة يا خذه كل كوكب شهرا ثم بعود بعد تمام السبعة الى بعضها وهذا كذب على الله تعالى و تحكم على العقل و تخرص الإماني

الْكَتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بَعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدُخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذَراعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهُ الْكَتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بَعْمَلٍ أَهْلِ الْجُنَّةُ فَيَدْخُلُهَا ﴿ وَالْآَوْعِيْنِيْ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنَ فَيُخْتَمُ لَهُ بَعْمَلٍ أَهْلِ الْجُنَّةُ فَيَدْخُلُهَا ﴿ وَالْآوَوْعِيْنِيْ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحُ مَرَثُنَا كُمَّدُ بُنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا وَهُ اللَّهُ عَمْشُ حَدَّثَنَا وَيُعْلِينَى وَهُ النَّابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَّكُمْ مَنْكُ وَمُنْكُ ﴿ وَلَيْ اللّهُ عَلَى عَدِدُ اللّهُ مِنْ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَنْسُ وَسَمِعْتُ أَخْمَدُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَدِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

بما لاسبيل الى حقيقة فيه أبداً (الثالثة) فيبقى على حاله أربعين يوما ثم يتغير الى صفة الدمية ثم يختر فى الأربعين بعد ذلك ثم يصور وينفخ فيه الروح ويؤمر با ربع رزق وأجله وعمله وشقى أو سعيد وبعمل عمل أهل الجنة مدة ثم يسبق عليه الكتاب الحديث وتفسيره أن العباد على أربعة أفسام مؤمن عمره كله وكافر فى مؤمن فى أول أمره ثم يكفر وكافر فى أول أمره ثم يكفر وكافر فى أول أمره ثم يؤمن والخبر فى هذا الحديث انما وقع على القسمين الآخرين الذين تختلف حالهما بين الابتهاء والانتهاء وتغاير فيهما الاول والآخر

وتغاير عليهما حكمه الله وتدبيره (الرابعة) قوله ويؤمر هذه الفائدة العظمى لأنه لو أخبر فقال أجله كذا وررقه كذا. وهو شقى أو سعيد ماتغير خبره أبدا لأن خبر الله لا يحوز أن يوجد بمنلاف مخبره لوجوب الصدقله ولكنه يأمر بذلك كله ولله سبحانه أن ينسخ أمره ويقلب ويصرف العباد فيه من وجه الى وجه فافهموا هذا فانه نفيس وفيه يقع المحو والنبديل وأما فى الحبر فلا يكون ذلك أبدا و كذلك يقع المحو في صحائف الملك ويرفع الى ما فى أم الكتاب وهو تأويل قوله بمحو الله مايشاه ويثبت

(حديث) كل مولود يولد على الفطرة مشهور رواه مسلم والترمذي كل مولود يولد على الملة (غريبه) الفطرة تائتي على وجهين أحدهما الانشقاق والتقطع والثاني الابتداء وعليه جاء هذا الحديث وترتبت عليه خمس فوائد (الأولى) أن الناس اتفقوا على أن المراد به حالة الابتداء واختلفوا في وجه الاشارة الى ذلك الابتداء فقيل في الكتاب الأول حين خلق الله القلم وقال

أَبْنُ حُرَيْثَ قَالاً حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ٱلأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهُ مُريَّرَةً عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يُولَدُ عَلَى ٱلفُطْرَة هِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ مَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُريرة عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي هُريرة عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي هُريرة عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي هُريرة عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِي هُريرة عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّامِ عَنْ أَلِهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَا

بعض من لم يعلم هو المكروب عليه وهو في الرحم وقد بينا أن ذلك يقعفيه التبدين وأنما تاء يل الحد ثالكتاب الأولكا بيناه أو الحاجة التيخرجت حين أخرج الناس من صلب آدم كهيئة الذر ( وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قلوا لني) فا ُقرا لجميع بذلك لله سيجانه شم لما أوجدهم في حالة الدنيا أطواراً انتسب حالهم الى من وفي بذلك المهدحين خلقت له به الذكري ومنهم من أنكره حبن لمبذكر شيئاً من ذلك ولا قدره (الثانية) قوله في هذه الرواية على الملة ولا يرجع الى اقراره فيصلب آدم بالتوحيد ومعني ولادته على ذلك كله يرجع الى أنه يولد سليما عن عيب غير مكتسب لشي. كما قال الله (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً) ثم يعود الى ما أمرالله به أوكتبه من عمله بالتيسير الى ذلك أما على يدىأبوين وهذا الأكثر وعنه وقع الخبر وأما بقرين وقد أخبر الله عنه فقال وقيضنا لهم قرناء والأبوان قرين (الثالثة) ضرب النبي عليه السارم المثل بالبهيمة التي تنتج سليمة لاجدع فيها ثم تجدع بعد ذاك فتعاد لاحد القسمين وهو مايطرأ من الفساد في الاعتقاد ومعنى ضرب المثل فىذلك أن أفعال الله متناسبة وحكمته فيها مطردة (الرابعة) زاد أبو هريرة في الصحيح قال أبو هريرة اقرء و النشئتم (فطرة الله التي فطر الناس

وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ ٱلْأَسُود بن سُرِيْع ﴿ الْمَثْوَ مَا جَاء كَلَ يَرُدُ الْقَدَرَ إِلَّا ٱللَّه عَاهُ مَرَشُ مُمَدَّ الْمَا مُعَدِدُ الرَّازِيُّ وَسَعِيدُ اِنْ يَعْقُوبَ قَالَا الْقَدَرَ إِلَّا ٱللَّه عَنْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم لا يَرْدُ عَنْ الله ع

عليه القرين والسلامة خلق الله وما يطرأ خلق الله وذلك لا يبدل وانما يطرأ بالقرين والسلامة خلق الله وما يطرأ خلق الله وذلك لا يبدل وانما ينفذ على مقتضى مشيئته وبخلقه وقدرته لا خلق فىذلك للناس ولاقدرة ردأ على القدرية الذين يزعمون أن الناس يتصرفون فى ذلك بقدرهم ومشيئتهم ويصرفون أيضاً غيرهم بهم (الخامسة)اختلفت الروايات فى تمام هذا الحديث فروى فيه أرأيت من يموت صغيراً قال الله أعلم بما كانوا عاملين وفىرواية سئل عن أولاد المشركين فقاله وفى الصحيح فى صبى توفى فقيل عصفور من عصافير الجنة فقال وما يدريك الحديث واضطرب الناس فى ذلك اضطرابا طويلا وماحصلوا على طائل فخذوا أخد الله بكم ذات اليمين قولا موجزا حقاً مبنيا على ثمانية أركان (الاولى) الحديث الصحيح وذلك أن أعظم الاضطراب انما وقع فى هذا الباب لمزج السقيم بالصحيح فتعارض لهم فشقوا فيا لقوا وشكوا لذلك ولم يتحققوا فاذا حذفت السقيم بالصحيح فتعارض لهم فشقوا خديث إلقوا وشكوا لذلك ولم يتحققوا فاذا حذفت السقيم على الاحاديث حديث وابرازها وهى أربعة حديث يولد على الفطرة حديث عصفور من

<sup>«</sup> ۲۰ ـ ترمذي ـ ۸ »

الْقَضَاء إلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إلَّا الْبِرْ فِي وَلَا الْبِرْ فَي وَلَا الْبِرْ فَي وَلَا الْبَرْ فَي وَلَا الْبَرْ فَي الْمُانَ لَا نَعْرِفَهُ عَنْ أَبِي أَسِيد وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ لَا نَعْرِفَهُ إِلاَّ مَنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ لَا نَعْرِفَهُ إِلاَّ مَنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ لَا نَعْرِفَهُ إِلاَّ مَنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْحَدُيثِ وَالْعَرْ مِن وَالْآخِرُ مَدُنِي وَكَانَا فِي عَصْرِ وَاحِد

عصافير الجنة حديث هم من آباتهم حديث فى رواية الني لابراهيم قال وحوله أولاد الناس فحديث يولد على الفطرة تقدم وصفه وحديث عصفور من عصافير الجنة قد خمزه الحفاظ وحديث وحوله أولاد الناس قوى وحديث هم من آباتهم يعنى بهم فى اهدار دمهم فانهم سألوه أنا نغير على المشركين فنصيب من أولادهم فقال هم من آباتهم يعنى فى اهدار الجناية عليهم وهدنا بنين لا اشكال فيه الركن الثالث الترجيح أماحديث كل مولود يو لدعلى الفطرة فتحمده المشاهدة والأدلة العقلية كما أشرنا اليه وأما قوله وحولة أو لادالناس فعموم يحتمل أن يتناول المؤمنين فيعضده الحديث الصحيح أن الغلام الذى وقد يكون فى أولاد المؤمنين كافر و يحكم وقد يكون فى أولاد المؤمنين كافر و يحكم وقد يكون فى أولاد المؤمنين كافر و يحكم والحديث التي قامت على أهل الضلال الله الشاهد على كل حال

العَمْنَ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ يُكُثّرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ ثَبّتُ مَرْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ يُكثّرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ ثَبّتُ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ يُكثّرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ ثَبّتُ عَلَيْهِ عَلَى دِينَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آمَنَا بِكَ وَبَمَا جَنْتَ بِهِ فَهَلْ تَحَافُ عَلَيْهِ عَلَى دِينَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آمَنَا بِكَ وَبَمَا جَنْتَ بِهِ فَهَلْ تَحَافُ عَلَيْهَ عَلَى دِينَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آمَنَا بِكَ وَبَمَا جَنْتَ بِهِ فَهَلْ تَحَافُ عَلَيْهَ عَلَى دِينَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آمَنَا بِكَ وَبَمَا جَنْتَ بِهِ فَهَلْ تَحَافُ يَشَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهُ اللّهُ يَقَلّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ الله عَمْ وَقَى الْبَابِ عَنِ النّواسِ بْنِ سَمْعَانَ وَأُمّ سَلَمَةً وَعَبْدِ الله اللهِ عَنِ النّواسِ بْنِ سَمْعَانَ وَأُمّ سَلَمَةً وَعَبْدِ الله اللهُ عَمْ وَ وَعَائشَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحَد عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و وَعَائشَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحَد عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و وَعَائشَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحَد عَنِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

(حديث) أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ذكره من طريقتين وقال أحدهما أصح وفي الصحيح أنه كان يقول في يمينه لا ومقلب القلوب (قال ابن العربي) قد بينا في المشكلين والعواصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالحقيقة والمجاز وقررنا أن الله إذا علمنا بحاله وصفاته وأفعاله فانما يرجع ما يعرف فيها من الامثال الى الاجمال فاما التفصيل في التمثيل فمحال وإذا ذكر أصبع الله أو قدم الله فذلك في سرعه في قول من يتأول وهو الأصح لمن قدر أنه ضرب مثل وتلك الإمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقد بينا في غير موضع أن ذلك في سرعة التقليب وقد روى الحارث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الفلب مثل الريشة تقلبها الريح

ٱلأَعْمَشُ عَنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنسَ وَرُوى بَعْضَمُ مَن ٱلْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَنَّى سُفْيَانَ عَنْ أَنَّسَ أَصَحُ ﴿ إِلَيْكُ مَاجَاءَ أَنَّ ٱللَّهُ كَتَبَكَتَا بِأَلَّا لَأَوْلِ ٱلْإِنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ شُفَى بْن مَا تع عَنْ عَبْدَاللَّهُ بْنُ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِه كَتَابَانِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هٰذَانِ ٱلْكَتَابَانِ فَقُلْنَا لَا يَارَسُولَ الله إلاَّ أَنْ تَخْسَرَنَا فَقَدَالَ اللَّذِي في يَدِهِ ٱلْيُمْنِي هَذَا كَتَابُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فيه أَسْمَاءُ أَهْلِ ٱلْجَنَّة وَأَسْمَاءُ آبائهمْ وَقَبَائِلهمْ ثُمَّ أَجْلَ عَلَى آخرهم فَلَا يُزَادُ فيهِم وَلا يُنتَصُ منهُم أَبَداً ثُمَّ قَالَ الَّذي في شَمَاله هــذَا كَتَابٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمَينَ فيه أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَنْسَاءُ آبَاتُهُمْ وَقَبَأَ تَامِمُ

(حدیث) خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وفی یده کتابان الحدیث صححه أبو عیسی وأتقنه رواه اللیث عن أبی قبیل حیی بن هانی، عن شفی بن ماتع عن عبد الله بن عمرو سند مصری إلا من قتیبة و کلهم عدل وقد رواه البزار عن أبی الخطاب زیاد بن عبد الله بن میمون المکی عن عبد الله بن عمر عن نامع عن ابن عمر بنحوه وزاد فی خره العمل بخواتیمه ومن البین عاقدمناه من الادلة ان کل شیء وضعه الله للخلق لیس منتهی القدرة ولاغایة

ثُمَّ أُجُملَ عَلَى آخرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فيهِمْ وَلاَ يُنقَصُ مَنْهُمْ أَبدًا فَقَالَ اللهُ إِنْ كَانَ أَمْرُ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَفَيَمَ الْعَمَلُ يَارَسُولَ الله إِنْ كَانَ أَمْرُ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَفَيَمَ الْعَمَلُ اللهَ يَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةُ وَإِنْ عَمَلَ أَيَّ عَمَلُ أَيَّ عَمَلُ وَإِنَّ عَمَلَ أَيَّ عَمَلُ أَيْ عَمَلُ وَإِنَّ عَمَلَ أَيْ عَمَلُ أَهْلُ النَّارِ وَإِنْ عَمَلَ أَيَّ عَمَلَ أَيَّ عَمَلُ أَيْ عَمَلُ أَيْ عَمَلُ اللهَ وَاللهِ فَاللهُ صَلَّى اللهُ عَمَلُ أَيْ اللهُ عَمَلُ أَيْ اللهُ عَمَلُ أَيْ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ أَهْلُ النَّارُ وَإِنْ عَمَلَ أَيْ عَمَلُ أَيْ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ يَقَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْ الْعَمَالَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ واللّمُ عَلَيْهُ اللمُعَلِمُ اللمُعَلِمُ اللمُعَلَمُ عَلَا اللمُ اللمُعَلِمُ عَلَا المُعَلّمُ واللمُ المُعَلّمُ عَلَا المُعَلَمُ ع

الحكمة كما توهمه بعض الناس بل مقدوراته تعالى لاتتناهى لا فى التأصيل ولا التفصيل فنحن نعلم قطعا ان قدرة الله غير متناهية وان حكمته بالغة ماتبلغ قدرته من وجود أو تقدير فقد علمنا الكلام وليس بمثل لكلامه وعلمنا الكتاب بالقلم وليس مثل قلمه ولا مثل كتابه إلا أن أحد النفيين فى التمثيل يرجع الى الذات وهو كلامه فلا شبه له فى شيء وعلى الاطلاق فاما قلمه وكتبه ولوحه فهو مثل ماعندنا فى أنه مخلوق مقدر مصور ولكنه يفوت قدرنا وتحصيلنا وأنتم لو أردتم أن تكتبوا أهل بلد على هذه الصفة ما أطقتموها إلا فى أوراق تملا الآفاق ولكنى أدلكم على نكتة تقرب عندكم النجعة وهى أن القلب على قدر لوزة وفيه جميع المعلومات حاضرة تارة على التوالى وتارة على الجمع وتتقدر فيه فى حالة واحدة جملة لاتحتملها تارة على التوالى وتارة على الجمع وتتقدر فيه فى حالة واحدة جملة لاتحتملها كراسة وقوله إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قيل وما استعمله قال يوفقه

عُوه ﴿ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبُ وَفَى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبُ صَحِيثُ وَأَبُو قَبِيلَ السَّمُ خُبَيْ بَنُ هَانَى وَ مَرَشَىٰ عَلَيْ بَنُ حُجْرِ حَدَّ ثَنَا إِسْمَعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَفْرِ عَنْ مُعْدِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا صَفَرَ عَمَنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَلُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَمَارَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْتِ وَلَا عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَمْرُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ ا

لعمل صالح قبل الموت صحيح وهو الأعمال بالخواتيم لا بالابتداء في الظاهر الينا وهي على الابتداء في علم الله وكتابه ورواه من لم ير الصحة إذا أراد الله بعبد خيراً عسله وهو تصحيف غير صحيح فلما صحفوا فسروا فاعرضنا عنه وهو عند العامة معلوم وهو محتمل لما يقال فيه وأنتم في غني عن النصب عاهو أصح منه

(حديث) لاعدوى هو أصل عظيم فى تكذيب القدرية فى التوليد وقد أحكمناه فى كل موضع وذكرناه ومن أقرى دليل فيـــه لا ُهل السنة والدليل قول النبي لا يعدى شيء شـــيئاً ومعناه من عـدا يعدو مَسْعُود قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يُعْدَى شَىٰ وَ سَلَمَ فَقَالَ لاَ يُعْدَى شَىٰ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَنْ الْحَرْبُ الْحَشَفَةُ بَذَنَه فَتَحْرَبُ الْإِللَّ كُلُمُّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَهَنْ الْحَرْبَ الْاقَلَ لَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَهَنْ الْحَرْبَ الْاقَلَ لَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَهَنْ الْحَرْبَ الْاقَلَ وَمَصَائِبَها لَا عَدُوكَ وَلاَ صَفَرَ خَلَقَ الله كُلَّ نَفْسِ وكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَها لَا عَدُوكَ وَلاَ صَفَرَ خَلَقَ الله كُلَّ نَفْسِ وكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَها وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَها وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَها وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَها وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَها وَرَوْقَهَا وَمَصَائِبَها وَرَوْقَهَا وَمَعَائِبَهَا وَمَعْنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

إذا جاوز واصله في المسيس وكل ماس عاد والجواز من مظناته إذ هو حركة وهي النقلة وفيها تعديد الاهاكن والاحوال وعدوها وهوأصل يرجع الى خلق الاعمال وان الله خالق كل شيء وأنه لا فاعل الاهو فكل دقيقة وجليلة هي محسوبة في خلق الله معدودة في مقدوراته فمعناه لا يفعل شيئاً الا الله ثم قال له سائل البعير الجرب الحشفة بذنبه يعني القرحة فتجرب الابل كلما المعنى من أجربها الادخول البعير الجرب فيها فقال له رسول الله

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَى يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَلَابُهُ لَمْ يَكُنْ لِيخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لَيخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لَيخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لَيُخْطِئُهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لَيُخْطِئُهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لَيُخْطِئُهُ وَجَابِر وَعَبْدُ الله بْنِ عَمْرِو لَيُصِيبَهُ ﴿ فَاللَّهِ بَنِ عَمْرُولَ لَيْ مَنْ عَرْفُهُ إِلّا مَنْ حَديث عَبْدَ الله بْنِ مَيْمُونَ مَنْكُونَ الله عَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ وَعَنْ وَبَعْى بْنِ خَرَاشُ عَنْ عَلَى قَالَ مَنْ عَلْدَا لَهُ عَلْمَا الله عَنْ عَلَى قَالَ وَعُلْمَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى قَالَ وَعُلْمَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلْمَ الله عَنْ عَلْمَ الله عَلْ عَلْمَ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدَ خَرَاشُ عَنْ عَلْمَ الله عَلْ عَلَى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدَ حَتَى يُؤْمِنَ بَالله عَلَى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدَ حَتَى يُؤْمِنَ بَالله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُومِنُ عَبْدَ حَتَى يُؤْمِنَ بَالله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يُومِنُ عَبْدَ حَتَى يُؤْمِنَ بَالله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُومِنُ عَبْدُ حَتَى يُؤْمِنَ بَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُومِنُ عَبْدَادً حَتَى يُؤْمِنَ بَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُومِنُ عَبْدَ حَتَى يُومِنَ عَلْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُومِنُ عَبْدُ الله عَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لا يُومِنُ عَنْ عَلْمَ الله وَسُلَّمُ لا يُومُ مَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُومُ عَنْ عَنْ عَلْمُ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله وَسُولُ الله وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّه وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه و

صلى الله عليه وسلم عن البيان بأن الله خالق كل شي. وعلمه الدليل فقال له فن أجرب الأول وهدا لاجواب عنه فان الأول جاءه لا من قبل جرب ولكن جاءه ابتداء وكذلك هذا الثاني جاءه ابتداء وكان وقت نزول ذلك بالاول حين نزوله وكان نزول ذلك بالثاني حين دخول الأول معه فهو وقت. لاسبب ولا مولد وهذا اصل حدوث العالم ووجوب وجود الأولية له وهذا دليل على صحة القياس في الأصول وقد نبه عليه الشيخ ابو الحسن ونص رحمه الله في كنبه عليه ثم أكد النفي وأعاده فقال لا عدوى ولا صفر وهو أن الجاهلية كانت تتعدى في الاعتقاد والعمل فن وجوب تعديها في الاعتقاد والقول بالعدوى ومن جملة تعديها في العمل التابع للاعتقاد ابدالهم المحرم والقول بالعدوى ومن جملة تعديها في العمل التابع للاعتقاد ابدالهم المحرم ومفر و تغييرهم الشهور فان قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يورد عرض

يَشْهَدُأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى مُعَدَّرَسُولُ الله بَعْنَى بِالْحُقِّ وَيُوْمِنُ بِالْمُوْتِ وَيُوْمِنُ بِالْقَدَرِ مِرْشَ مَعُودُ دُبْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَا النَّضُرُ بَنْ شَمَيْل عَنْ شُعْبَةً نَعْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَبْعِيٌّ عَنْ رَجُل عَنْ عَلِي النَّضُر وَهَكَذَا رَوَى غَيْر وَاحد عَنْ شُعْبَةً عَنْدى أَصَحْ مَنْ حَديث النَّضِر وَهَكَذَا رَوَى غَيْر وَاحد عَنْ مَنْصُور عَنْ رَبْعِيًّا لَمْ يَكُذَبُ فَالْاسْلامِ النَّفْر وَهَكَذَا رَوَى غَيْر وَاحد عَنْ مَنْصُور عَنْ رَبْعِيًّا لَمْ يَكُذَبُ فَالْاسْلامِ النَّفْر وَهَكَذَا رَوَى غَيْر وَاحد عَنْ مَنْصُور عَنْ رَبْعِيًّا لَمْ يَكُذَبُ فَالْاسْلامِ النَّفْسُ مَعْتُ وَكَيْعاً يَقُولُ بَلَغَنَا أَنَّ رَبْعِيًّا لَمْ يَكُذَبُ فَالْاسْلامِ كَذْبُهُ فَا لَكُتب فَا النَّفْسَ تَعُوتُ حَيْثُ مَا كُتبَ فَا لاسْلامِ عَرْشُ بُدُدَا رُو حَدَّثَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَطَر بْنِ عَرْشَا بُذَازُ رُحَدَّثَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَق عَنْ مَطَر بْنِ عَرْشَا بُذُازُ كَدَّالُهُ مُؤَمَّلُ حَدَّثَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَطَر بْنِ مَرْتُ اللهُ فَي الْمُوتِ عَنْ أَبِي إِسْحَق عَنْ مَطَر بْنِ مَرْتُ بُذَازُ رُحَدَّنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَق عَنْ مَطَر بْنِ

على مصح قلنا كذلك هو والمعنى فيه النهى عن ادخال التوهم والمحظور على الناس باعتقاد وقوع العدوى عليهم بدخول البعير الأجرب فيهم والفرارعن الاسباب التى تجلب على العبد هذا قولا أوفعلا أخبرنا القاضى أبو المطهر أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو محمد أخبرنا الخليل أخبرنا عبد الله بن عون حدثنى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعسفان وادى المجذمين فأسرع السير وقال ان كان كل شيء من الداء يعدى فهو هذا فبين الحال بعد ذلك بيانا شافيا كما تقدم

 عُكَامِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبْد أَنْ يَمُوتَ بَأَرْضِ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ﴿ قَالَ اَبُوعَيْنَتَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عَرَةً وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبُ وَلاَ يُعْرَفُ لَمَطَ رَبِّنْ عُكُامِسِ عَن عَرَةً وَهَذَا حَدِيثَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ هَذَا الْحَديثِ حَرَثَنَا أَمُومُودُ بَنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَمُومُودُ بَنُ غَيْلاَنَ عَوْهُ حَدَّثَنَا أَمُومُودُ بَنُ غَيْلاَنَ عَوْهُ حَدَّثَنَا أَمُومُودُ بَنُ عَيْلاَنَ عَوْمُ حَدَّثَنَا أَمُومُونُ بَنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَيُوبَ وَعَلَيْ بُن عُرَالَ وَأَبُو دَاوُدَ الْخُورِي عَنْ شُفَيَانَ نَعُوهُ حَدَّثَنَا أَمُومُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْمُلِيعِ بَنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي المُلليعِ بَنِ أَسَامَةً عَنْ أَبِي عَزَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي المُلليعِ بَنِ أَسَامَةً عَنْ أَبِي عَزَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أبى المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلى عنه وحديث أبى عزة غير صحيح قال ابن العربى إذا أراد الله لعبد أن يموت بأرض جعل له اليها حاجة حتى يكتسبها فيموت بها أو فيها وقد رويناعن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله اذا قضى فى المولود بالعلقة أربعين يوما فاراد أن يخلقها أمر الملك الموكل بالارض أن يأتى منها بقبضة فيا مر بخلطها بالعلقة حتى تصيير كاللقمة الممضوغة فاذا أراد الله أن يقبض نفس العبد ساقه الى تلك البقعة فدفن بها يريد حتى يرجع الى مكانها قال تعالى منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها

وَيُقَالُ زَيْدُ بِنُ أَسَامَةً ﴿ الْلَيْحِ اسْمُهُ عَامِرُ بِنُ أَسَامَةً بِن عَمَيْرِ الْهُذَكُ وَيُقَالُ زَيْدُ بِنُ أَسَامَةً ﴿ الْمُحْتِ السَّمْ الْحَارُ اللَّهُ وَيُقَالُ وَيُدُ اللَّهُ وَيُقَالُ وَيُدُومِي حَدَّتَناسُفْيَانُ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا مَرْضَ اسْعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْخُوْومِي حَدَّتَناسُفْيَانُ أَنِي عَنِ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَيَّ النَّيَّ وَمَنْ عَنِي النَّهِ عَنِ النِّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَيْ النَّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنْ الله شَيْئًا فَقَالَ هَى مَنْ قَدَرِ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله الله شَيْئًا فَقَالَ هَى مَنْ قَدَرِ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْهِ وَقَدْ رَوَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْهِ وَقَدْ رَوَى اللهُ عَنْ أَيْهِ وَقَدْ رَوَى اللهُ عَنْ الزَّهُ مِنَّ عَنْ أَي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا اللهُ عَيْرُ وَاحِد عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَصَحُ هُ اللهُ عَنْ أَيهِ وَهَذَا اللهُ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَصَحُ هُ كَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِد عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَصَحُ هُ كَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِد عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا

نخر جكم تارة أخرى وفى الاسرائيليات أن سلمان ورد عليه ملك الموت يوما ففا وضه والملك ينظر الى رجل كان بين يديه فعرضت لسليمان حاجة الى المهند فيما عن له فيه فقال له ملك الموت عجبت الآن من هذا الرجل أمرت بقبض روحه بالهند وهو عندك حتى أمرت مما أمرت وقد خرج منصور بن المعتمر يوما الى باديته بالبصرة فمر على دار الأمير فرأى على بابها جمالا ترحل واثقالا ترفع عليها وقبابا فقال ما هذا فقيل الأمير خارج الى الحج فقال استا دنوا لى عليه حتى اتضى حق التوديع منه فلما دخل عليه وودعه خرج

﴿ اللَّهُ وَفَيْ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بُنُ فَضَيْلِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ حَبِيبِ وَعَلَيْ بَنُ نَزَارِ عَنَ الْكُوفَيْ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بَنُ فَضَيْلِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ حَبِيبِ وَعَلَيْ بَنُ نَزَارِ عَنَ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَنْفَانِ مِنَ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْاسْلَامِ نَصِيبُ الْمَرْجَئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَديجٍ وَهَذَا حَديثُ عَرَيْنَ مَعْرَوَ وَافِعِ بْنِ خَديجٍ وَهَذَا حَديثُ عَرِيبُ عَمْرَو وَافِعِ بْنِ خَديجٍ وَهَذَا حَديثُ عَرِيبُ عَمْرَو الْنِ عَمْرَو وَافِعِ بْنِ خَديجٍ وَهَذَا حَديثُ عَرِيبُ عَمْرَو اللهِ عَرَقُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْرَو وَالْنِ عَمْرَو وَافِعِ بْنِ خَديجٍ وَهَذَا حَديثُ عَرَيْنَ عَمْرَةً عَنْ عَكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَن النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُحُوهُ اللَّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعُوهُ اللَّهِ عَلْمَ مَعْرَةً عَنْ عَكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْوَهُ اللَّهِ عَمْرَةً عَنْ عَكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبْاسِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُوهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً عَنِ اللّهِ الْمَاسِعَةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْولَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ الْعَيْمِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَاهُ عَنْ الْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالمُوالمِ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالمُعُولَةً عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ

الى باديته وأقام هناك أياما ثم عاد الى البصرة فمر على دارا لأمير وكانت طريقته فرأى عليها ناسا لم تجر عادتهم أن يحضروا فيها الالحضوره فاستنكر ذلك وسائل فقيل له الأمير فى داره فقال ألم يكن على المسير الى الحج قالوا بلى ولكنه قعد لمرض أصابه فقال ادخل عليه عائداً فاستأذن فدخل فوجده بشكوى خفيفة فسأله عن توقفه فقال أصابتني هذه الشكوى وخشيت ان اشتد بى المرض لم تحسن الاعراب تمريضى فان مت لم يعرفوا ان يتولوا غسلى ومواراتي فاستدعى الدواة والقرطاس وكتب

أقام على المسير وقد أنيخت مطيته وغرد حادياها وقال أخاف عاقبة الليالى على نفسى وان تلقى رداها فقلت له عزمت عليك الا بلغت من العزيمة منتهاها

﴿ لَا اللَّهُ عَرْثُنَا أَبُو هُرَيْرَةً نُحَدُّ إِنَّ فَرَاسَ ٱلْبَصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو قَتْيِبَةً حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْعَوَّام عَن قَتَادَةً عَنَ مُطَرِّف بْنَ عَبْد ٱلله بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ أَبْنِ آدُمُ وَإِلَى جَنْبِهِ تَسْعَ وَ تَسْعُونَ مَنَّيَّةً إِنْ أَخْطَأْتُهُ ٱلْمَنَّايَا وَقَعَ فِي ٱلْحَرَمَ حَتَّى بَعُوتَ ﴿ قَالَ إِن عَلْمَنتَى وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبُ لاَ نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَأَبُو ٱلْعَوَّامِهُو عمراًنْ وَهُو ابْنُ دَاوِدُ الْقُطَانُ ﴿ لَا سَنَاحًا مَا جَاءً فِي الرَّضَا بَالْقَضَاءِ مَرْشُ الْحَدُ بِنَ بَشَارِ حَدَّنَا أَبُو عَامِرِ عَنْ مُحَدَّ بِنَأَ فَي حَمَيْدِ عَنْ إِسْمَعِيلَ أَنْ تُحَمَّدُ بِن سَعْدِ بْنِ أَنِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ. رَسُولُ الله صُلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِنْ سَعَادَة أَبْنِ آدَمُ رَضَاهُ بِمَا قَضَى أَللهُ لَهُ وَمِرْ. شَقَاوَة أَبْنَ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتَخَارَةَ الله وَمِنْ شَـقَاوَة أَبْنَ آدَمَ سَخَطُهُ يَمَا قَضَى اللهُ لَهُ ﴿ قَالَ إِنُوعِيْنَتَى هَذَا حديثَ عَريبُ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا من حديث مُحَدُّ بْنِ أَبِي خَمَيْد وَيُمْ اللهُ أَيْضاً حَمَّادُ بْنِ أَبِي خَمِيد وَهُو أَبُو إِبْرَاهِيمَ

فن تقدر منيت بأرض. فليس بموت في أرض سُواها ودفعها اليه فلما قرأها أمر بضرب البوق وخرج من فوره الى الحج فقضي حجه وانصرف سالما

الْلَدَى وَلَيْسَ هُوَ بِالْقُوى عَنْدَ أَهْلِ الْخُديث مِ الْتُ مَرْثُ عَمَدُ بِنَ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ حَدَّثَنَا حَيْوَةً بِنَ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْر قَالَ حَدَّثَنِي نَافَعُ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَى أَنَّهُ قَداً حدَثَ فَانْ كَانَ قَد أُحدَثَ فَلَا تُقْرِثُهُ متى السَّلاَمَ فَانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ في هَذه ٱلْأُمَّةِ أَوْ فِي أُمَّتِي الشَّكُّ مِنْهُ خَسْفُ أَوْ مَسْخُ أَوْ قَذْفُ فِي أَهْلِ ٱلْقَدَرِ ﴿ قَالَ إِوْعَلَيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأَبُو صَخْر أَسْمُهُ حَمَيْدُ أَبْنُ زِيَاد مِرْشِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رشدين بن سَعْد عَنْ أَبي صَخْر حَمَيْد بن زِيَادَ عَنْ نَافِعِ عَنَ أَبِنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخُ وَذَلكَ فَي ٱلْمُكَذِّبِينَ بِٱلْقَدَرِ ﴿ بِالْحَبْ مَرْثَ فَتَيْهُ حَدَّثَنَا عَبِد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَن الْمُوَالَى الْمُزنَّى عَنْ عُبَيْد الله بْن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَوْهِبِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنْهُمُ اللَّهِ وَكُلُّ نَيَّكَانَ الزَّائدُ في كتاب الله وَٱلْكَذَّبُ بِقَدَرِ ٱللهُ وَٱلْمَتَ لَطُ بِٱلْجَبَرُوتِ لَيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللهُ

وَيُذَلُّ مَنْ أَعَزُّ اللَّهُ وَالْمُسْتَحَلُّ لُحُرَمَ اللَّهَ وَالْمُسْتَحَلُّ مَنْ عَثْرَتَى مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَالتَّارِكُ لسُنَّتِي ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَكَذَا رَوَى عُبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي ٱلْمُوَالِي هَذَا ٱلْكَدِيثَ عَنْ عُبَيْد ٱلله بن عَبْد الرَّحْمَن بن مَوْهِب عَرِثُ عَمْرَةً عَنْ عَائشَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِي وَحَفْص بْن غَيَاتْ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ عُبَيْد أَلَّه بْن عَبْد الرَّحْن بْن مَوْهب عَنْ عَلَى بْن حُسَايْنِ عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ حَرِّثُنَا يَحْيَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ٱلطَّيَالَسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْوَاحِد أَبْنُ سَلِّمَ قَالَ قَدَمْتُ مَكَّةَ فَلَقَيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا نُحَمَّد إِنْ أَهْلَ ٱلْبُصْرَة يَقُولُونَ فِي ٱلْقُدَرِقَالَ يَا بُنَيَّ أَتَقُرْأَ ٱلْقُرْآنَ قُلْتُنَعْمُ قَالَ فَاقْرَأَ ٱلرُّخُرُفَ قَالَ فَقَرَأْتُ حَمْ وَٱلْكتَابِ ٱلْمَبْينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيًالَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكَتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا أُمِّ الْكتَاب قُلْتُ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانَّهُ كَتَابٌ كُتَّبُهُ اللَّهُ قَبْلُ أَنْ يَخَلَقُ السَّمُوات وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ ٱلْأَرْضَ فيه انَّ فَرْعُونَ من أَهْلُ ٱلنَّارُوفيه تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَحَبُ وَ تَبُّ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقيتُ ٱلْوَليدُ بْنَ عُبَادَةً بْنِ ٱلصَّامِت صَاحب

(حديث) ذكر القلم وخلقه فى الأول وفيه ان الله قال له اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وقبل القلم لم يكن شيء إلا هو سبحانه فكتب القلم كان الله ولاشيء معه ويكون الآن كذا وكذا إلى آخر ما أمر به وذكر معه (حديث) عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة حسن صحيح ولم يكن قبل السموات والارض سينة ولا شهر ولكنه يحتمل أن يريد به الاثبات لنفى التقدير على أحد التأويلين فى قوله إن تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ويحتمل أن يريد به فان يغفر الله لهم ويحتمل أن يريد به فان يغفر الله لهم ويحتمل أن يريد والمنا في قوله إن تستغفر لهم سبعين مرة ولا يغفر الله لهم ويحتمل أن يريد به فان يغفر الله لهم ويحتمل أن يريد أنه كان قبل السموات والا رض مخاوقات

الْخُولَانَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا عَبْدُ الرَّمْنِ الْخُبِلَىٰ يَقُولُ سَمْعُتَ عَبْدَالله بْنَ عَمْرِو يَقُولُ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ قَدَّرَ الله الْمُقَادِيرَ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بَحْمُسَينَ أَلْفُسَنَةَ ﴿ قَلَا اللهُ الْمُقَادِيرَ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بَحْمُسَينَ أَلْفُسَنَةً ﴿ قَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَرَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ وَكُولُومِ عَنْ اللهُ وَكُولُومِ عَنْ اللهُ وَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كالما والعرش مرت بعد خلقها أوقات على ما بيناه فى حد الوقت مقدارها فى ترتيبها مقدار خمسين ألف سنة فى ترتيبنا نحن لها وهذا محكم بيانه فى المشكلين والله أعلم

﴿ تُم الجزء الثامن ﴾

« ۲۱ .. ترمذی .. ۸ »

فهرس الجزء الثامر. من كتاب سنن الامام ابى عيسى الترمذى بشرح الامام ابى بكر ابن العربى المسمى بعارضة الاحوذى

#### asie

باب ماجاء فی تخمیر الاناء
 واطفاء السراج والنارعند المنام

ه كراهية القران بين التمرتين

٧ استحباب التمر

٨ الحمد على الطعام اذا فرغ منه

١٠ الاكل مع المجذوم

١٢ المؤمن يأكل في معي واحد والكافرياً كل سبعة أمعا

١٤ طعام الواحد يكفي الاثنين

١٥ اكل الجراد

١٧ الدعاء على الجراد

١٧ أكل لحوم الجلالة وألبانهما

٠٠ أكل الدجاج

۲۲ أكل الحباري

٢٤ اكل الشواء

٢٥ كراهية الاكل متكناً

٢٦ حب النبي عليه السلام الحلواء والعسل

۲۸ اكثار المرقة

م فضل الثريد

. ٣ نهس اللحم

٣١ الرخصة في قطع اللحم بالسكين

سم ماجاء في الخل

٣٤ اكل البطيخ بالرطب

صفحة

٣٥ أكل القثاء بالرطب

٥٥ شرب ابوال الابل

٣٦ الوضوء قبل الطعام وبعده

٢٧ ترك الوضو قبل الطعام

٣٧ التسمية في الطعام

١٤ اكل الدباء

٤٢ اكل الزيت

٤٤ الاكل مع المتملوك والعيال

عع فضل إطعام الطعام

وع فضل العشاء

ه التسمية على الطعام

٤٦ كراهية البيتوتة وفي يده ريح

٤٨ أبواب الاشربــــة

٤٨ باب شارب الحر

٥٥ كل مسكر حرام

٥٨ ماأسكركثيره فقليله حرام

٦٠ نبيذ الجر

٦١ كراهية أن ينبذ فى الدباء

أو الحنتم والنقير

٦٢ الرخصة أن ينبذ في الظروف

٣٢ الانتباذ في السقاء

٦٣ الحبوب التي يتخذمنها الحمر

10 خليط البسر والتمر (الخليطين)

|                             | صفحة |
|-----------------------------|------|
| ب الولد                     | -1.1 |
| رحمة الوالد                 |      |
| النفقة على البنات والأخوات  |      |
| رحمة اليتيم وكفالته         |      |
| رحمة الصنبيان               | 1.4  |
| رحمة المسلمين               | 1.9  |
| النصيحة                     | 111  |
| شفقة السلم على المسلم       | 112  |
| السترة على المسلم           | 117  |
| الذب عن عرض المسلم          | 114  |
| كراهية الهجر للسلم          | .114 |
| مواساة الاخ                 | 119  |
| في الغيبة                   | 17.  |
| في الحسد                    | 14.  |
| في التباغض                  | 141  |
| اصلاح ذات البين             | 171  |
| في الحيانة والغش            | 177  |
| حق الجوار                   |      |
| الاحسان الى الخدم           | 177  |
| حقالملوك                    |      |
| النهى عن ضرب الخدم وشتمه    | 177  |
|                             | 147  |
| العفو عن الخادم             | 149  |
| ادب الخادم                  | 14.  |
| أدب الولد                   | 141  |
| قبول الهدية والمكافأة عليها | 141  |

صفحة ٦٥ الشرب في آنية الذهب والفضة النهى عن الشرب قائما ٧٥ الرخصة في الشرب قائما ٧٥ التنفس في الاناء ٧٩ الشرب بنفسين ٨٠ كراهية النفخ في الشراب ٨٠ كراهية التنفس في الاناء اختناث الاسقية الرخصة في ذلك ۸۳ ٨٣ كراهية النفخ في الشراب الايمنين أحق بالشراب ٨٠ ساقى القوم آخرهم شربا ۸۷ ٨٨ أحب الشراب الى رسول الله ٨٩ اسماء الانبذة ً ٩٦ أبواب البر والصـــــلة ۹۱ آداب برالوالدين ع و باب منه ه ٩ الفضل في رضا الوالدين ٩٦ عقوق الوالدين ۹۷ ا كرام صديق الوالد ۹۸ ماجاء في بر الخالة ٩٨ دعوة الوالدين ٩٩ حقالوألدين ٩٩ قطيعة الرحم ١٠٠ صلة الرحم

|                               | صفحا |                              | صفحا |
|-------------------------------|------|------------------------------|------|
| في الكبر                      | 144  | الشكر لمنأحسن اليك           | 144  |
| حسن الخلق                     | 177  | صنائع المعروف                | 148  |
| الاحسان والعفو                | 149  | المنحة وما يتبعها من المنفعة | 144  |
| في الحياء                     | 14.  | إماطة الاذي عن الطريق        | 144  |
| في التأني والعجلة             | 171  | فيان الجالس أمانة            | 144  |
| في الرفق                      | 177  | السنخاء                      | ١٣٨  |
| دعوة المظلوم                  | 177  | ماجا فالبخيل                 | 121  |
| خلق النبي عليه الصلاة والسلام | 174  | النفقة فىالاهل               | 124  |
| حسن العهد                     | 172  | الضيافة كم هو                | 120  |
| معالى الاخلاق                 | 178  | السعى على الارملة واليتيم    | 127  |
| اللعن والطعن                  | 140  | طلاقة الوجهوحسن البشر        | 157  |
| كثرة الغضب                    | ۱۷٦  | الصدق والكذب                 | 124  |
| كظم الغيظ                     | 177  | الفحش والتفحش                | 121  |
| اجلال الكبير                  | 179  | في اللمنة                    | 121  |
| المتهاجرين                    | ١٨٠  | تعليم النسب                  | 10.  |
| في الصـــبر                   | 14.  | دعوة الاخ لاخيه بظهر الغيب إ | 10.  |
| ذى الوجمين                    | 141  | سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر  | 101  |
| في النهام                     | 141  | قول المعروف                  | 107  |
| ماجاء في العي                 | 174  | فضل المملوك الصالح           | 104  |
| ان من البيان لسحراً           | ۱۸٤  | فىمعاشرة الناس               | 102  |
| في التواضع                    | ١٨٤  | في ظن السوء                  | 100  |
| في الظلم                      | ١٨٤  | في المزاح                    | 107  |
| ترك العيب للنعمة              | 140  | في المراء                    | 101  |
| فى تعظيم المؤمن               | 140  | في المداراة                  | 171  |
| المشبع بما لم يعطه            |      | الاقتصاد في الحب والبغض      | 177  |
| - 1 - 0                       |      |                              |      |

| äzio                                          | TPERM                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| ۲۳۱ باب منه                                   | ١٨٨ أبواب الطب                   |
| ٢٣٢ ما جاء في الغيلة                          | ١٨٨ في الحمية                    |
| ۲۳۲ دواء ذات الجنب                            | ١٩١ في الدوا. والحثعليه          |
| ۲۳۶ باب آخر                                   | ١٩٣ ما يطعم المريض               |
| ٢٣٤ ما جاء في السنا                           | ١٩٥ لاتكرهوا مرضاكم على الطعام   |
| ٢٣٥ التداوي بالعسل                            | والشراب                          |
| ۲۳۲ باب آخر فی الرقبی                         | ١٩٥ الحبة السوداء                |
| ٢٣٧ باب في الحمى والدعاء لها                  | ١٩٦ شرب أبوال الابل              |
| واطفائها بالماء                               | ١٩٧ فيمن قتل نفسه بسم أو غيره    |
| ۲۳۲ التداوي بالرماد                           | ۱۹۹ گراهیة النداوی بالمسکر       |
| ٢٣٨ باب التنفيس في أجل المريض                 | ۲۰۳ في السعوطوغيره               |
| ٢٣٩ أبواب الفرائض                             | ٢٠٧ كراهية الكي والرخصة فيه      |
| and to bit at a                               | ٢٠٩ الحجامة                      |
| همهم من ترك مالا فلوريته<br>۲٤١ تعليم الفرائض | ۲۱۱ التداوي بالحناء              |
| ۱۶۲ ميراث البنات<br>۲۶۲ ميراث البنات          | ٢١٢ كراهية الرقيا                |
| ٢٤٤ ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب            | ٢١٣ الرخصة في ذلك                |
| عدم ميراث الأخوة من الأبوالام                 | ٢١٤ ما جاء في الرقية بالمعوذتين  |
| ٢٤٧ ميراث البنين مع البنات                    | ۲۱۰ باب منه                      |
| ۲۶۸ میراث الاخوات                             | ١٥٥ ماجاء أن العين حق والغسل لها |
| - 44                                          | ٢١٨ أخذ الآجر على التعويذ        |
| ۲۶۹ میراث العصبه<br>۲۵۰ میراث الجــد          | ٢٢٤ الرقى والأدوية               |
| w 1 t - t                                     | ٢٢٥ الـكمأة والعجوة              |
|                                               | ۲۲۸ أجر الـكاهن                  |
| ٢٥٣ ميراث الجدة مع أبنها                      |                                  |
| ٢٥٤ ميراث الخال                               | ٢٢٩ كراهية التعليق               |
| ۲۵۲ من مات ولا وارث له                        | ۲۳۰ ما جاء فی تبرید الحی         |

#### صفحة

٢٥٦ المولى الأسفل

٢٥٧ ابطال الميراث بين المسلم والكافر

٥٥٧ لا يتوارث أهل ملتين

٢٥٩ أبطال ميراث القاتل

٢٦٠ ميراث المرأة من دية زوجها

٢٦٠ الأموال للورثة والعقــل على
 العصــة

٢٦٥ الذي يسلم على يدي رجل

۲۲۶ میراث ولد الزنا

٢٦٧ فيمن يرث بالولا.

٢٦٧ مايرث النساء مزالولاء

٢٦٨ أبواب الوصايا

٢٦٨ الوصية بالثلث

٢٧٢ الفرار في الوصية

٢٧٢ الحث على الوصية

٢٧٣ فى أن النبي عليه السلاملم يوص

٢٧٥ لا وصية لوارث

٢٧٩ يبدأ بالدين قبل الوصية

۲۸۰ الرجل يتصدق و يعنق عندالموت

٢٨٢ أبواب الولاء والهبة

٢٨٢ الولاء لمن أعتق

٢٨٤ النهيءن بيع الولاء وهبته

٢٨٦ من تولي غير مواليه

٢٨٥ الرجل ينتفي من ولده

صفحة

٢٩٠ ماجاء في القافة

۲۹۲ الحث على التهادي

٢٩٣ كراهية الرجوع في الهبة

٢٩٤ أبواب القدر

٢٩٤ التشديد في الخوض في القدر

۲۹۷ حجاج آدم و موسى عليهما السلام

٩٩٧ الشقاء والسعادة

٣٠٠ الاعمال بالحواتيم

٣٠٣ كل مولود يولد على الفطره

٥٠٠ لايرد القدر إلا الدعاء

٣٠٧ القلوب بين أصبعي الرحمن

ر ۳۰ ماجاء أنالله كتب كتابا لأهل الجنة والنار

. ۱ الاعدوى ولا هامة ولاصفر

٣١١ الايمان بالقدر خيره وشره

٣١٣ النفس تموت حيث ما كتب لها

٣١٥ لاترد الرقى ولا الدواء قدرا

٣١٦ القدرية

٣١٧ حديث مثل ابن آدم

٣١٧ الرضا بالقضاء

٣١٨ حديث الخسف والمسخ في أهل القدر

٣١٨ حديث ستة لعنتهم ولعنهم الله

٣٢٠ حديث تقدير الله المقادير

٢٢١ حديث التخاصم في القدر

مطبعة الصاوى بدرب الجاميز رقم ١٠٣ مطبعة الصاوى بدرب الجاميز رقم ١٠٣

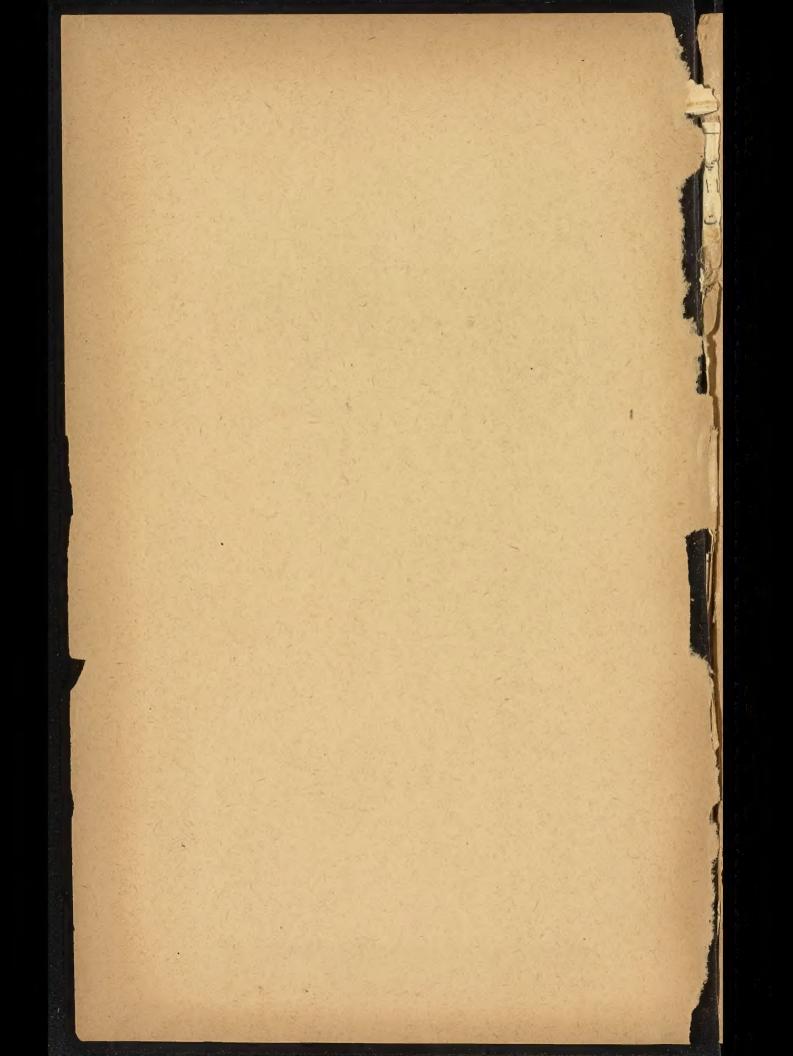

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED  | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|----------------|----------|---------------|----------|
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               | ,        |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| C28 (946) MIOO |          |               | -        |



893.795

T516 v.7-8

100

